

دمشق ۱٤۱۰ هـ – ۱۹۹۰ م

الجزء الأول

# مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ١ \_ ( اوضاع المشرق)

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديم

أصدرت منذ أكثر من عشرين سنة خلت كتابي«مدخل الى تساريخ الحروب الصليبية، وكان بنيتي وقتها اتباع هذا المدخل بكتاب عن تاريخ الحروب الصليبية وفق منهج علمي جديد روحه عربية اسلامية ، ومرت الأيام وأنا أقوم بجمع المصادر والمواد لهذا الكتاب حتى كان عام ١٩٧٦ ، ففي تلك السنة أعرت للتدريس في جامعة فاس، وفي فاس تعمقت معارفي بتاريخ الأنداس والمفرب العسربي الكبير ، وتجلت لدي صورة الصراع الاسلامي الصليبي على انها كانت – وما زالت – صورة شاملة ، فالحروب الصليبية قامت على جميع الجبهات في الشرق والغرب والشمال والجذوب في البرر والبحر، ومن ثم إن قصر دراسة تاريخ الحروب الصليبية من حيث المقدمات لا بال حتى من حيث الوقائع على المشرق فيه نقص وتشويه ، وفي ساعة من ساعات الصفاء الفكرى رسمت وأنا في فاس صورة مخطط لمشروع كتاب كبير عن تاريخ الحروب الصليبية يتضمن كتابة \_ مدخل أخر للحروب الصليبية أشرح فيه أوضاع المغرب والأندلس قبيل نهاية القرن الخامس للهجرة الصادي عشر لاميلاد.

وهكذا تابعت عملي في الدراسة وجمع المصادر ، وهذه مهمة ثقيلة ومكلفة من جميع النواحي على الفرد أن يقوم فيها بدور عدة مؤسسات ، وهكذا يتقسط المشروع ويطول الزمن ، وكان لهذا بعض الفوائد ، من حيث تعميق التصور وتطوير طرائق معالجة

الموضوع ، وخطوت في عام ١٩٨٤ خطوة هامة في سابيل تذفيذ المشروع الذي خططت له وذلك باصدار كتابي « الحروب الصليبية» في جزاين ، ثم تابعت العمل وهنا عقدت النية على إصدار كتاب موسوعي كبير طورت خططه أصدره في عام ١٩٩١ ، وذلك بمناسبة مرور سبعة قرون على طرد آخر محتل فرنجي من أرض الشام إثر تحرير عكا وأرسوف ، غير أنني لم أتمكن من تنفيذ ذلك وأصبت بلعنة رقم \_ ٩١ \_ ويؤسفني القول إن عدة سنوات بعد ١٢٩١ حملت رقام \_ ٩١ \_ كانت سنوات أسى وذل وتاراجع للعرب والمسلمين ، ففي عام « ١٩٩١ » انتصرت الصليبية وطرد العرب من غرناطة في الأندلس وفي سنة « ١٩٩١ » نهب العرب مرغمون الى مدريد لاستجداء السلم من الارهابي الصهيوني شامير ، وذلك في أعقاب وقائع مأساة التاريخ العربي والاسلمي على مرد العصور ، وأعني بذلك حرب الخليج ،إثر اقدام صدام حسين بعمالة وصفاقة على احتلال الكويت وتدمير طاقات العراق العرزيز وقتل شعبه بمختلف صدوف الافناء.

ومع هذا تابعت العمل بجد في سبيل تحقيق مشروع كتابي وقمت أكثر من مرة بادخال تعديلات على مخططه ، وكان هدفي تغطية مجمل وقائع قرني الصراع ، ولكن لم أتمكن من الوصول الى هذه الغاية حيث لم تتوفر لي مصادر أصلية كافية بغير العربية عما يعرف باسم الحملتين الخامسة والسادسة ، ولهذا إن كتابي سيتوقف في هذه المرحلة مع وقائع الحملة الرابعة ، وأملي كبير في أن أتمكن في المستقبل القريب من الحصول على المصادر المرغوب بها مع المزيد من المصادر المعربية الجديدة غير المنشورة .

لم ادخل سوى تعديلات طفيفة على محتويات كتابي «محدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » وقد استخدمت جميع مواد كتابي الآخر «الحروب الصليبية »لكن لم أعتمد الترتيب التي أقمته عليه ، وبات قوام كتابي الجديد :

أولا: مدخل يأتي في ثلاثة أجزاء ،بحثت في الجدزء الأول اوضداع

المشرق في القرن الخامس هـ الحادي عشر م، وتناولت في الثاني أوضاع المغرب والأنداس حتى غاية الفترة نفسها ، وسيحتوي الجزء الشالث على عرض مختصر مدوجه للأوضاع في أوروبا في العصور الوسطى والعوامل السياسية والعسكرية والدينية التي أدت الى توجه حشود شعبية هائلة من أوروبا نحو بلاد الشام محدثة ما عرف باسم الحروب الصليبية ، وسأبحث في هذا الجزء باختصار مراحل أحداث الحروب الصليبية وفق تفسير أراه وأعتمده ، واعتقد أنه يمثل وجهة نظر عربية اسلامية تجاه الموضوع ، ولدى تقديمي المنا العرض سأوضح مسوغاته ، وسأختتم هذا الجزء بالتعريف بالمصادر التي اعتمدتها وبأصحاب النصوص المنشورة ، وهدنه بالمصادر التي اعتمدتها وبأصحاب النصوص المنشورة ، وهدنه عربية وسريانية ، والأوروبية : أغريقية ولاتينية ، ومن حيث الحجم عربية وسريانية ، والاتينية الحجم الأوق والأكبر هذا وبالوقت نفسه يمكن اعتبار نصوصنا تنقسم من حيث الواقع الديني الى قسمسين:

إسلامي ومسيحي ، وكتبت الاسلامية بالعربية حصرا أما المسيحية فكتبت بالسريانية واللاتينية والاغريقية وسيكون هناك في مستقبل الأيام عندما اتصابع العمصل بهسندا المشروع بعض النصوص الأرمنية ، ويجمع بين النصوص المسيحية بشكل عام الانتماء الديني والهوى والعاطفة ، وهي تمثل ثلاث كنائس رئيسة ، ومعروف أن تاريخ الحروب الصليبية قد كتب في أيامنا هذه من وجهة نظر الكنيسة الاغريقية ، وكتب أكثر مسن وجهة نظر الكنيسة الاعظم في جميع وقائع الكاثوليكية ، فهذه الكنيسة قد تحملت الوزر الاعظم في جميع وقائع الحروب الصليبية ، وجاء دور الكنيسة السريانية هامشيا ، وحتى الآن لم تجر أية محاولة — فيما أعرف — التأريخ للحروب الصليبية من وجهة نظر عربية السلامية بدائية لم تتبلور لتفرض ذاتها في ميادين التأريخ المحلية والعالمية وأعد جهدي تتبلور لتفرض ذاتها في ميادين التأريخ المحلية والعالمية وأعد جهدي الذي اقدمه للقارىء العربي الآن محاولة جدية لارساء اسس هنا المسعى المنشود والمتوجب أيضا ذلك أن العدوان الصليبي وقع على

العرب المسلمين وعلى ديارهم، وبفضل الجهود العربية الاسسلامية اخفق المشروع الصليبي وتحررت الأرض وتحرر الانسان.

ودوا فعى البحث في الحروب الصليبية دوا فع علمية خالصة وهسى متأثرة الى أبعد الحدود بواقع الاحتلال الصهدوني القسائم في بسلاد الشام حاليا وبالحملة الصليبية ضد الامة العدربية والسحوب المسلمة ، وهي حملة شرسة جدا ، ثم ان نشري لعدد كبير جدا من المصادر الاصيلة لتاريخ الحروب الصليبية بعد تحقيق بعضها وترجمة بعضها الآخر فيه إسهام بناء في مشروع كتابة تاريخ الأمسة العربية ككل وتاريخ بلاد الشام بشكل خاص ، فالأساس لأعمال التأريخ تأمين المصادر وهذه هي المرة الأولى التي يوضع فيها تحت تصرف القارىء العربي المختص وغير المختص هذا الحشد الكبير من النصوص المتوادمة حينا والمتناقضة أحيانا لكنها جميعا تساعد على رسم صورة متوازنة للأحداث ومتكاملة ورتبت النصوص حسب الانتماء اللغوى والجغرافي ، ولقد وجدت من المفيد جدا بعد تأليفي لكتاب المدخل في أجزائه الشلاثة أن أتولى تدرجمة كتساب «السعى وراء الفترة الألفية السعيدة» لنورمان كاهن ، وهو كتاب فريد في بابه ، لا يوجد له مثيل في أية لغة من اللغات ، موضوعه وصنف الأوضاع الدينية في أوروبة في العصدور الوسطى لا سيما مسا تعلق بأحداث الحروب الصليبية ولامسها مباشرة ، وفسائدة هـذا الكتاب لن تقتصر على التعرف على الحركات الاسائحية والشخصيات التي أدعى كل منها أنه المسيح المنتظر أو رب من الأرباب ، ومن ثم أدوارهم في صنع أحداث الحروب الصليبية ، بل الفائدة ستتجاوز هذا كله ، إنها ستمتد الى العديد من جوانب تاريخ العرب، خاصة تاريخ بعض الفرق •

لهذا كله وزيادة رأيت أن محتويات هذا الكتاب تصلح كمدخل آخر الكتاب ، آخذا بعين الاعتبار أن وظيفة المدخل هي التمهيد لما يليه • إن ضخامة حجم مشروع كتابي هذا وتنوع مشاربه جعلته يأخذ الشكل الموسوعي ، وبالنظر لاستقطاب أحداث الحروب الصليبية في

الشام قديم وحديثا والانتماء الى بـــلاد الشــام بــات اســم الكتاب«الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية».

إن تاريخ بلاد الشام من حيث العمـق هـو البداية في التـاريخ الانساني والحضارة والعطاء وهو تـاريخ لم يعـرف التـوقف أو الانقطاع ، ولهذا ولا سـباب أخـرى اسـتعصت أرض الشام على القضم والابتلاع بشكل دائم من قبل المعتدين ، نعم لقد احتلت أجزاء من الشام من قبل الغـرباء لبعض الوقـت وادعى هؤلاء الغـزاة أن الأرض ارضهم وأرض الآباء والاجـداد ، لكن مـا لبـث أن زال العدوان ، فهوية الأرض العربية شامية ولم تستطع قوة من القـوى أن تغيرها فيما مضى ولن تستطيع فيما لحق ، ذلك أن «الزبد فيذهب جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الأرض ».

خلق الله الشام أرضا عربية مقدسة ، فهي أرض الابدال وأرض الابطال الغر الميامين ، أعتادت على انجابهم خاصة في أيام الإرمات ، فهذه الأرض المعطاء التي أنجبت أيام الحروب الصاليبية أبطال التحرير ، ذوي الاصالة والأخاصة والشرف والحضارة ، أنجبت لهذا الجيل ولأزماته الحاضرة البطل الكبير ، العربي الأصيل ، رجل الدولة والحضارة والثقافة والشهامة العربية والكرم والاباء والمروءة والرجولة ، الرئيس عافظ الأسد ، فوجوده ورعايته أعطتني الدافع والأمال لاكمال مشروع هذا الكتاب الكبير والتخطيط لمشاريع أخرى أكبر يتصدرها الخراج تاريخ دمشق لابن عساكر وأنشاء مصرف للمعلومات الخراج تاريخ دمشق لابن عساكر وأنشاء مصرف للمعلومات التاريخية العربية والاسلامية من أجل كتابة كتاب في تاريخ الاسلام سياسيا وحضاريا سيكون فيما لايقل عن عشرين من المجلدات وفق منهج في التأليف جديد ومتطور ورؤية تاريخية عربية اسلامية علمية مؤمنة ، ذلك أن الايمان يصنع المعجزات.

لقد شجع السيد الرئيس على انجاز هذا المشروع وأمر بتأمين كل ما يلزم لطباعته ونشره ، فله الشكر الصادر من القلب ، و الى الله

تعالى أبتهل أن يمد في عمره وأن يمنحه الصحة والتوفيق والنجاح الدادم، ففي ذلك وفاء بما تعهد به جل وعلا في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون "فحفظ الذكر بالرجال المؤمنين والعلماء وهو حفظه الله عالم مؤمن ، يرعى العلم والعلماء ويرى أن مستقبل بقاء هذه الأمة مرتبط بتقدمها العلمي والثقافي ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم "وهوأيضا يقول: «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء "، وقال الامام محمد بن الدسن الشيباني: «إن العلم تعالى حكم ببقاء الشريعة الى يوم القيامة ، والبقاء بين الناس يكون بالتعلم والتعليم والتعليم والتعليم والتعلم جميعا " وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين لا يعلمون والذين لا يتعلمون ".

اللهم أمنحنا العلم النافع ووفقنا الى ما فيه منفعة العدرب والمسلمين ففي منفعتهم مدرضاتك «رب الدخلني مدخل صددق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا». يارب يا كريم يا من أمره بين الكاف والنون لك الحمد بلا حدود ، منك استمد العون وأطلب الهداية يا إله العالمين. والصلاة والسلام على محمد النبي العربي وعلى آله وصحبه وسلم.

ىمشق ۲۵ – ٤ – ۱۹۶۲هـ 🗸 ۱۷ – ۱۰ – ۱۹۹۲

سهيل زكار

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

درج الذين عملوا على دراسة تساريخ الحسروب الصليبية على الانطلاق من أوربة الغربية موطن الصليبين. ولقد فعل هذا الباحثون الأوربيون وجرى على سسننهم معظم الباحثين الشرقيين مقلدين إياهم فدرسوا الحياة في أوربة الغسربية خللل القرنين العساشر والحادي عشر من كافة الوجوه والجوانب، ثم سايروا نشوء الحركة الصليبية والتبشير بها ، وبعد هذا واكبوا جمسوع الصليبين عبسر أوربة الى القسطنطينية ثم آسية الصغرى فبلاد الشام.

من الطبيعي أن يقوم أوربي باتباع مثل هذا المنهج ،برغم ما فيه من تضليل وتغافل عن حقيقة الأمور ووقائع التاريخ ، ذلك أن الجيوش والجموع الصليبية عندما وصلت الشام لم تكن أول قوات نصرانية ـ دا فعها الأساسي ديني \_ تغزو هذه البلاد ، شم لم يكن الفرنجة \_ خاصة في جيش البارونات \_ يتعرفون لأول مرة على آسية الصغرى وأعالي بلاد الرافدين ، ذلك لأن عدا كبيرا من الفرنجة كانوا قد خدموا كمرتزقة في الجيوش البيزنطية ، وقاتلوا ضد المسلمين في الشرق ، وعرفوا طرائق الحرب وفنون القتال لديهم وما ورد في خطبة البابا أوربان الشانبي \_ المبشر الأول بالحروب الصليبية \_ من نصائح قتالية لهو برهان كاف التدليل على صحة هذا الصليبية \_ من نصائح قتالية لهو برهان كاف التدليل على صحة هذا مشارقة المسلمين ربما كان قد نال حظه في القتال ضد المغاربة .

لاريب أن الحملات الصليبية كانت حلقة من حلقات الصراع بين

الاسلام والمسيحية ، لكن الأوربي مهما تجرد تبقى هذه الحروب جزءا من تاريخه وأمجاده حضاصة في عصر المناداة بسالوحدة الأوربية ورجالها هم أبطاله نشأ على حبهم واتخاذهم مثلا أعلى لذا قام الباحثون الأوربيون سسواء عن أدراك وقصد أو بدون أدراك وقصد بتمجيد رجالات الصليبين فأضفوا عليهم صورا من القدرة والشجاعة والطاقات هي في كثير من الأحيان فوق الصافات العادية للبشر ، مع أن واقع الحال لم يكن هكذا أبدا ، فالصليبيون كانوا بشرا أدنى من سواهم ثقافة وحضارة وحتى شجاعة ومعرفة بفنون القتال ، ولقد انتصروا ، حين وصلوا بلاد الشام ، لا لأنهم تمتعوا بصفات التفوق ، بل لأن الخصم الذي واجهوه كان من التفكك والهزال بحال لايستطيع معه أن يصمد لهبات النسيم العليل. فما بالك ببعض الربح العاتبة؟!

في نصف القرن الذي سبق مجيء الصليبين كان العالم الاسلامي يعيش في حالة من الفوضى والدمار لانظير لها ، ولقد نشات هذه الحالة عن هجرة الغز البداة إليه مع التوسع السلجوقي ، وطالما أن مسرح الحروب الصليبية كان في بلاد الشام والجزيرة فلننظر بإمعان إلى حال هذين البلدين قبيل مجيء الصليبين ، وإذا فعلنا هذا نجد الشام والجزيرة مثل الشطرنج فيه رقع كثيرة فيها دمى متفاوتة الشام والجزيرة مثل الشطرنج فيه رقع كثيرة فيهما الغيز عند صالحجوم متصارعة دائما ، ولقد سهل هذا التمزق مهمة الغيز عند صالحلوا الشام والجزيرة فاستطاعوا بسهولة الاستيلاء عليهما ولم يجدوا كبير عناء في تهديمهما ، كما أن هذا التمزق ناسبهم ووافق طبيعتهم ، فالغز بالأصل كانوا عشائر بدوية يكرهون التوحد ويمجونه ، ويألفون الفرقة ويحبونها ، ولم يناسبهم أكثر مسن أن يجدوا بلدا كالشطرنج فيه مربعات كافية لكل العشائر مع زعمائها يجدوا بلدا كالشطرنج فيه مربعات كافية لكل العشائر مع زعمائها لمتفاوتين في الأهمية مثل حال الدمى.

لكن من هم الغز، ومن أين جاءوا، ثم صا الذي فعلوه بالتحديد حتى كانوا هكذا من أسباب نجاح الصاليبين؟ الجواب على هذه الاسئلة يتطلب المضي الى سهوب بالاد ما وراء النهر موطن الغر

الأول ، فمن هذه السهوب ينبغي أن ينطلق دارس الحروب الصليبية وهذا ما صنعته في هذه الدراسة.

ومفيد أن نتذكر هذا بأن البابا أوربان الشاني ، عندما بشر بالحروب الصليبية ودعا لها كان مدفوعا بشكل رئيس للعمل على اتجاد بيزنطة النصرانية من الغز المسلمين وربما بالتالي ايجاد فرصة لتوحيد الكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية تحت زعامة خلفاء القديس بطرس ، وجدير أن نذكر هنا أن الصليبيين قد وصلوا الشام جمعا واحدا ، ولكن ما أن توغلوا فيه وانتزعوا بعض أراضيه حتى فرض عليهم طبيعته في التمرزق، فانقسموا الى عدة دويلات، وبما أن كثيرا من صليبي الحملة الأولى قد استقروا في الشام، فقد انجبوا هناك جيلا جديد قد تمتع بصدفات خاصة ، ولما كان تدفق القرنجة من أوربة على الشام لم ينقطع، فقد غدا المجتمع الصليبي مؤلفا من مجموعتين متمايزتين ، هما مجموعة البليين ومجموعة الوافدين ، وبالاضافة الى هذا فقد قام بين الصادبين تنظيمات ، غالبا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطامح سياسية. ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن وازدادت الفرقة عمقا والخلافات حدة ، وزالت من بين الصليبيين الروح التي وجدت في الحملة الأولى خاصة بين صفوف الفقراء Tafurs

وفي الوقت الذي حصل فيه هذا بين صفوف الصابيين كان المسلمون قد أصابهم انقلاب هائل ايضا ، حيث أن الضربة التني تلقوها أفاقتهم من رقدتهم وأثابت العاقلين منهم الى رشدهم ، وزالت القيادات القديمة وتكونت قيادات جديدة ، وخلق انسان مسلم جديد مع روح جديدة ، ولقد ظهر هذا خاصة زمن نور الدين محمود إبن زنكي حيث عاش الناس مع الجهاد ، نبذوا الفرقة ، وجاهدوا من أجل الوحدة ، ولقد استطاعت القيادات الجديدة مع الانسان الجديد المتشبع بروح الجهاد الجديدة احلال الوحدة بين المسلمين وازالة الفرقة ، فاتحدت الموصل مع حلب ، فزالت بفضل ذلك مملكة الرها الصليبية ، ثم انضمت دمشق الى هذا الاتحاد وتبع ذلك انضام

مصر وازالة الخلافة الفاطمية ، وهكذا استطاع المسلمون نيل النصر في حطين واسترداد القدس ، ثم قامت مصر التي دخلت اليها الروح الجديدة بتحمل تبعات تصفية الصليبين وقامت مع الشام بالتصدي للخطر المغولي فهزمته في عين جالوت...

إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيام السلطنة السلجوقية وبحث حالة الشام والجزيرة ، كجزء من العالم الاسلامي ، و ذلك قبيل مجيء الصليبين ، وسنتوة ف مع دخولهم الشام واحتلال بعض أراضيه ، وسأترك أمر دراسة المراحل التالية ، مراحل الاستفاقة ، والتوحد ، والاسترداد الى المجلدات القادمة إن شاء الله.

ولن احاول القيام بتقديم سرد بأسماء المصادر التي اعتمدتها مع وصدف لها وتقويم ، لأننى فعلت هذا في كتابي بالاذكليزية

The Emirate of Aleppo 1004- 1094 Beirut 1971

كما أن كل من

Bosworth, و كتابه Turkestan Down to the Mongol invasion في كتابه Barthold

ن كتابه The Ghaznavids

قد قاما باستعراض ودراسة لكل ما هو معروف من المصادر المحتعلقة بتركستان مع بداية تاريخ التركمان ثم هجرتهم الى خراسان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع. ثم إن كتاب Historians of the middle East

يدوي عددا من الأبحاث الجيدة المتعلقة بمصادر الحروب الصليبية خاصة الشرقية منها ، ولقد قام عزيز سوريال عطية في كتابه ...

The crusade. Historiography and Bibliography, London, 1962.

بتقديم احصاء كامل بأسماء ما كتنب عن الحروب الصليبية ولشعوري بأنني لن أقدم الآن شيئا جديدا في هذا المجال، لم أقم كما ذكرت باستعراض وتقويم للمصادر، وربما سأفعل ذلك في المستقبل

لأن هناك ما ييزال يوجبهد الكثير من المسادر العدريية التي لم تستخدم أبدا أو لم يستقد منها كما ينبغي.

وأملي وطيد بأن تقدم هذه الدراسة القارىء العربي في أيامنا هذه شيئا جديد يرى فيه أنه لايعيش الآن اسوأ حقب تاريخه الطويل لأن هذا التاريخ قد مر بفترات أشد قسوة ومرارة.

ومهما يكن الأمر فانه ينبغي التنبه الى وجود الفوارق بين العصور، والى أن وجود فترات ماضية أشد قسوة لايجوز أن تكون إلا دافعا لعدم اليأس، ثم معلما وحافزا نصوحدو خطا الأوائل وتبني حلولهم في التوحيد والاخلاص وخلق الانسان العربي المجاهد الجديد، والله الموفق.

دمشق ۹ رجب القرد ۱۳۹۲ ۱۸ آب ۱۹۷۲

سهيل زكار

## القصل الأول

# الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خراسان

تركستان وسكانها الوضسع السسياسي في خراسان وبلاد مسا وراء النهسر في القسرن العاشر والنصف الأول من الحسادي عشسر ٠ الاسرة السلجوقية • الاجتياح السلجوقي

« وعاش الأمير سلجوق مائة سنة ، ورأى في منامــه ذات ليلة أنه يبول نارا يتلظى شرارها في مشارق الأرض ومغاربها • فسال المعبر ، فقال: سيدولد من نسلك ملوك يملكون أقاصي الأرض "(١)٠

« تعلق الامام الأعظم أبو حنيفة الكوفي رضى الله عنه بحلقات الكعبة في حجت الأخيرة \_ و\_ دعا الله قائلا: إذا كان اجتهادي صحيحا ومذهبي حقا فأنصره، فلقد وضحت مسائل الشريعية الاسلامية من أجل وجهك ، فصاح هاتف من الكعبسة قسائلا: حقسا قلت ، مازال مذهبك مادام السيف في يد الأتراك، وحمدا لله تعالى أن قوى ظهر الاسلام به ، وها هم اصحاب ابسى حنيفة هاندون يا عمون ، قريرو الأعين لأن السيف في يد الاتسراك في بسلاد العسرب والعجم والروم والروس ، وقد رسيخ سالماتهم في القلوب وهم سلاطيين أل سلجوق ، رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين ، فلطالما اختصوا العلماء من أصحاب أبي حنيفة بالعطف والرعاية بحيث استقرت محبتهم في عنوب الناس جميعا شيبا وشبابا " ( ٢ ) - 14 -

" يظهر عز الملك ... بثلاثة أشياء : حفظ الأطراف مع دفع العدو عن الحوزة ، وأكرام العلماء واعزازهم ، وحب أهل الفضل ... وإن أجل النعم بعد نعمة الاسلام الصحة والأمن ، والأمن إنما يكون من سياسة السلطان ، فيجب على السلطان أن يعمل بالسياسة ، وأن يكون مع السياسة عادلا لأن السلطان خليفة الله ، ويجب أن تكون هيبته بحيث إذا رأته الرعية خافوا ولو كان بعيدا "(٣) .

عندما يتفحص الباحث تاريخ بلاد الشام والجزيرة ، وذلك كجزء مما يعرف الآن باسم الشرق الأوسط ، يلاحظ المدى الذي تأثر به هذا التاريخ في العصور القديمة والوسطى حسب المصطلحات السائدة مستحركات الشعوب البدوية وهجراتها داخل أسية ، وفي الوقت نفسه يرى كيف نعمت بقاع هدنين البلدين ، أو عانت ، أو تغيرت عقب وصول كل موجة جديدة من المهاجرين إليها ، ومن المعروف أن البداة الذين عرفتهم بقاع الشام والجزيرة كثر ، جاءوا من اتجاهات وأصول متعددة •

ليس في النية هنا التصدي لدراسة كافة الموجات البدوية التي جاءت في مختلف العصور الى بلاد الشام والجزيرة ، إنما الغرض سينحصر بتبيان بعض ما حدث بعد قيام الفتوحات الاسلامية في القرن السابع للميلاد ، حيث نجد أن السعرب والترك كانا أشهر الشعوب البدوية التي هاجرت الى هذين البلدين وأكثرها أهمية ، وكانا أيضا أكثرها تأثيرا في حياتهما من كافة الجوانب وكانا أيضا أكثرها تأثيرا في حياتهما من كافة الجوانب و

وعلى المرغم من تفاوت العبرب والترك مسن حيث الأصسول العرقية ، واللغة والطبائع ، والوطن الأم ، فسان كلا من هسنين الشعبين قد ساهم في اقامة الحضارة الاسلامية وتطويرها مع نشر الاسلام والحفاظ عليه ، وليس من المغالاة القول في يومنا هذا: إنه إذا كان فضل نشر الاسلام وإقامة الخلافة الاسلامية يعود للعبرب، فان كبير فضل حما ية هذا الدين في اوقات المحن ، ثم التمكين مسن احياء السئة ، واخيرا تثبيت صبغة الدين الاسلامي الحالية يعود كله للترك.

إن الشطر الأول من هذا الكلام بديهي ومعروف بالنسبة للعسرب وغيرهم لكن الشطر الثاني يحتاج على الأقل بالنسبة لكثيرين من قراء العربية \_ الى توضيح وتبيان، كما يحتاج الى تقويم علمي وعلماني ، وهذا ما سأحاول صنعه وشرح بعض جوانبه في هذه الدراسة ، واقول بعض جوانبه لأن هذه الدراسة هي مسخل لتساريخ الحروب الصليبية التي كان مسرحها الاساسي الشمام والجزيرة، والشام والجزيرة لم تكونا تعدوان أكثر من دارين من ديار الاسلام التي حكمها الأتراك، شم إنني لن اتعرض ، إلا بقدر مسا تمليه الضرورة، لتاريخ اتصال الترك بالاسلام منذ البداية، بل سماركن الجهد على الفترة ما بعد القرن الرابع للهجرة العاشر للميلاد، لأن في القرن الماطنة السلجوقية وفيه قامت السلطنة السلجوقية وفيه قامت السلطنة السلجوقية وفيه قامت السلطنة السلجوقية و

إن هجرة التركمان الى خراسان والعراق والجرزيرة والشام واسية الصغرى مع الاجتياح السلجوقي هو حدث في غاية الخطورة لانه قد افتتحمرحلة جديدة متباينة عما سبقها ليس فقط في تاريخ الاسلام ودياره وإنما في تاريخ المسيحية والامبراطورية البيزنطية مع عالم العصور الوسطى، فمنذ هذا القرن بدات اجزاء من العالم الاسلامي تخضع بصورة متوالية تحت الحكم التركماني السلجوقي حتى جاء وقت وجد فيه حكام اتراك الاصل في مناطق نائية عن موطنهم الاصلي كالجزائر والبنغال واليمن احيانا، ولقد استمر هذا وعاش طويلا وكان له اثاره حتى بات كثير من المسلمين يرون أن الحكم لايصح ولايمكن أن ينجح فيه إلا تركي ، وهذا له ما يسوغه فالشام مثلا حكم من قبل الترك منذ اواخر القرن الحادي عشر وحتى اوائل هذا القرن .

والتغيرات التي احسدتها قسدوم التسركمان مسع الاجتياح السلجوقي حكما سنرى حصي تغييرات هائلة تناولت جوانب الحسياة في العالم الاسلامي، وصحيح ان الكثير من التغييرات التي

تمت كان له جذوره التي تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر ، إلا أن التركمان بقيادة السلاجقة قد عجلوا في قيام التغيير ومكنوا من احداثه واتمامه بنجاح ·

وبالنسبة للمسيحية والامبراطورية الرومانية الشرقية، لقد تمكن التركمان من تحقيق ما اخفق الفرس والعرب من قبل في تحقيقه ، الا وهو احتلال الاناضول ، ومن ثم التمهيد للقضاء على بيزنطة واحلال تركية محلها •

لم يكن التركمان اول ترك يتصلون بالعالم الاسلامي وبيزنطة، فمنذ قرون عديدة مضت قبل القرن الحادي عشر كان هناك ترك كثيرون يعيشون داخل الاراضي الشرقية للخلافة او على تخومها، ومعروف ان حركة الفتوح الاسلامية خاصة في العصر الاموي قد اصطدمت بالترك الذين وقفوا في وجه هذه الحركة وحالوا لزمن بينها وبين التقدم، والى ان تحول الترك الى الاسسلام لم يكن له « دار حرب اشد شوكة من الترك » (در اشد شوكة من الترك » (در اشد شوكة من الترك » (در السحر الشد شوكة من الترك » (در المدر المد

ومعروف انه منذ القرن التاسع اعتمدت الخسلافة العباسية على تجنيد العبيد الترك في جيوشها، وانه قد ظهر من بين صفوف هؤلاء العبيد عدد كبير من الحكام والقادة، نجح بعضهم في التحكم بالخلافة، وبعضهم الآخر في إقامة دول مستقلة كما فعل ال طولون تم الاخشيد في مصر، والغزنويون في افغانستان اليوم الحالي، ولما كان هؤلاء العبيد قد جلبوا الى العالم الاسلامي وهم اطفال، فانه مسن المرجح انهم قد كسبوا عادات وتقاليد المجتمع الذي ربسوا فيه ونشأوا، وانهم قد نسوا أو تخلوا عن معظم إن لم يكن عن كل تقاليد وعادات مواطنهم الأصلية واهليهم، لذا لايمكننا أن نعدهم حين اسسوا دولهم المستقلة، وحين تحكموا ببغداد والخلفاء حين اسسوا دولهم المستقلة، وحين تحكموا ببغداد والخلفاء ممثلين للعنصر التركي، وإنما ينبغي النظر اليهم من زاوية وضع الخلافة العباسية ومجتمعها ومشاكله ومشاكل قومياته وعناصره البشرية، ثم الدور الذي شغله الجند والقوى والجماعات العسكرية

في حياة هذه الخلافة، وهو دور قام بعد الهجرة النبوية حين انن بالقتال ، وامر بالاعتماد على الجهاد كاحدى وسائل نشر الاسلام، ولقد بانت بدايات النتائج السلبية للاعتماد على الجند والقتال، منذ زمن الخليفة الراشدي الثالث، وربما قبل ذلك، وتطورت وتعقدت مع تطور الدولة الاسلامية وتعقد نظامها الامبراطوري، وربما مسازالت مستمرة حتى يومنا الحالى •

ولعله ليس من الغريب ان سنجد عند حديثنا عن الهجرة التركمانية مع الاجتياح السلجوقي ان العناصر العسكرية التركية الاصل لدول الخلافة العباسية، وخاصة الدولة الغزنوية هي التي وقفت في وجه هذه الهجرة، وتصدت لهذا الاجتياح، ثم عانت وخيم العواقب من آثاره وينطبق هذا الى حد ما على الامبراطورية البيزنطية، لأنها عرفت الترك قبل القرن الحادي عشر، وكان لها علاقاتها معهم، فاستخدمت الكثيرين منهم كمرتزقة في جيوشها، لهذا كثيرا ماحدث ، اثناء القرن الحادي عشر وبعده، ان كان بعض قدادة القوات البيزنطية مع الكثير من العساكر التي كلفت وعملت في سبيل صد التركمان ومنعهم من التغلغل في اسية الصغرى والحيلولة بينهم وبين احتلال الأناضول كانت من أصل تركي و

لقد أدرك الأوائل هذا الأمر وميزوا بين تركمان القسرن الحسادي عشر وأتراك القرون التسي سبقته، فعندما عبسر في عام ١٠٧١ م السلطان السلجوقي ألب أرسلان الفرات في طريقه إلى الشام قال له أحد مرافقيه(١): " إيا مولانا أحمد الله تعالى على ما أنعم به عليك ، فقال: وما هذه النعمة؛ فقال: هذا النهسر لم يقسطعه قسط تسركي إلا مملوك وأنتم اليوم قد قطعتموه ملوك !

إنه لمن الضروري قبل الشروع في الحديث عن وصول الغرال التركمان الى الجزيرة والشام ، شم عن الاجتياح السلجوقي والدويلات التي قامت بعد هذا الاجتياح، أن نذكر باختصار بعض ما يتعلق بأصل الغز وعاداتهم قبل تبنيهم للاسلام ودخولهم مهاجرين

غزاة لدياره، ثم نبين كيف تم وصولهم الى بغداد وكيف اجتساحوا الشام والحزيرة •

قبل أن يتحول الغز إلى الاسلام كأنوا أعدى أعداء هذا الدين، ولكن ما أن تبنوه حتى أصبحوا حمساته المخلصيين، لذلك إن من العلامات المميزة لتبنى التركمان للاسلام كمال هذا التبني، حيث اسلموا انفسهم كليا للاسلام، فتنازلوا عن ماضيهم، وعاشروا كليا مع الدين الجديد، ومرد هذا ربما بسبب أنهم أخذوا الاسلام وتبنوه في ارض واجواء الصراع بين الاسلام والكفر على الحدود الشرقية لبلدان الخلافة العباسية ، وربما أيضا بسبب أنهم وجدوا أنفسهم منذ لحظة اعتناقهم للدين الاسلامي ينخرطون بجهاد مرير ضد بني جلدتهم من كفار الترك، وهكذا نسى التركمان ماضيهم واغرقوا شخصيتهم القومية في الاسلام، الأمر الذي لم يفعله العرب ولا الفرس.فليس لدى التركمان ذكريات «جاهليةتركية تعدل باي حال او تشابه بأي محتوى الذكريات المجيدة لوثنيات الجزيرة العسربية • او مفاخر الامجاد التليدة الماضية للفرس وماعدا بعض المقطوعات الشعرية الشعبية ، وبعض قصص للانساب ذات مسحة اسطورية» فان حضارة التركمان وثقافتهم وآدابهم وديانتهم قبل الاسلام قد جبها الاسلام جميعا فنسيت، وليس من الفلو والمبالغة القول بأنه لم يوجد بين الأمم التي اعتنقت الاسلام من عدل التركمان في ايمانهم المخلص به والذي لم يشبه ريب، لهذا ليس عجبا كما سنري أن استطاع التركمان الاسراع في إحياء قوة الاسلام السني، وإقسامة سيطرته ونشرها الى أجزاء بعيدة، ولقد صنعوا هذا ونجدوا به في الوقت الذي هدد الاسلام فيه مسم الحضسارة العسربية الاسسلامية بالزوال كليا من الشام والجزيرة ومصر، وكان التهديد داخليا نجم عن نشاط بعض الفرق غير السنية ، وخارجيا نجم عن مجيء الصليبيين الذين قدموا من اوربا الغربية الكائـوليكية ،ومفيد هنا أن ننبه إلى أن النجاحات التي حققها التركمان كانت باهظة التكاليف من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية وحتى الدينية •

انهى في عام ٤٩٦هـ - ١٠٧٣ م محمود بن الحسين الكاشفري تاليف اول معجم عربي تركي سماه ديوان لغات الترك، وحينما كان الكاشفري يصنف كتابه هذا كانت الدولة السلجوقية تحكم من قبل السلطان الب ارسلان، ثاني سلاطنة السلاجقة، ومن اكثرهم شهرة وعظمة، وقبيل ذلك عندما كان الب ارسلان مايزال اميرا يافعا صنف له كتاب اسمه ملك نامه تحدث به صحاحبه عن اخبار التركمان والسلاجقة وذكر « انه استفاد انسابهم واحسابهم من الأمير اينانج بك ، إذ كان اسن القوم واعرفهم بانسابهم واحسابهم « ٧ » »

ويقدم هذا الكتاب بعض المعلومات شبه الاسطورية عن التركمان قبل تبنيهم للاسلام من ذلك ما يتعلق ببعض العقائد والعادات، فمن العقائد على سبيل المثال أن " الترك تزعم أن أرواح الموتى تجتمع في كل سنة ليلا فتدخل الأمصار التي كانت فيها حياة أجرامها وترور أهاليها، فمن صادف ذلك الدوي ليلا مات "،" والترك ترعم أن الجمعين إذا تلاحما، فقبل ذلك الجن الذي يسكن ولاية هندين المجمعين يتحاربان تعصبا لصاحب ولايتهما من الانس فمن ظفر منهما يكون الظفر لصاحب ولايته غدا، ومن انهزم منهما ليلا تكون الدبرة على الملك الذي يسكن هذا الحرب من الجن في ولايته، وجيوش الترك تتستر في ليلة الميعاد، وتدخل الخيام توقيا عن وقع نبال الجن "(٨).

ومن بعض الأخبار الأخرى يمكن تلمس أثار عقائد طوطمية وشامانية:

" ذلك أن الترك أخذت أسماء أثني عشر صنفا من الحيوان وسسمت به أثنتي عشرة سنة "" والترك تسزعم في كل سسنة منها حكمه ويتفاءلون بها، فتقول: إذا كانت سنة ( أوديلي أي سنة البقر تكثر فيها الحروب لما أن في البقر نطاحا ، وإذا دخلت سنة الدجاج يكثر فيها الطعام ولكن يقع بين الناس التشسويب ""، وإذا دخلت سسنة التمساح يكون الأمطار والخصب لأن مسكنه الماء، وإذا دخلت سسنة الخنزير يكثر فيها البرد والثلج والفتسن "" ولقد كانت غالبية

اسماء رجالات التركمان التي وصلتنا هي اسهاء حيوانات من جوارح الطير وغيرها من ذلك : جفري اي الصقر، وطفريل وهو طائر اعلى منزلة من الصقر ، وارسلان اي اسد ٠٠٠٠

ويبدو أن الغز كانوا في القرن العاشر شامانيين وهذا يمكن استخلاصه من كتابات الجغرافيين والرحالة العرب ومن أخبار بعض المؤرخين ( ، ) ولعل في طبيعة التلطور الذي أصاب الصوفية الاسلامية بعد قيام الامبراطورية السلجوقية دليل على أن هذه الشامانية لم تزل باعتناق الغز للاسلام بل جامت معهم وقامت بتأثيرها ، فمن المعروف أن الشامان هو كاهن أو رجل دين، وهو منجم وطبيب وساحر وله القدرة على القيام ببعض الخوارق ولا تزول هذه القدرة بزوال الحياة بل تنتقل معه إلى القبر، ومعروف أن الصوفي أصبح بعد القرن الحادي عشر ليس فقط رجل دين إنما يفهم السحر ويمارسه وينبىء بالمستقبل ، ويشفي من الأمراض، وله القدرة على فعل الخوارق – الكرامات – وتستمر هذه القدرة حتى بعيد الوفاة ( ، ، ) .

واخيرا يمكن من الكاشغري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق بعادات الصيد عند الترك، وامور القتال لديهم مع ايلاء استخدام القوس اهمية خاصة، ثم ما يتعلق بالخمر وطرق تحضيره الخاصة، كما ان هناك بعض الاساطير ذات الصبغة الاخبارية العالمية مثل تلك التي تتعلق « بالاسكندر ذي القرنين » وغير ذلك (١١).

إن الموطن الأصلي الشعوب التركية هو سهوب مسا وراء النهر التي هي الآن مناطق تابعة إما للاتحاد السوفياتي سابقا أو الصين الشعبية ، ولقد عرف الجغرافيون العرب هذا الموطن باسم تركستان واعتبروا تركستان جزءا من منطقة بلاد ماوراء النهر، وطبعا عنوا بالنهر نهر جيدون الذي أصبح يعرف منذ العصر المفولي باسم (أموداريا) ، وبعرف الجغرافيين العرب شملت منطقة ما وراء النهر جميع الأصقاع الواقعة بين جيدون والصين ، وقد قطنت مسن قبل البداة الاتراك والمغول بسري ،

لقد كان جيحون في كثير من العصور اكثر من حد جفراني ، فهو بالنسبة للفردوسي صاحب الشاهنامه كان حدا تقليديا متفقا عليه بين ايران وتوران، وكما ان هناك تمايزا وعداوة احسيلة بين الماء والنار، كذلك مى العبداوة والتمساين بين الايرانيين والتسورانيين ، وحديث ووقائع هذه العسداوة هسو الموضسوع المسيوطر على الشاهنامه (۱۳) ،

ولكن على الرغم مما قاله الفردوسي، ومن أن دول ايران قد قامت خلال عصورها التاريخية بالدفاع عن حدودها الشامالية الشرقية ضد غزوات البدو سكان السهوب فسان التمسايز بين الايزانيين والتورانيين ليس، ولم يكن قط بهذه الحدة نفسها فلقبد عرف هذان الشعبان بعضهما بعضا منذ زمن طويل، وإقاما علاقات متعددة الجوانب ومتذوعة الوجوه بينهما ، وهي بالا ريب لم تتسام دائما بالصراع والروح القتالية ، ولقد كان هناك دائما ترك يقسطنون إيران حيث إما هاجروا إليها أو جلبوا أو خلفوا بعد كل غزوة قام بها بداة السهوب •

لقد ذكرنا أن معظم سكان السهوب الواقعة في أعالى جيحون وورائه كانوا من اصل تركى او مغولي ، ولقد قامت في بلاد مساوراء النهر مدن كثيرة ذات نظام يشبه انظمة دول المدينة ، كما قسامت فيه عدة امبراطوريات ، وكان من السهل دائما على شعوب ماوراء النهر التسلل والتغلفل في السهول الإيرانية أو الهندية أو الهجرة إليها، ولقد كان في أوائل العصور الاسلامية هناك عناصر تركية تسكن مسا نعتبره الآن شرقى افغانستان مع قبائل غزية وخلجية تجوب الهضبة الواقعة بين كابسل وغزنه، وهكذا كان سكان التخصوم الشرقية لخراسان دائما ممزوجين بالأتراك ، ونجد صدى هذا عند الجاحظ ف قوله:

« إن الخراساني والتركي أخوان ، وإن الحيز واحد، وإن حكم ذلك الشرق ، والقضية على نلك الصقع متفق غير مختلف ، ومتقارب غير متفاوت ، وإن الأعراق في الأصل إن لم تكن راسخة فقد كانت متساوية فانها متساسهة ، وحدود البلاد المشتملة عليهم إن لم تكن متساوية فانها متناسبة ، وكلهام خلسراساني في الجملة ، وإن تميزوا ببعض الخصائص ، وافترقوا ببعض الوجوه ...وإن اختلاف التركي والخراساني ليس كالاختلاف بين العجمي والعربي ولا كالاختلاف بين الرومي والصقلبي والزنجي والحبشي، فضلا عما هو ابعد جوهرا واشد خلافا ، بل كاختلاف ما بين المكي والمدني والبدوي والحضري والسهلي والجبلي ، وكالاختلاف مابين الطائي الجبلي الجبلي والطائي السهلي ...» (١٤)

ولقد كان لراكز الحضارة والحياة المستقرة في بلاد ماوراء النهر صلات وتيقة مع البداة الأتراك سكان السهوب ليس فقط جغرافيا وإنما اقتصاديا وحضاريا وسياسيا، وعند قيام الفتح الاسلامي كانت بلاد ماوراء النهر ممزقة سياسيا ، وكانت المدن ومراكز الاستقرار فيها تحكم من قبل الدهاقين او التجار ، ولقد قاومت هذه العناصر الحاكمة دائما \_ بسبب مصالحها\_ اى تدخل خارجي مباشر واية محاولة لتبديل الأوضاع السائدة ، واهتمت بتامين سلامة طرق القوافل واستمرار الحركة التجارية وتدفق البضائم والأرباح، وحققت هذا باقامة علاقات طيبة مع سكان السهوب البداة وعندما كان يقوم اى تهديد او عدوان خارجي ، او عندما كانت تحدث أية مشاكل داخلية كان هؤلاء الحكام من التجار والدهاقين يستصرخون البداة الأتراك ويعتمدون على مساعدتهم، وبامكاننا أن نسوق مثالا يبرهن على هذا كله ماذكره النرشخي صاحب تاريخ بخارى ، أثناء تكلمه عن قيام هذه المدينة وسكناها وتطورها حيث يقول : « واجتمع الناس من كل صوب ، وازدهـ نلك المكان واقبـل الناس من ناحية التركستان ، وكان بهذه الولاية كثير من الماء والشجر والصيد، فأعجب هؤلاء الناس بها واقساموا فيهسا ، وكانوا أول الأمر يعيشون ويقيمون في الخيام والسر ادقات فتجمعوا وتكاثروا على مر العصور وبنوا العمائر واختاروا من بينهم واحدا اسمه " ابروي" نصبوه اميرا عليهم ...وبعد مدة كبر " ابروي " وسلك طريق الظلم في هذه الولاية ، فلم يستطع الناس الصبر طويلا، وفر الدهاقين والأغنياء منها الى التركستان ـ اي الشرق ـ حيث بنوا شبه مدينة سموها " حموكت " لأن دهقانا عظيما اسمه الناس الذين بقوا في بخارى رسولا الى عظمائهم طالبين النجدة من الناس الذين بقوا في بخارى رسولا الى عظمائهم طالبين النجدة من جور " ابروي " فتوجه هؤلاء العظماء والفلاحون ( الدهاقين )الى ملك الترك ... واستنجدوا به فأرسل ...ابنه...مع جيش عظيم ، فلما وصل الى بخارى قبض على " ابروي " ...وقيده ثم امر فملاوا جوالا بالزنابير وادخلوا فيه " ابروي " حتى مات ...واوفد رسولا الى بالزنابير وادخلوا فيه " ابروي " حتى مات ...واوفد رسائهم واطفالهم ، ثم صدر فرمان باعتبار كل عائد من حموكت من جملة واطفالهم ، ثم صدر فرمان باعتبار كل عائد من حموكت من جملة الخواص ، لأن كل من كان غنيا ودهقانا كبيرا كان قد فر، وبقي المعدمون والفقراء " د ) .

لقد كان هناك علاقات تجارية كبيرة بين العالم الاسلامي والترك قبل تحولهم الى الاسلام وبعده، ويعود الى التجار فضل نقل بعض صور الحضارة الاسلامية مع الدين الاسلامي الى اوساط البداة سكان السهوب إنما كما يبدو يعود فضل نشر الاسلام بين سكان السهوب الى جهود عدد من رجال الدين من المتصوفة بشكل خاص وليس الى جهود رسمية موجهة (١٦)

ونتيجة لوجود العلاقات الحربية والسلمية والاقتصادية مع الترك فقد توفر لدى المسلمين خاصة منذ القرن العاشر بعض المعلومات عن قبائل وجماعات الترك الذين كانوا عبارة عن عدة اجناس وعدة ممالك ...ولكل جنس مملكة منفردة ، ويحارب بعضهم بعضا ، وليس لها منازل ولا حصون وإنما ينزلون القباب التركية المضلعة ، ومساميرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشايتها لبود، وهم احذق قوم بعمل اللبود، لانها لباسهم ، وليس بتركستان زرع إلا الدخن، وإنما غذاؤهم البان الحجور ، ويأكلون لحومهم واكتر

ملياكلون لحوم الصيد، والحديد عندهم قليل، وهم يعملون سهامهم من عظام ( ١٧ ) واهم المجموعات التركية التي عرفها العرب دعوها باسم التغز غز أو الأغز وبشكل عام باسم الغز، فهم عرب الترك...وهم رماة الحدق: ١٨ ) ويبدو أن الغز كانوا في القرن العاشر متحدين سياسيا لذلك كانوا أقل شأنا من الناحية السياسية من غيرهم من المجموعات التركية •

#### 참 참 참

انه لضروري قبل الاسترسال في الحديث عن الغز أن نبين بشكل موجز الوضع السياسي في منطقة خراسان وبلاد ماوراء النهر في القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر ·

عندما ضعفت السلطة المركزية لخلفاء بغداد قامت في كثير مسن المقاطعات دول متفاوتة من حيث القوة والحجم والعظمة ، وإنما كلها دان اسميا بالطاعة لخليفة بغداد العباسي، واهم الدول التي قامت في المشرق في خراسان وبالاد ماوراء النهار هي الدولة الطاهرية (٥٠٠-٥٩ هـ ١٢٨ - ٧٣ م )؛ والدولة الصافارية (حوالي ٣٥٣ ـ ١٩٨ هـ ١٧٨ ـ ١٩٩ ـ ٥٠٠٠ م )؛ والدولة السامانية ( ٤٠٠ ـ ٣٩٠ هـ ١٩٩٨ ـ ٥٠٠٠ م )؛ والدولة الخروية ( ٣٠٠ ـ ٧٠٠ هـ ١٩٩٨ ـ ١٩٩٠ م )؛ والدولة القراخانية ( ٣٨٠ ـ ٧٠٠ هـ ١٩٩٨ ـ ١٢١١ م )؛ والدولة القراخانية ( ٣٨٠ ـ ٧٠٠ هـ ١٩٩٢ ـ ١٢١١ م )؛ والدولة القرنوية القراخانية ( ٣٨٠ ـ ٧٠٠ هـ ١٨٩٠ م ).

والذي يعنينا هنا مباشرة هو الحديث عن الدولة السامانية شم الغزنوية والقراخانية، دون سواهم • لقد كان سامان خداه جد الأسرة السامانية دهقانا من بلخ، اعتنق الاسلام في مروب بعد ان فر إليها على يد اسد بن عبد الله القسري والي خراسان المتوفى في بلخ سنة ١٢٠ هـ ٧٣٧م، وقد اكرم اسد سامان خداه « وحماه وقهر اعداءه واعاد إليه بلخ " ولما رزق سامان خداه بغلام اسماه اسسدا لمبته إياه » ولقد خدم أولاد أسد الأربعة الخليفة المأمون العباسم الذى كافاهم بأن عين نوحا واليا على سمرقند واحمد على فسرغانة ويحيى على الشاش والياس على هراة، وبهذا وطد السامانيون أنفسهم وحصلوا على مكانة طيبة في منطقة ماوراء النهر، وفي سنة ٢٦٣ هـ / ٨٧٥ م قام الخليفة المعتمد بتعيين نصر بن احمد واليا على كل بلاد ماوراء النهر، وبهذا التعيين قامت الدولة السامانية فعلا، وغدت منطقة ماوراء النهر الغنية قلب الها، ولقد اخز السامانيون على عاتقهم أمر حماية الأراضي الاسلامية مسن غزوات بداة السهوب الاتراك، وتأمين استمرار التجارة وتدفق البضائع، ونجحوا في تحقيق ذلك بواسطة الدفاع: باقامة الرباطات في الثغور، وبواسطة الهجوم بالقيام بحمالت على مناطق الاتسراك داخل السهوب ، وبذلك أضعفوا تجمعات الأتراك ومدوا نفوذهم وهيبتهم الى داخل السهوب ، وهكذا امن السامانيون الاستقرار السياسي والاقتصادي لبلادهم مما مكنهم بعد ذلك من الالتفات نحو خراسان، ومنذ القرن التاسع تدفق من اراضي السامانيين سيل من العبيد الاتراك على بغداد وغيرها من مراكز الاسلام وعواصم دياره ، ولقد استخدم غالبية هؤلاء العبيد في جيوش خلفاء بغداد وحكام الدوبلات.

ولقد كانت مدينة بخارى مركز الدولة السامانية، وفي بلاط السامانيين في بخارى عاشت الثقافة العربية الاسلامية مزدهرة ، ولكن الأهم من هذا هو أن هذا البلاط شهد بعث اللغة الفارسية مع الثقافة الايرانية واسهم في نموها ، ففي زمن السامانيين بدا الفردوسي بنظم الشاهنامه ملحمة فارس القومية .

في عام ۲۸۷ ه/ .. ٩ م ربح إسماعيل بن احمد ثقة سلطات بغداد والخليفة وذلك بعد أن هزم عمرو بن الليث الصفار، لذلك عين واليا على خراسان بالاضافة الى بلاد ماوراء النهر، وبهذا غدا السامانيون قوة هائلة تحكم أراضي شاسعة تمتد من جهة الى الاراضي والممتلكات البويهية في العراق ومن جهة اخرى الى اطراف

افغانستان المتصلة بحدود الهند، ولما كان السامانيون سنة وكان البويهيون شيعة، وبسبب هذا الخلاف في العقيدة مع تضارب المصالح والمطامح بالتوسع فقد كان لابد من ان تصطدم قوى الطرفين ، وهذا امر لايعنينا الحديث الآن عنه هنا •

وفي منتصف القرن العاشر بدات علامات الضعف والتفتت تظهر على الامبراطورية السامانية • ولقد بدا هذا في عدد من شورات وانقلابات البلاط التي قادها بعض القادة العسكريين • لهذا لم يكن صعبا أن انفصلت خراسان عن سلطة بخارى ، ثم لم يكن صعبا على الغزنويين والقراخانيين الاجهاز على الدولة السامانية ووراثتها: القراخانيون فيما وراء النهر ، والغزنزيون في المناطق الاخرى(١٩)).

#### 公 公 公

لقد احتلت بخارى عاصمة الدولة السامانية وطرد منها أخر امير ساماني من قبل بغراخان هارون (أو حسن) الذي كان يعرف بلقب إيلك خان، ولقد عرفت اسرة هارون باسم الايلك خانية، ولكن بمسا أن الكثير من أفراد هذه الأسرة استعملوا كلمة قره \_ التي تعني أسود أو شديد القوة \_ رديفا لأسمائهم فقد أطلق المستشرقون اسم "القراخانية " على هذه الأسرة، وهكذا فان اسم "القراخانية " إذن هو اسم محدث بديل للايلك خانية .

لقد ادعى افراد هذه الأسرة انهم من نسل افراسياب البطل التركي الاسطوري للشاهنامه، ونكن يبدو انهم كانوا في الواقع عبارة عن البيت الحاكم لاحدى المجموعات التركية المعروفة باسم القرلق، وهي مجموعة قد قامت بدور هام ومؤثر في التساريخ القديم للترك سكان السهوب، ولقد اعتنق القراخانية الاسلام كما يبدو في منتصف القرن العاشر، وتبنوا اسماء وحتى القابا اسلامية، ويظهر أن بغراخان جد محتل بخارى هو أول من اعتنق الاسلام وتسمى باسم عبد الكريم، ولقد أقام القراخانية بعد قضائهم على

السلطة السامانية امبراطورية واسعة سيطرت على اجزاء واسعة من بلاد ماوراء النهر واقعامت هدده الدولة علاقات خاصة بالامبراطورية الغزنوية ولقد شكل نهر جيحون الحد الفاصل بين هاتين الامبراطوريتين •

ولقد كانت الامبراطورية القراخانية عبارة عن اتحاد قبلي ولم تكن قط دولة مركزية متحدة ، فعلى الرغم من انه كان على راسها حاكم حمل لقب خان فلقد وجد احيانا عدد من افراد الاسرة الحاكمة ادعوا لانفسهم اللقب نفسه أو القابا من الدرجة الثانية، وبسبب أنه وجد في الوقت نفسه أكثر من حاكم من الاسرة نفسها حمل الاسم نفسه واللقب ، ثم بسبب قيام الخلافات والحروب الداخلية بين امراء الامبراطورية فإنه من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، الوصول الى صورة واضحة يقينية مفصلة حول سلسلة حكام القراخانية ( ١٠٠ )

لقد ذكرنا بأن الدولة الغزنوية كانت شريكة الدولة القراخانية في الاستيلاء على ميراث الدولة السامانية، وتنسب هدنه الدولة الى مدينة غزنة احدى مدن افغانستان الحالية وتقع الى جنوب غربسي كابل، ومؤسس هذه الدولة هو سبكتكين الذي كان عبدا تركيا من ضباط الجيش الساماني، ولقد كان استلامه لحكم غزنة في سنة ٣٦٦ هـ / ٩٧٧ م٠

في الحقيقة إن قصة قيام الدولة الغزنوية تبدأ قبل هدا التاريخ بعدة سنوات ، ففي عام ٣٥٠ / ٩٦١ توفي الأمير الساماني عبد الملك بن نوح ، « رلما دفنوه ثار العسكر وتمردوا وطمع كل شخص في الملك وظهرت الفتن» (١٠٠ » وكان الاستفهسلار (اي القائد) البتكين في نيسابور حين بلغه خبر وفاة الأمير ٢٠٠٠ فقصد الحضرة للقبض على الأمير « الساماني الجديد ومن ثم إحلال الحضرة للقبض على الأمير » الساماني الجديد ومن ثم إحلال نفسه محل الأمير عبد الملك على عرش السامانيين ، واخفق البتكين، واجبر على الفرار فذهب الى غزنة واستقر بها ، وكان بصحبته فلمانه وقواته الخاصة ، وبعد فترة تصالح البتكين مع الأمير

الساماني الجديد لبخارى وهو منصور بن نصر ، ونظرا لقرب الاراضي الافغانستانية من اراضي الهند غير المسلمة ، فقد شغل ضباط البتكين وجنده انفسهم بالغارة على هذه الاراضي، وكان القصد الاساسي من هذه الغارات هو كسب المفانم ولم يكن قط هدفها نشر الاسلام ، مع ان الكثيرين ممن كان يقوم بها لقب نفسه بلقب غازي ، ولقد ظل البتكين وضباطه تابعين اسميا للدولة السامانية ، وبعد وفاته خلفه احد ضباطه واسمه سبكتكين و

وبعدما استلم سبكتكين زعامة الجيش لم تنقطع اعمال الفارة على السهول الهندية، واستمر بالاعتراف بالسيادة السامانية ، ولكن عقب وفاة سبكتكين في سنة ٣٨٧ هـ/ ٩٩٧ م، وعندما اصببح ابنه محمودا صاحب السلطة في غزنة، غدت الدولة الغزنوية دولة مستقلة عن السامانية ، ونظم محمود اعمال الفارة على الاراضي الهندية وحولها إلى اعمال توسع وفتوح تحت عنوان الجهاد ، وبلك نال محمود لقب غازي عن جدارة ، واصبح من اكثر شخصيات عصره شهرة ، فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ،

ولقد استطاع محمود توسيع رقعة دولته ، فأوصل حدودها الشمالية الى جيحون وبعد ذلك تجاوزه فقام بضم واحة خوارزم الى امبراطوريته وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية ، ثم التفت نحو خراسان فأخذها ، وبات يتطلع نحو بغداد ونحو القضاء على الاسرة البويهية الشيعية فيها، واخذ مكانها في التحكم بخلفاء بغداد ، ذلك لأن محمود كان سنيا شافعيا متعصبا •

وعندما مسات محمسود في سسنة ٤٢١ هـ / ١٠٣٠ م كانت امبراطوريته من اضخم امبراطوريات عصره ومن اعظم مساقام في التاريخ الاسلامي ، وكان جيشه وقواته الحربية على غاية من القوة والعظمة وجودة التسليح ، وفي زمن محمود وبسبب طبعه وشففه بالابنية تطورت التقاليد الفارسية الأوتوقراطية في الحكم مع الثقافة الايرانية ،

ولقد واجه محمود في اواخر حياته بداية مشكلة التركمان بقيادة السلاجقة فاستطاع ان يتدارك تفجيرها ، وتمكن من ان يؤجل هذا التفجير ، وذلك بما اوتيه من حرم وبصيرة ، ولكن لما كان ابنه وخليفته مسعود لم يكن يتمتع بصيفات والده ، فقد اخفق في حل مشكلة التركمان عندما واجهها ، ولقد استطاع التركمان كما سنرى ان يقهروا مسيعودا ويستخلصوا منه خراسان ، ولكن هريمة الغزنويين لم تعن ابدا نهاية الدولة الغزنوية ، بل استمرت هذه الدولة تحكم شرقي افغانستان وشمالي الهند واستمر هذا الحال حتى قيام الدولة الغورية التي استطاعت تصفية الغزنويين والقضاء على دولتهم في سنة ٧٨٦ هر ٧٠٠ .

لقد احتاجت الامبراطورية الضخمة التي اسسها محمود مع قواته العسكرية الكبيرة وبلاطه الضخم الى تكاليف باهظة ومبالغ من المال هائلة ، وما كانت المبالغ التي كانت تحصل من الغارات على الهند لتكفى سد أكثر من جزء من النفقات ، لهذا فرض الغزنويون ضرائب ثقيلة على خراسان ، وحصلوها دون تهاون وبأعنف الوسائل ، ولقدا افقرت هذه السياسة المالية خراسان وجعلت الحكم الفرنوي غير محبوب على كافة المستويات ، كما أن هذه السياسة سببت تسدهورا في اقتصاد خراسان وفقرا عاما ، مما ادى الى هجرة بعض التجار والدهاقين من خراسان الى بلاد ماوراء النهر حيث دولة القراخانية ولاشك أن هذه الحالة كانت من اسباب نجاح السلاجقة .. فيما بعد \_ في انتزاع خراسان لأنفسهم"، ورغم سوء الاحـوال الاقتصادية وتقل الضرائب فقد كانت غالبية عامة الخراسانيين ساكتة عن الحكم الغزنوي أو راضية عنه ، لقوة هذا الحكم ولاستطاعته تأمين الحماية الخارجية مع الأمن الداخلي ، ولكن ما أنْ مات محمود حتى بدا بأن خليفته مسعود الايستطيع ، ولن يستطيع أن يؤمن هذه الأمور ، لذلك تطورت الأمور بسرعة ولغير صالح الغزنويين٠

公 公 公

لم يكن جديدا بالنسبة لخراسان ان تتعرض لهجرات وغارات البدو الترك من سكان السهوب، والذي كان يحدث عادة إما ان تصد الفارات، او ان المغيرين يحدث ان تمتصهم بعد فترة الحضرارة والحياة في خراسان، لذلك لم يول الغزنويون في البداية اهمية كبيرة لبعض جموع الغز عندما اخروا يعبرون نهر جيحون ويدخلون خراسان مهاجرين او مغيرين(٢٢)علما بأن نشاط الغز على اطراف جيحون اقدم من الدولة الغزنوية،

يبدو أن الغزوا كانوا حتى القرن الثامن \_ عندما أصبح لهم ذوع من الزعامة الخاصة \_ عبارة عن قبائل تابعة للامبراطورية الخزرية وفي نهاية القرن الثامن قام هؤلاء الغز، وقد أصبح لهم زعامتهم الخاصة، فتحركوا غربا عبر سهوب سيبيريا نحو بحر الأرال والى الفولغا وجذوبي روسيا، وأغاروا في عهد الخليفة المأمون على أشروسنة، وهكذا وصلت أخبارهم الى أسماع العلماء والكتاب المسلمين فأخذوا بالاهتمام بذكرهم، ومنذ ذلك الوقت أخذ الغرالي يتحركون الى قرب الأراضي الاسلامية وباتجاهها، وعندما قام الرحالة العربي ابن فضلان في ٢٠٩ \_ ٣٠٠ هـ ٢٢١ هـ ٢٢٩ م ٢٢٠ م برحلته نحو الفولغا قابل ورأى جماعات من الغز، ولقد وصف ابن فضلان حالة الفقر والتعاسة التي كان يعاني منها هؤلاء القوم كما ذكر بأن زعيمهم كان يحمل لقب يبغو في حين أن القائد العسكري عندهم كان يعرف بسباشي \_ اي صاحب الجيش \_ وكان هناك قائد الني مرتبة منه دعي باسم ينال (٢٠).

إن حمل زعيم الغز القب يبغو له دلالاته لأن يبغو أو « يغفو لقب من كان بعد الخاقان بدرجتين » ، و« الخان هو الملك الاعظم منهم للترك ... وهو الخاقان » ( ٢٠ ) ..

وهذا يعني ليس فقط أن الغز لم يتطلعو النذاك نحدو تشكيل امبراطورية ، بل لم يكوذوا قد وصلوا بعد الى مدرحلة من التطور

السياسي والحضاري تساعد على ذلك. ولقد كاذوا في القرن التامن مسؤلفين من تسع قبائل (٢٠) وكان لكل قبيلة أمير أو مقدم ببك دعاه المسلمون « دهقان » (٧٠)، ويصدف صاحب كتاب حدود العالم وهو جغرافي فارسي مجهول من القرن العاشر ، بلاد الغز بقوله : «يقع الى الشرق منها بلاد الصين والى جنوبها تقع أجزاء من التيبت ... وهذه البلاد هي أوسع دار في موطن الترك ، ولقد كان الغز أكثر الأقوام التركية عددا ، ومنهم كان في الأيام الخالية ملوك جميع تركستان ، إنهم رجال حرب ، في حوزتهم الكثير من السلاح ، وهم برحلون في الشتاء والصيف من مكان الى آخر طلبا للمرعى وحسب الطقس الملائم » (٢٠).

ودعا العرب الغز احيانا باسم التركمان ، ونلحظ في البداية \_ في القرن العاشر \_ تمييزا بين الأسمين (٣٩) ، ولكن منذ أو اخر هذا القرن اخذ بالاكثار من استعمال كلمة تركمان كبديل أو مرادف لكلمة غز ، ويقول محمود كاشغري : « أغز قبيلة من الترك وهم التركمانية « ويقول ايضا : « تركمان هم الغزية » ويبدو أن اسم تركمان كان اسما سياسيا شمل عددا من القبائل التركية ، لذلك كان \_ كما يبدو \_ بين التركمان عناصر غير غزية ، ويقول الكاشخري متحدثا عن القبيلة التي جاء منها القراخانية : « قرلق جيل من الترك أهل الوبر سوى الغزية وهم التركمانية ايضا » (٣٠).

ويذكر الكاشغري بأن «التركمانية هم اثنان وعشرون بطنا لكل بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعضهم بعضهم بعضا بها وعندما عدد اسماء هذه البطون بين بأن قِنِق هي القبيلة المتقدمة بين كل القبائل «ومنها السلاطين «السلاجقة الذين يبدو أن اسرتهم لم تكن في الأصل أكبر اسر القنق أو أكثرها قوة وشهرة ولكنها غدت كذلك بفضل بعض الشهدصيات التي ظهرت منها (٣١) عندما جاءت الى أراضي الدولة السامانية.

إن مصدرنا الأساسي بالنسبة لأخبار واصل الأسرة السلجوقية \_ - 32 -

كما ذكرنا من قبل \_ هو كتاب ملك نامه ، وعلى ما جاء فيه اعتصد المؤرخون العرب مثل ابسن الأثير في كتابه الكامل في التساريخ والحسني في كتابه اخبار الدولة السلجوقية \_ أو زبدة التواريخ \_ وابن العديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب وغيرهم ، ولعل ما نقله ابن العديم أوضح النقول واكثرها أمانة ، ويقول أبن العديم : ذكر صاحب كتاب ملك نامه الذي صنفه لالب أرسلان محمد بن داوود أنه استفاد أنسابهم وأحسابهم من الأمير أينانج بلك أذ كان أسلن القوم وأعرفهم بأنسابهم وأحسابهم ، قال كان الأمير سلجوق بلن نقاق من أعيان ترك خزر ، وكان دقاق يلقب بتمر بالغ أي شديد القوسى.

قال اینانج بك : « لما مر زمان على الأمیر دقاق ولد له مولود مبارك سماه سلجوقا ، وكان یلقب بسباشی یعنی مقدم الجیش، وكان لسلجوق اربعة اولاد : میكائیل وموسی وارسلان الملقب بیبغو اكلان واخر تونی فی زمان شبابه ، وكان للامیر میكائیل بن سلجوق ولدان طغر لبك وداود جغری بك » (۳۲)،

لقد قدم ابن العديم نصه هذا عرضا أثناء ترجمته السلطان الب أرسلان ، لذلك جاء قصيرا لايفي بالغرض ، وما أورده ابن الأثير في الكامل أوفي بكثير مما جاء عند ابن العسديم ، لكن ابن الأثير على عكس ابن العديم لايصرح باسم مصدره ولعله نقل بتصرف عن ملك نامه وأضاف الى معلومات هذا الكتاب معلومات من مصادر أخرى ، يقول ابن الاثير : «فأما تقاق فمعناه القوس الحديد، وكان شهما ذا رأي وتدبير وكان مقدم الاتراك الغز ومرجعهم إليه لايخالفون له قولا ولا يتعدون أمرا ، فاتفق يوما من الأيام أن ملك الترك الذي يقال له يبغو جمع عساكره وأراد المسير الى بلاد الاسلام فنهاه تقاق عن ذلك وطال الخطا ب بينهما فيه ، فأغلظ له ملك الترك الكلام فلطمه تقاق فشج راسه فأحاط به خدم ملك الترك ، وأرادوا أخذه، فماتعهم وقاتلهم واجتمع معه من اضحابه من منعه فتفرقوا عنه وقاتلهم واجتمع معه من اضحابه من منعه فتفرقوا عنه وقاتلهم واجتمع معه من اضحابه من منعه فتفرقوا عنه والمناه المناه المناه المناه المناه واجتمع معه من اضحابه من منعه فتفرقوا عنه والمناه المناه المناه

وأقام دقاق عنده وولد له سلجوق ، فإنه لما كير ظهرت عليه أمارات النجابة. ومخايل التقدم ، فقرَّبه ملك الترك وقدمه ولقسه سباشي ، ومعناه قائد الجيش ، وكانت امراة الملك تخوفه من سلجوق لما ترى من تقدمه وطاعة الناس له والانقياد اليه ، واغرته يقتله وبالغت في ذلك ، وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومسن يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعد بالايمان ومجاورة المسلمين ، وازداد حاله علوا وامرة وطاعة واقام بنواحي جند ، وأدام غزو كفار الترك » ، ولقد حدث هذا ربما في حسوالي سنة ٣٨٢ هـ/ ٩٩٢ م وهذا ما يمكن استنتاجه من بقية سياق الخبر لأنه في هذه السنة كأن أرسلان بن سلجوق يساعد السامانيين ضيد البغراخان هارون الذي اخذ في هذه السنة بخاري فأزال الحكم الساماني واحل محله الد ولة القسراخانية ، هذا ويقدم الراوندي سببا أكثر اقناعا لتحرك السلاجقة نحو الأراضي الاسلامية فيقول : " وقد اضطر هؤلاء السلاجقة العظماء بسبب ازدحام ديارهم وضييق مراعيهم أن ينزحوا من تركستان الى ما وراء النهر ». وواضع أن خبر سبب الخلاف بين تقاق واليبغو ثم سبب نزوح سلجو ق قد لايعدوان اكثر من اختراع قد صنع بعد قيام الدولة السلجوقية لتحسين سمعة السلاجقة واعطائها نوعا من انواع الهالة الاسلامية الروحانية ، ويستنتج مما نقله ابن العديم عن ملك نامة قول صاحبها « وأرسلان الملقب يبغو » أن السلاجقة مع اتباعهم عندما انفصلوا عن الغزية ادعوا لأنفسهم نفس الألقاب التي كانت لدى امراء الفرز الذين كانوا يدينون بالطاعة لهم.

ونتابع مع ابن الاثير رواية قصته :« وكان لسلجوق من الأولاد ارسلان وميكايل وموسى وتوفي سلجوق بجند وكان عمره مائة وسبع سنين ، ودفن هناك ، وبقي أولاده ، فغزا ميكايل الكفار الاتراك ، فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في سبيل الله، وخلف من الأولاد يبغو وطغرلبك محمد وجغري بك داود ، فأطاعتهم عشائرهم

ووقفوا عند امرهم ونهيهم، ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين فرسخا منها ، فخافهم امير بخارى فأساء جوارهم واراد إهلكهم والايقاع بهم ، فالتجأوا الى بغراخان ملك تركستان واقاموا في بلاده واحتموا به وامتنعوا ، واستقر الأمر بين طغر لبك واخيه داود انهما لايجتمعان عند بغراخان ، إنما يحضره احدهما ويقيم الآخر في اهله خوفا من مكر يمكره بهم ، فبقوا كذلك ، ثم ان بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده فلم يفعلا ، فقبض على طغر لبك واسره ، فثار داود في عشائره فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم وخلص أخاه من الأسر وانصرفوا الى جند وهي قريب بخارى فاقاموا هناك».



إنن عندما اصدح السلاحقة مع اتباعهم في منطقة بخارى تورطوا في الأعمال والاضطرابات التي ادت الى تصفية الدولة السامانية ، كما وجدوا انفسهم طرفا في النزاعات بين امراء القراخانية ، كل هذا يعنى انهم كانوا دائما جاهزين لتقديم خدماتهم لن يطلبها ويدفع اكثر ، ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية كان هناك دائما حاجة ماسة الى المقاتلين ،وكان هناك دائما من يدفع بسخاء سواء في مناطق ما وراء النهر أو الجهة الأخرى حيث محمود الغزنوي ومشاريعه التوسعية التي كانت تحتاج الى أعداد كبيرة من المقاتلين ، ونمضى مم ابن الأثير في رواية قصته: « فلما انقرضت بولة السامانية وملك إيلك الخان بخارى اعظم محل ارسلان بن سلجوق عم داود وطفر لبك بما وراء النهر ، وكان على تكين ــ مــن امــراء القراخانية \_ في حبس ارسلان خان وهو إيلك خان ، فهسرب ولحسق ببخارى واستولى عليها واتفق مع ارسلان بن سلجوق فامتنعا واستفحل أمرهما وقصدهما إيلك أخو ارسلان خان وقاتلهما فهزماه وبقيا ببخارى ، وكان على تكين يكثر معارضة يمين الدولة محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله المترددين الى ملك الترك ، فلما عبر محمود جيحون ... هرب على تكين من بخارى واما ارسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا المفازة والرمل فاحتموا من محمود ، فراى محمود قسوة السلجوقية وما لهم من الشوكة وكثرة العدد فكاتب ارسلان بن سلجوق واستماله ورغبة ، فسورد اليه فقبض يمين الدولة عليه في الحسال ولم يمهله وسجنه في قلعة ، ونهب خركاهاته \_ خيمه \_ واستشار فيما يفعل بأهله وعشيرته ، فأشار ارسلان الجانب ، وهو من اكبر خواص محمود ، بأن يقطع اباهمهم ، لئلا يرموا بالنشاب ، او يفرقوا في جيحون ، فقال له : ما انت إلا قاسى القلب ، ثم امسر بههم فعبروا نهر جيحون ففرقهم في نواحي خراسان ، ووضع عليهم الخراج ، فجار العمال عليهم وامتدت الايدي الى اموالهم وأولادهم

ويقدم لنا الراوندي صاحب راحة الصدور واية السرور رواية

أخرى حكى فيها كيف تم الاتصال بين محمود والسلاجقة وقدم بعض التفاصيل الاضافية الجديرة بالاعتبار ، ولكنه اعتبار ينبغي ان يرافق بالحذر ، يقول الراوندي : « فلما أقبل اسرائيل بالغ محمود في اكرامه وأجلسه على العرش الى جواره وعنى بتقريبه والتسرحيب به ، والاهتمام بأمره ، ثم قال له في أثناء الحديث : عندما نذهب الي بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جيش جرار نسير به الى هـنه الديار ، وينتج عن ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة ، ولى رغبة في أن اعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه أذا خرج على عدو أو ثـار ثـائر واحتجت الى مدد استعنت بخيلكم وفسرسانكم « واجساب اسرائيل قائلا : « لن يكون منا تقصير عن خدمتكم ، وقال محمود :واذا عرضت لنا حاجة فبأي امارة يصلنا المدد، وما مقدار عدده ؟. وكان اسرائيل يعلق قوسه في ساعده ، ويتدلى من رباط ردائه سهمان ، فأخذ سهما منهما وأعطاه لحمود وقال له: أرسل هــذا السـهم الي جنينا اذا عرضت لك حاجة الينا يأتك منا مائة الف فارس ، قال محمود : وإذا لم يكف هـذا العدد فماذا نفعل ؟ فتناول اسرائيل السهم الآخر وقدمه الى محمود وقال : أرسل هذا السهم الى جبـل بلخان يأتك على الفور خمسون الف فارس غيرهم . قال محمود : فاذا لم يكف هذا العدد ايضا فماذا نصصنم؟ عند ذلك ناوله اسرائيل قوسه وقال: ارسل هذا الى امارة تركستان يأتك اذا شئت مائتا الف فارس ، وتدبر محمود هذا الحديث وشفل باله فاحتجز اسرائيل عنده ... وطلب محمود الطعام ، فلما تهيأ المجلس طعما وشربا وظلا يشربان ثلاثة ايام بلياليها، وخلع محمود على اسرائيل وفرسانه اطيب الخلم والهدايا ، ثم امر كل واحدد من امراء جيشه أن يستضيف في معسكره واحدا من امراء فرسان اسرائيل وأن يسقيه شرابا قويا ، حتى اذا لعبت الخمربرؤوس الضيوف قيدهم بالقيود الثقيلة وفعل محمود باسرائيل مثل نلك ، وحمله في اثناء الليل الى بلاد الهند وحبسه في قلعة كالنجر .. فأما الرؤساء الأخرون من جيش اسرائيل ممن قبضوا عليهم فإن محمود قد أرسلهم الى القلاع الاخرى وامنهم على حياتهم...

وبقى اسرائيل اسيرا في قلعة كالنجر مدة سبع سنوات ، ثم جاء اثنان من التركمان من فرسانه واشتفلا بالسقاية وحمل الماء الى هذه القلعة ، حتى اذا حانت لهما فرصة في أحد الأيام قابلاه ودبرا معه حيلة لكى يقوما بخطفه واخراجه من القلعة في أثناء الليل ، ولكن الطريق كانت ملاى بالغابات والاحراش ، فلما فعلا ذلك ضلوا جميعا الطريق .. فلما كان اليوم التالي وتنبه حارس القلعة للأمر سار في اثره ، وتمكن من القيض عليه ، وكان اسر اللي عندما أحس بأن الجيش يقترب منه قد قال للتسركمانيين : اقسطعا الأمسل في تخليصي واذهبا الى اخوتى وقولا لهم : اجتهدوا في طلب الملك ولا تيأسوا ولو اصبتم بالهزيمة عشرات المرات ، وحذار أن تتراجعوا فإن السلطان محمود ما هو الا ابن عبد لانسب له ، وهو رجل غدار لن يبقى الملك له وستدول دولته على ايديكم ... وكان قتلمش بن اسرائيل يطوف متخفيا حوالى القلعة ، فلما بلغه الخبر بوفاة أبيه خرج .. حتى أتى الني بخارى وحكى لاعمامه سائر الأحوال ، وكان اعمامه يتاهبون لطلب الملك ويتحينون الفرصة للانتقام ... ثم ارسلوا الى السلطان محمود رسولا زودوه برسالة فحواها: إن مقامنا أصبح يضيق بنا ،

وإن مراعينا اصبحت لاتفي بحاجة مواشينا ،فانن لنا أن نعبر النهر وأن نجعل مقامنا بين نسا وباورد ، ولكن ارسلان الجانب حاكم طوس ...قال للسلطان : ليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور الى خراسان ، فإنهم فرسان كثيرون ويملكون العدة والعتاد، وأني أخشى أن يكونوا سببا في متاعب لايمكن تلافيها وتداركها .. ولكن السلطان محمود لم يلتفت الى قوله وقال: أنني لااهتم بامرهم ولاخشية لي من أمثالهم ثم سمح لهم فعبروا النهر » (١٠٠). إن هذه التفاصيل التي قدمها كل من أبن الأثير والراوندي لايمكن قبولها لغلبة الخيال والمبالغة عليها ، على أنه رغم نلك فأنها تدل على قبام علاقات متقلبة وبين محمود والسلاجقة وعلى أزدياد أضطراب الأحوال في بلاد ما وراء النهر مما أضطر قسما من التركمان إلى عبور النهر إلى بلاد خراسان.

ويبدو ان حادث العبور هذا قد وقع حوالي سنة ٤١٦ هـ/
١٠٢٥ م، وسواء اكان عبور التركمان قد تم بالاكراه او بالاذن، فإن التركمان ـ كما يبدو \_ كانوا منذ تحولهم الى الاسلام، يحاولون \_ وهم تحت الضغوط المهاشية والسياسية الشديدة التي كانوا يحيونها \_ ان يجدوا مخرجا وارضا يهاجروا اليها، ويروي عدد مصن المؤرخين انه في سنة ٤٠١ / ١٠١٨ او ٤١٦ / ١٠٢١ قاد جغري بك فرقة من التركمان وقطع معها المسافة الشاسعة نحو ارمينية وازربيجان، ولعل الهدف من ذلك كان التحضير لاعمال غزو او كان مجرد محاولة اكتشاف مكان مناسب يقدم اليه الغز مهاجرين (٢٥).

لقد كان التركمان الذين عبروا النهر هم جماعة أرسلان فقط وكان عددهم يقدر بأربعة الاف اسرة ، ولقد عبروا مع حوائجهم واغنامهم وجمالهم وخيولهم وبغالهم ، وبعد عبورهم اسكنهم محمود دانطنقان ، وهي « بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة فراسخ منها بالرمل .. وهمى بين سرخس ومدو » (٢٦) ويدوي المؤرخ الفارسي الراوندي بأن هؤلاء التركمان " قد لزموا جانب الهدوء والسكينة طوال حياة السلطان محمود ، وفي هذه الاثناء نشأ ولدان لميكائيل بن سلجوق احدهما « جغرى بك ابو سليمان داود» والآخر « ابوطالبطفر لبك محمد » وفاز كلاهما بمكان الصدارة والتقديم في جيوش السلاجقة (٧٠) ويبدو أن هذا لم يكن حقيقة مسا حدث فالذبن عبرو النهر كانوا جماعة اسرائيل فقط واما جماعة ميكائيل فقد بقوا في منطقة ما وراء النهر ، وبسبب أن أتباع أسر أئيل قد حرموا من قياداتهم باعتقال محمود لها وبسبب تكوينهم البدوي وحالتهم المعاشية فقد تحولوا الى عصابات شغلت أنفسها باعمال الاغارة على مدن وقرى خراسان ونهبها ، مما أدى الى اضطراب حبل الأمن في خراسان وجعل الكثيرين من أهالي مدن خراسان يتوجهون بالشكوى الى محمود ويطلبون منه القيام بعمل حازم يضع حدا للاضطراب ، ويقول مصدر معاصر لمحمود : « فلما وصلت سسنة ٤١٨ هـ ( ١٠٢٧ م ) الى نهايتها خرج أهـل نسـا وبـاورد الى

الحضرة (أي مدينة غزنة) وشكوا إلى السلطان فساد التركمان، فأمر السلطان محمود بكتابة رسالة الى أمير طوسرابي الحارث أرسلان الجاذب وامره أن يعاقب التركمان... فذفذ أمير طوس حكم السلطان وأغار عليهم فتجمع التركمان وتقدموا اليه وحاربوه وقتلوا كثيرا من الخلق ، وأغار عليهم أمير طوسى، بعد ذلك عدة مرات ولكنه لم يستطع أن يفعل شيدًا ...وتراسل السلطان محمود مع أمير طوسي فأجابه الأمير قائلا: لقد قوى شأن التركمان ، ولايستطاع دفع فسادهم الا اذا خرج اليهم السلطان بشخصه ... فلما قرا محمود هذه الرسالة ضاق صدره وجرد الجيش، ثم خرج من غزنه ف سانة ١١٩ (١٠٢٨) فذهب الى بست ثم سار منها الى طوس وهنالك استقبله أميرها وبين له حقيقة الحال ، فأمر محمود بأن يخرج أمير طوس ومعه فوج كثيف من الجيش لمحاربة التركمان ، فلما وصلوا الى رباط فراوة تقابل الجيشان ... وكانت الغلسة لحدش محمود فأعملوا سيوفه في رقاب التركمان وقتلوا منه اربعة الاف من خيرة الفرسان ، وأسروا عددا كبيرا منهم وفر الباقون الى بلخان ودهستان ،،

ويستلخص من ابن الأثير أن أعمال محمود وولاته العسكرية ضد التركمان والنجاحات التي حققت مع الانتصارات التي تمت لم تكن حاسمة ، فلقد سببت فقط تمرزق التركمان وتوزعهم في مناطق خرا سان مما زاد من اضطراب حبل الأمن ، ويبدو أنه خلال هذا الوقت لم ينقطع سيل تدفق التركمان وعبورهم لنهر جيحون الي خرا سان في مجموعات متفاوتة الحجوم ولقد حدث أثناء تمرزق التركمان أن جماعة من حوالي « الفي خركاه» توجهوا الى أصبهان التركمان العراق العجمي وأصبحت منطقة نشاطهم أصبهان والري واصبحوا يعرفون منذ ذلك الوقت باسم العراقية (٢٨).

عندما عاد السلطان محمود من حملته ورجع الى غزنة ابقى ابنه مسعودا وراءه في خراسان ، ولقد قام مسعود اثناه وجوده في خراسان باستخدام بعض التركمان في قواته ، وفي سنة ٢١١ هـ/

السلطان محمود في سنواته الأخيرة وبين ابنه الأكبر مسعود سيئة السلطان محمود في سنواته الأخيرة وبين ابنه الأكبر مسعود سيئة الى حد أن محمودا حاول اكثر من مرة أن يلقي القبض على مسعود وقام محمود ايضا في اخريات أيامه فعين ابنه محمدا وليا للعهين، وعندما توفي محمود كان مسعود في خيراسان ، لذلك سيارع اخيوه محمد الى غزنه وأعلن نفسيه سيلطانا جيديدا على الامبراطورية الغزنوية ، وهنا قرر مسعود الزحف على غزنة ، واثناء مسيره نحيو غزنه الخل مسعود عددا لاباس به من التركمان في قيواته ، وطبعا استطاع مسعود دونما صبعوبة كبيرة اخيذ غزنه ونفي اخياه عن السلطنة وعنها (۴۹).

وأثناء الصراع على العرش الغزنوى عاد التركمان النين كانوا قد « ذاقوا حلاوة غنائم خسراسان ...سيرتهم الأولى مسن النهب والسلب » وبعد أن أصبح مسعود سلطانا على الامبراطورية الغزنوية تتابع تدفق التركمان على خراسان وازداد نشاطهم فيها، ويذكر البهيقسي أنه في صيف سنة ٤٢٤ هـ ١٠٣٣ م « جلس السلطان مسعود ذات يوم للاستقبال ، وكانت رسالة من صاحب بريد الرى قد وصلت وفيها أن التركمان لايقر لهم قرار ... وأنهم على وشك أن يفسدوا في الأرض». وحاول بتصرف صبياني أن يحل مشكلة التركمان بالري وغيرها، ونلك بأن يدبر اولا بنوع من التأمر أمر القبض على التركمان الذين كانوا في هراة ، ومن ثم ينقلون الى غزنة، وبعدها تتابع الخطة مع غيرهم من تركمان مدن خراسان، ولقد بدت صورة مستقبل الأمور في خراسان للذين كانوا على بينة ومعرفة ببواطن الأمور وهمم رجال السياسة والخبرة في النولة الفزنوية الذين وجدوا انفسهم يقانون من قبل سلطان « مستبد برايه عن غير روية » ، بدت هـذه الصـورة سُـوداء لاتبشر بـالخير لا في خراسان ولا في غيرها من أراضي الفنزنويين ، ويروى البيهقس ـ الذي شغل وظيفة نائب رئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان مسعود \_ في كتابه صحائف مسعودي الذي ترجم الى العربية باسم تاريخ البيهقى ، بأنه عندما خطط مسعود للقضاء على تركمان الرى كما نكرنا اعلاه قال له استاذه ابو نصر مشكان رئيس ديوان الرسائل : اكتب الى وكيل جوزجان وكروان رسالة منى لكى يعرض للبيع ، بمجرد قراءة هذه الرسالة عشرة الاف من غنمي كباشا ونعاجا ، وأن يبيعها بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفضـة الى غزنة ، فكتبت الرسالة فنيلها بخطه ثم اودعت ظرفا ووضعت في بريد جوزجان ، ثم وضعت الحلقة في كيس البريد واغلق وارسل. واسترسل استاذي في تفكير عميق ، وكنت احدث نفسى بأن السلطان اذا كان قد أمر بالقبض على التركمان في الري ، فما معنى بيع غذم رباط كروان بسعر اليوم؟! وقال لى استاذي : اراك قد استغرقت في التفكير في حديث التركمان والقبض عليهم، ورسالتي لوكيلي لبيع الغنم ؟ فقلت : والله وحياة مولاي اني افكر في هذا . فقال : اعلم ان القبض على التركمان امر مخالف للصواب ، لأن من المصال ان تقبض على تلاثة آلاف أو اربعة ألاف فارس ، ولم يأت كتاب للسلطان يبين الحيلة في القبض على التركمان ، ولكنه يسارع ويأمر بالقبض على نفر منهم في هراة وبأن تجلى خيامهم وامتعتهم وبهذا يثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالهم وتصل الاخبار الي الري فيثيرون تركمانها ويجيء ابن يغمسر \_ احسد قسادة تسركمان خراسان ــ من بلكان كوه مع فرسان اخرين اقوياء فينضم التركمان بعضهم الى بعض ويدخلون خراسان ويسلبون كل ما يجدون من الماشية ، لقد تنبأت بهذه الأمور فأمرت ببيع غنمي لأنها لو بيعت بأقل من ثمنها الأصلى فاني سأحصل من ثمنها على شيء ، ولاتذهب أموالي سدي (١٠).

لقد كانت اوضاع خراسان سيئة بقدر كبير ، لكن ليس بسبب التركمان واعمالهم فقط وانما - اكثر - بسبب سبوء الادارة الغزنوية وسياستها المالية فقد كان حاكم خراسان زمن مسعود اسمه سوري ، وسوري هذا « كان رجلا مشهورا بالظلم ، فإنه حين اطلقت يده في خراسان استأصل شافة اعيانها ورؤسائها واستحوذ على أموال لاتحصى ، وامتد ظلمه الى الضعفاء ، وكان يقاسم السلطان ، يعطيه خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها ، اما الاعيان

فقد تقطعت بهم الأسباب فكتبوا الرسائل الى وراء النهر ، وأوفدوا رسلهم شاكين لأمراء الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين ، وأما الضعفاء فإنهم بثوا الله ألامهم» (٤١).

公 公 公 واذا ما عدنا الى منطقة بلاد ما وراء النهر حيث بقية السلاجقة اتباع موسى وميكائيل ولدى سلجوق نجدهم في خدمة على تكين خان بخارى ، ويبدو ان موسى كان قد اصبح اليبف لهؤلاء التركمان ، ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم تكن له انما لولدى أخيه ميكائيل بجفرى بك وطفر لبك ، ويبدو مما رواه ابن الاثير أن العلاقات بين على تكين والسلاجقة لم تكن دائما سليمة وذلك بسبب طبيعة التركمان البدوية ثم لتدفق اعداد كبيرة من الغز من السهوب على اراضى الدولة القراخانية والانضواء تحت راية السلاجقة ومهما تكن الحال فإن على تكين كان « ذكيا فذا محنكا يعرف كيف يعمل المداراة مع الجانبين ، وكان يتخذ له عدة من التسراكمة والسسلاجقة ويكسبهم لجانبه بالقول الطيب والمال فقد كان يرى انهم لو ابتعدوا عنه ضعف مركزه ". وفي سنة ٢٦٦ هـ / ١٠٣٥ م توفي على تكين " ولما مات انتقلت امور \_ ولايته \_ الى ولدين ضعيفين ... وساءت الملاقات بين السلاجقة من ناحية وبين هنين الولدين وقونش سبسهلار \_ قائد قوات \_ على تكين من ناحية أخسرى "، ولم يعد باستطاعة السلاجقة البقاء في بلاد القراخانية ، ولم تكن لهم القوة الكافية للذهاب لخوارزم واحتلالها ، ولم يكن من المعقول عودتهم الى السهوب ، أو الهجرة نحو دربند لوجود دولة الخزر ، لذلك لم يكن « لهم ماوى في غير خراسان » فقد الجاتهم « الضرورة اليها ، وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه أتباعهم « الذين عبروا قبلهـم من المكانة. (٢٠) لذلك قام « التركمان والسلاجقة مع جمع كبير من الرجال » قدر « بعشرة الاف فارس تركي مع كثير من القادة ». فعبروا النهر وساروا الى مدينة نسا ، وبعد عبورهم كتبوا الى سورى حاكم خراسان الغزنوى كتابا نصله : « الى حضرة الشيخ الرئدس الجليل السيد مولانا أبي الفضل سورى . من العبيد يبغو وطفرل وداود موالي أمير المؤمنين ، لقد استحالت علينا الاقسامة في

بخارى ، في بلاد ماوراء النهر ، فقد كانت صلتنا بعلي تكين إبان حياته صلة مجاملة وود وصداقة ، واليوم وقد مات وال الامر الى ولديه ، وهما طفلان طائشان قد استولى عليهما وعلى الدولة والجيش السبهسلار قونش قائد والدهما ، وقد عادانا حتى استحال علينا العيش هناك ، وإن خوارزم مضطربة احوالها ... مما يجعل مسيرنا اليها متعذرا ، ولذلك جئنا نلوذ بسلطان العالم ولي النعم ليكرمنا الشيخ سوري ..... والسلطان يقبلنا عبيدا له ، فيقوم احدنا بالخدمة في الدركاه وينفذ الأخران ما يأمر به السلطان من خدمات ، فنستريح في ظله الوارف ، ويمن علينا بولايتي نسا وفراوة ، وهما على حدود الصحراء حتى نستقر فيهما ويهدا بالنا ، ولن ندع مفسدا يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانب يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانب جيحون ، وسنطارد تركمان العراق وخوارزم.

ولاندري إذا رفض السلطان ، والعياذ بالله ، التماسنا كيف تصير الأمور ، فليس لنا على وجه الأرض مكان نقيم به ». ويستخلص من هذه الرسالة عدة امور خطيرة ، فقد اعتبر السلاجقة انفسهم جماعة مستقلة ، وذلك حين ذكروا بانهم موالي المير المؤمنين وليس موالي السلطان مسعود ، ثم انهم لجأوا الى التهديد وطالبوا بالقبول بما كان قد حدث كامر واقع ، وباختصار لقد قدموا الى خراسان لا كرعاة ابل بل كامراء « ممن يلون الولايات ».

ولقد كتب سوري في رسالته التي ارسلها الى مسعود يخبره فيها بأمر عبور التركمان « ان عشرة الاف فارس من السلاجقة والينالين قد جاءوا الى نسا ». كما ان السلاجقة في رسالتهم الى سيوري قيد تعهدوا بمطاردة تركمان العراق ، ولقيد كنا قيد تعيرضنا مسبقا لتركمان العراق فأشرنا الى انهم كانوا جماعات التيركمان الأولى التي توغلت نحو العراق العجمي ، وهؤلاء العراقية كانوا يكما يبدو التي توغلت نحو العراق العجمي ، وهؤلاء العراقية كانوا يكما يبدو من البهيقي وابن الاثير من مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان وقد بقوا هكذا فلم يعترفوا فيما بعد بسيلطان الاسرة السيلجوقية ، ويمكن ان يكون لهم صلة بالناوكية ، جماعة التركمان الاولى التي

دخلت بلاد الشام ، والتي سنأتي على دراستها ودراسة الدور الذي قامت به في المصول المقبلة ، ولكن هذه هي المرة الاولى التي نسمع بها بجماعة البنالية .

للوهلة الاولى توحي رسالة سوري بأن « الينالية » كان عبارة عن اسم اطلق على احدى اسر او قبائل التركمان ، ولكن واقع الحال ليس كنلك ، فالينالية اسعم اطلق على اتباع ينال او إينال ، وينال عبارة عن لقب اطلق على « ولي عهد » اليبغو إذ كان « لكل رئيس من رؤساء الترك من ملك او دهقان ينال ، «أي ولي عهد » . وابراهيم كان هو اسم زعيم الينالية النين عبروا النهر ، وتجعله المصادر اخا لطغر لبك من أمه ، وسيقوم ابراهيم ينال \_ كما سعيم معنا \_ بعدة حركات تمرد وثورات ضد طغر لبك خاصة سعنة ١٥٥ هـ/ الكانة التي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجقة ، لايجوز ان المكانة التي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجقة ، لايجوز ان تفسر الاعمال التي قام بها ابراهيم ينال حركات تمرد وإنما حركات تمرد وإنما حركات هدفت لاستعادة حقه في السلطة التي اغتصبت من قبل طغر لبك

عندما وصلت اخبار عبور التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري الى السلطان مسعود قامت في بلاطه مشاورات طويلة حول انجع الوسائل وافضل السبل لمعالجة هذه القضية الخطيرة ، ويقدم لنا البهيقي وصفا شاملا وبقيقا لما حدث من مناقشات ، فقد دعا مسعود اليه اركان بولته من مننيين وعسكريين وخاطبهم شارحا لهم الوضع بقوله : « ليس هذا امرا هينا ، لقد جاء عشرة الاف فارس تركي مع كثير من القادة ، واقاموا وسط بلابنا ويقولون لم يبق لنا من مكان ناوي اليه ، والحق انهم استضعفوا بلبنا ، لن نمهلهم ليجدوا في بلابنا مستقرا يترعرعون فيه ، انظروا ماذا كان من مذلاء التراكمة من البلاء والازعاج بعد ان جاء بهم ابي ، واتاح لهم عبور النهر واقامتهم في خراسان ، كانوا رعاة إبل ، وهم الآن ... طالبوا إمارة ، فيجب الا ندعهم يتنفسون في بلابنا ، والصدواب أن نسير

بأنفسنا لطردهم ... مسع غلمسان السراي وجند مختسارين ... وان نزحف الى نسا زحفا قويا حتى نستاصل شافتهم «.

لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان « فلما قرا رسالة سوري توجه الى نيسابور »، ولقد وجد بعد مناقشات طويلة واستعراض للاحوال ان مسعود « لايستطيع ان ينهض الى السلاجقة بشخصه » لأن « جيشه كان قد اصيب بوهن شديد بسبب السفر ... وفسد سلاحه بسبب الرطوبة فعلاه الصدا ، وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع » لذلك اختار مسعود « جملة من امراء جيشه ، زودهم بالعدة والعتاد وارسلهم لقتالهم ». لقد كان عدد هؤلاء الامراء عشرة على راسهم الحاجب بكتفدي الذي كان مسنا لكن صاحب تجربة وحنكة عسكرية ، وكانت جملة الجيش « مسنا لكن صاحب تجربة وحنكة عسكرية ، وكانت جملة الجيش « خمسة عشر الف فارس من كل صنف في اهبة تامة والفين من غلمان السراي »، ومنذ البداية وقبل ان يتحرك الجيش كان بكتفدي يتوقع في رايه « القدر لاينضج اذا كثر الشركاء » و « ينبغي ان يكون القائد الأعلى واحدا ».

وعرض الحال على السلطان مسعود فقال بعناد « لابد من أن يذهب بكتفدي » وهكذا تحركت الحملة في يوم الخميس التاسع من شعبان سنة ٢٦٦ هـ / ١٩ حزيران ١٩٠٥ م صوب نسا ، وارسل معها عدد من الفيلة ، ولقد كان معسكر السلاجقة وتركمانهم قرب نسا ، وفي رمضان ـ سنة ٢٦٦ هـ اشرف الجيش الغزنوي على هذا المعسكر ، واعمل الغارة عليه دون أن يأخذ بالحيطة ويحنر طرائق البداة في القتال ، فلقد ترك التركمان قبيل دنو الجيش الغزنوي منهم معسكرهم شبه خال من المقاتلين ، وانسحب المقاتلون الى حافة الصحراء ، وهناك اعدوا المكامن ، وادى هجوم الجيش الغزنوي على المعسكر التركماني الى افلات زمام القيادة فيه واختلاط الحابل بالنابل واختلال نظام تعبئته ، الفرصة التي اعدلها السلاجقة فاغتنموها بالانقضاض على اعدائهم » وكان اليوم شديد القيظ ، واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه اعدائهم » وكان اليوم شديد القيظ ، واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه

الجند والدواب من العطش " ولقد كان الماء وراء الجيش الفرنوي فحاولت بعض فرقه التراجع نحو الماء « رويدا رويدا بالكر والفر " فلم يستطيعوا تدبر نلك ، فولى الجيش مدبرا وتفرق ايدى سبأ ، وهكذا حقق السلاجقة أول انتصار رائع لهم بشر بأن خراسان ستكون لهم ، ولقد غنموا كل ما كان لدى الجيش من آلات وعدد ، ويقول الراوندي : « واستولى السلاجقة على ما قيمته عشرة ملايين من الالبسة والاسلحة والامتعة والدواب ".

لقد كانت « هذه أول هزيمة جدية وقعت » على السلطان مسعود « وتوالت الهزائم بعدها وهنا على وهن » ولقد تملكت التركمان الحيرة ودهشوا للنصر المؤزر الذي نالوه ، ولكثـرة الآلات والنعـم والدواب والذهب والفضة والالبسة والسلاح والعدد التي وقعت في ايديهم، ولم يصدقوا أن هذا كله قد حدث فعلا ، لهذا « حين أمنوا عقدوا مجلسا وجلس الأعيان والمقدمون والشيوخ في خركاه واخذوا يتشاورون ، قالوا: إننا قد ظفرنا بهذا كله دون تفكير او تمهيد ، وان من المحال الوقوف عند هذا الحد ، ولسنا نحن الذين غلبنا هذا الجيش العظيم ، ولم يتجاوز الامر اننا حافظنا على انفسنا وانهم لم يحسنوا تدبير امرهم ، وقد اراد الله سبحانه وتعنالي وقوع هذا وحتى لانذهب هباء دفعة واحدة ، فغنمنا بغير قصد كل هذه الالات ، وكنا فقراء فاصبحنا بفضل الله اغنياء ، والسلطان مسعود ملك عظيم ، وليس له في بلاد المسلمين نظير ، وقد حلت الهزيمة بجيشسه لسوء التدبير وضعف القيادة ، ولكن له حندا وقيادة كثيرين ، فعلينا ان لانفتر بنصرنا ، وعلينا ان نوفد اليه رسولا يتحدث اليه عن ولائنا له ، ويلتمس العذر ، ويبين أن راينا هو دائما ما كنا عليه من قبل ، وانه لم يكن لنا من حيلة سوى المقاومة حين قصد الجند بيوتنا ومتاعنا ، ولنرى ما سيكون جوابه حتى نستطيع ان نتبين طريقنا بعد ذلك س.

على هذا الاساس ارسل السلاجقة رسولا الى السلطان مسعود مع رسالة ترجو العفو والاعذار ، ولقد وجدت الرسالة اذنا صاغية

لدى السلطان ، وادت الى تهدئة خاطره ومنعته من ارسال حملة اخرى ، لهذا قام ـ ردا على رسالتهم ـ بارسال رسول من قبله يفاوضهم ، ومضى هذا الرسول الى معسكر السلاجقة وامضى فترة من الزمن لديهم ثم عاد الى السلطان ومعه ثلاثة رسل من مقدمي السلاجقة ، احدهم يمثل طغر لبك ، والاخر جغري بك والثالث اليبغو

ان ارسال السلاجقة لهدذا العدد من السدفراء يدل على ن التركمان ، على الرغم من ان اليبغو كان من المفروض، ولو على الاقل نظريا ، ان يكون المقدم عليهم جميعا ، لم يكن لديهم في هده المرحلة قيادة موحدة ، او بالحري انهم لم يكن يدينون فعليا في هده الرحلة بالولاء لزعيم واحد ، بل لأ كثر من زعيم ، وأن هؤلاء الزعماء كانوا مستقلين الى حد ما عن بعضهم بعضا ، وليس لهم سياسة وهدف واحد يجمعهم ، ولنتذكر أن زعماء السلاجقة عندما ارسدلوا الى رسائلهم الى سوري عنونوها « من العبيد يبغو وطغرل ودا ود ...

إن التمزق هذا \_ كما سدرى \_ سيكون وسيبقى احدى مرايا التركمان ، وسنجده من الا سباب الكبرى التسي اعاقست قيام الامبراطورية السلجوقية ، ثم اعاقت تطورها الى دولة مركزية ، كما سيؤدي الى الانهيار السريع لهذه الامبراطورية ، وهذا التمرق قد لاءم خير ملائمة وضع العالم الاسلامي الذي كان في القرن الحادي عشر ممزقا ، وسنرى كيف عمل عمله في بلاد الشام والجزيرة وكيف كان من الاسباب الرئيسة التي ادت الى نجاح الحملة الصليبية الاولى ، ثم كيف ساعد في انجاح الفرنجة في البقاء في بلاد الشام حتى زال اخيرا بفضل قيام الدولة الاتابكية التي نجحت في توحيد الشام والجزيرة ثم في ضم مصر الى هذه الاجزاء الموحدة.

لقد كانت نية السلطان مسعود آنذاك التوجه نحو الهند، ولهدا استجاب لمطالب رسل التركمان واعطى ، متنازلا ، لمقدمي السلاجقة ولايات نسا وفراوة ودهستان وارسل لكل منهم خلعة ومنشورا ولواء كما أعطى كل واحد منهم رتبة غزنوية " ووجهت اليهم رسائل منه ، خوطبوا فيها بلقب " الدهقان " واعدت لهم ثلاث خلع كما هو الرسم في خلع الولاة ، تشتمل الواحدة على قلنسوة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة ( برسم الدولة الغزنوية ) وسمج وكمر من ذهب ( برسم التركمان ) وثلاثين ثوبا غير مخيطة لكل واحد منهم .

يروى ابن الأثير بأن مراسلة السلاجقة للسلطان مسيعود كانت مخادعة ، ويتضح من البيهقى أن رجال دولة مسعود كانوا مدركين لهذا الأمر ، ولكن عناد السلطان وطغيانه ثم فسراره مسن مسواجهة الواقع المر بالحزم والجد قد حال دون القيام بعمل مجد (٤٥) ، على ان مصادر اخرى توحى بأن السلطان قد حاول أن يفتت السلاجقة ويخلخل صفوفهم بأن يفصل اليبغو عنهم ، وبالوقت نفسمه اراد أن يؤمن لنفسه بعضا من النفوذ عليهم باقتراح قيام علاقات زواج بين الزعماء الثلاثة والسلطنة ، فاقترح زواج اليبغو من ابنة سورى عميد خراسان وزواج طغر لبك من ابنة أحد أمراء الغزنويين ، وجغرى بك من امراة أخرى حرة ، وقبل اليبغو الاقتراح بينما رفض الآخران وازدادا جراة وثقة بالنفس (٤٦) . وأخذا يثيران الفتن ويخيفان الناسرويسلبان كل ما يجدانه ، ولقد اخفقت كل جهدود والي خراسان في اخضاعهما (٧٤). وتقديرا منهما لقوة مركزهما ولضعف السلطنة عن ذيلهما باذي أرسلا في أول سنة ٤٢٨ هـ /١٠٣٦ م بعثة الى السلطان مؤلفة من رسولين أحدهما كان فقيها من أهل بخارى ، وكان الثاني تركمانيا يمت الى السلاجقة بصلة القرابة ، وكان مع الرسولين رسالة نصها " إننا الى الأن لم نتجاوز حدنا يشم، ولكن في خراسان \_ كما لايخفى \_ تركمان آخرون ، وهم لايزالون يفدون عليها لأن طريق جيحون وبلخان كوه مفتوحين امامهم ، وهذه الولاية التي منحها إيانا السلطان قد اخدنت تضيق علينا ، واصبحت لاتكفى لسكنى من معنا من الناس، وكان يرجى ان مريمنحنا - السلطان - بعض المدن الصغيرة مثل مرو وسرخس وباورد ، على ان يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان فيها من قبل السلطان ، فيجبوا الأموال ويصرفوا ارزاقنا ونكون نحن جند السلطان ، فنظهر ارض خراسان من المفسدين ، ونؤدي ما يوكل الينا من خدمات في العراق ، او اية ناحية اخرى ، طائعين ، ونقدم على اخطر الاعمال بامره ، ومن الجائز ان يرابط الحاجب سباشي بجيشه في نيسابور وهراة ، ولكن اذا قصدنا بسوء فسنضطر الى الدفاع عن انفسنا فتزول الهيبة من بيننا ، هذا هو ملتمسنا والامر للسلطان » (٨٤).

اقد عاد السلطان مسعود الى غزنة في سنة ٤٢٨ هـ / ١٠٣٦ م قادما من الهند ، ومن غزنة تحول الى بلغ ، والذي سبب تحوله هـذا هو اخبار خراسان ونشاط التركمان فيها ، فوجه جيشا عظيما مـع الحاجب سباشي، وكان رد السلاجقة على تحرك مسعود وارساله جيش الحاجب سباشي حازما: المطالبة بالتخلي لهم عن اجزاء جديدة من خراسان ، وتجميد وايقاف الأعمال العسكرية ضـدهم، وعندما وصلت رسالة السلاجقة الى السلطان مسعود اثرت به واغضبته وقال لوزيره : « لقد تجاوز هؤلاء القوم الحد في تعديهم وتحكمهم فقد دمروا خراسان من جهة ، بينما يتحايلون بالمكر وزخرف القول مـن ناحية اخرى ، فيجب صرف هذين الرسـولين بعـد افهـامهما بـان الحكم سيكون السيف وان الجيوش،قد سيرت للقتال " •

لقد كانت ردات فعل السلطان مسعود آنية ، ولم يكن لديه القدرة على مواجهة الأمور كما ينبغي ثم الأخذ بالحزم والتسلج بالمعاناة والصبر ، فما أن رجع رسولا السلاجقة من عنده حتى انصرف مسعود الى لهوه وخمره وصيده وتركت خراسان للقدر •

وفي مطلع سنة ٤٢٩ هـ/١٠٣٧ م وصلت السلطان مسعود اخبار تفيد بمجيء دفعات جديدة من التركمان الى خراسان ونهبها لبعض مدن الاقليم مثل الطالقان وفرياب والري ، ومرة اخرى ثار مسعود للأخبار ولام الحاجب سباشى ووصمه بالتخاذل والتقصير وكتب إليه

أمرا بأن يلتحم بالعدو في معركة فاصلة ، وحاول مسباشي أن يدافع عن نفسه ويدفع أمر السلطان ويؤجل تنفيذه إلى أن تقسوم الفرصة المواتية لانزال ضربة قاصمة بالتركمان ، ولقد ارسل سلباشي الى السلطان وصفا للتركمان واحواله معهم قال فيه انهم « قسموا رجالهم الى عشرين أو ثلاثين فرقة، وهم يعتبرون الصحراء بمثابة الأب والأم منهم ، كما هـو حـال المدن بـالنسبة لنا، وإني سـباشي لاأزال في الحرب معهم حتى الأن، وواليت ارسال الطلائع ومواصلة القتال ، وقد تعرفت بحقيقة أحوالهم وإسساليبهم في الحسرب ، وقسد حفظت الذخيرة ، ولم نستطيعوا تثبيت اقدامهم في اي بلد في خراسان حتى الآن ...وليس من الممكن ان يصمد جيش السلطان بغير مدد يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص ...و حرب التعبئة \_ ضدهم \_ ليست من الصواب ، والراي مايري السلطان ، وإني منتظر جـوابه وانا على اهب تـامة ، ولو راى السلطان ضرورة ضربهم ضربة قاضية والحملة عليهم حملة رجل واحد ، فليأمر ...بوجوب المبادرة بالقتال ، إذ حين تصلني \_ الاوامر لن ابقي يوما واحدا في نيسابور بل سازحف فورا الى سرخس ومرو وابادر بالقتال «·

وبعد مشاورات طويلة خرج امر السلطان مسعود: على الحاجب سباشي « أن يبادر بقتال العدو حتى نرى مايقدره الله لنا ، وإن رجاءنا في الله عز وجل أن ينصرنا والسلام « •

لقد كانت مرو قد غدت مركزا للسلاجقة انذاك ، وكانت نيسابور كبرى مدن خراسان واشهرها مركزا للجيش الغزنوي بقيادة سباشي ونفذ الحاجب سباشي اوامر السلطان مسعود والتحم بالسلاجقة «ولم يكد يبدا المعركة حتى اصابته الهزيمة ولنسمع سباشي، يصف ماحدث بنفسه: «لقد قامت حرب مع العدو لم ار اصعب منها ، وظلت المعركة من الصباح حتى صلاة العصر … لقد خان السلطان حالمهون اللخبار حين حدثوه عن الأعداء ، فهونوا من شانهم وكنت اعمل في صبر يؤدي الى فرارهم ، ولكن المنهين ضلوا

السلطان حتى اوغروا صدره على ، فأمر جسرما بسوجوب حسرب المصاف ، فلما لقيت الأعداء وجدتهم نخبة من المصاربين المعدين ، وقد اراحوا انفسهم من اثقالهم ، وجرت موقعة ليس اشد هولا منها

لقد كانت قوات التركمان خفيفة مرنة ليس معها أثقال ولا مون ولانساء بينما كان الجيش الغزنوي جيشا نظاميا يتحرك بثقل وحسب النظم العسكرية ، يتحرك فيتحرك بحركته الكثير من الأثقال والنسساء والحساجيات (٤٩): , لذلك كان حين يدخسل المعسركة كان لايستطيع التحرك بمرونة ولايستطيع أن يقاتل وهو خالى البال ، بل كان يقاتل وخاطره مشغول بما لديه من نخائر واهل اكثر مما هو مصروف لربح المعركة والانتصار على الخصم ، يضاف الى هــذا أن التركمان كانوا يفضلون الجيش الغزنوى ليس بهذا فقط بل في الروح المعنوية مع المرونة والبراعة في القتال وايضا في نوعية الأسلحة ، لقد كان الفارس التركماني يعتمد بالدرجة الأولى على قوسه ، يقوم بالهجومات الخاطفة على خصصه فيصرع فسرسه أولا بانه يرميه ، ثم ينقض بعد ذلك على هذا الخصام المثقل بدرعه أو سابغته واسلحته الثقيلة الخاصة التي يصعب استخدامها عليه وهو مترجل فيجهز عليه بسيفه او دبسوسه ، واذا ما حدث وكان جيش الخصم مؤلفا من فرسان ومشاة لحماية الفرسان ، كان التركمان يجهدون في البداية لفصل المشاة عن الفرسان ومن ثم كان يتم الاجهاز على كل سلاح على حدة، وفنون التركمان القتالية هذه سنراها في معركة دندانقان ثم بعد ذلك في معركة منازكرد ، وستظهر خلال جميع معارك الحروب الصليبية وخاصة في معركة حطين •

يعتبر ابن الأثير النصر الذي ناله السلاجقة ضد جيش سباشي نصرا حاسما فالمفركة التي خاضوها ضد هذا الجيش الضخم « هي الواقعة التي ملك السلجوقية بعدها خسراسان ، ودخلوا قصبات البلاد » فدخل طغرلبك مدينة نيسابور بعد أن تخلى عنها سوري حاكم خراسان ، وبعد أن هجرتها الحامية الفنويقة ، ودخل داود جغري بك مدينة هراة ، وبعيد دخول طغرلبك الى نيسابور اعلن

نفسه سلطانا واصبح يعرف باسم - السلطان المعظم ركن الدنيا والدين ابو طالب - واستقبل مع اخيه واليبغو وفادة ارسلها الخليفة العباسي من بغداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والاضرار ويعظهم ، وربما يمنيهم بالاعتراف بهم كسلطة شرعية لخراسان ، ويرى مدى قوتهم ويتعرف بها على ماهية مشاريعهم واهدافهم بالنسبة للمستقبل •

ويذكر ابن الأثير وغيره بأن جغسري بسك أراد أن ينهسب مدينة نيسابور فمنعه طغرلبك ، واحتج عليه بشهر رمضان الذي تسم فيه اخذ نيسابور ، فلما انسلخ رمضان صسمم جغسري بسك على القيام بعملية النهب ، ومرة اخرى منعسه طغسرلبك واحتسج عليه بسرسل الخليفة وكتابه ، فلم يلتفست داود إليه وقسوى عزمسه على النهسب ، فأخرج طغر لبك سكينا وقال له : والله لئن نهبت شيئا لاقتلن نفسي، فكف عن ذلك ».

لقد حدث هذا سنة ٤٢٩ هـ / ١٠٤٨ م، ويدل هذا الخبر على الروح البدوية التي كانت تمتلك السلاجقة وتتحكم بهم انذاك ، هذه الروح التي كانت تحب النهب ولاتتخلى عنه ، كما ان هذا الخبر يشير الى ان طغر لبك كان قد اصبح الشخصية الاولى بين السلاجقة والى انه كان يعمل ويخطط من اجل بناء دولة سلجوقية كبرى ، عليها منذ البداية اقامة علاقات طيبة مع الرعية ومع الخليفة في بغداد ، واخيرا لاحاجة للتذكير على ان هذا الحدث يدل ايضا على مدى نفوذ الروح الاسلامية بين السلاجقة .

ويقدم لنا البيهقي وصفا وثائقيا دقيقا لاحتلال السلاجقة مدينة نيسابور ودخول طغر لبك اليها فيه :« بعد ان جاءت الاخبار بما حل بالحاجب سباشي اقبل ابراهيم ينال بعد اثني عشر يوما على حدود نيسابور ومعه مأنتا رجل . وابلغ انذارا مع رسول له : بانه يمشل مقدمة جيش طغر لبك وداود ويبغو ، فاذا كنتم ستحاربون فانه يعود ليخبركم بالامر ، واذا كنتم مسالمين فليدخل المدينة وليغير

الخطبة ، فأن جيشا كبيرا يسير في أثره » . أنزل أهل نيسابور رسول ينال في مكان لائق ، واخذ اعيان المدينة المؤلفين من القاضي والتجار وسواهم يناقشون مااتاهم وتذكروا قول السلطان محمود غزنوي لجماعة مثلهم واجهوا الحالة نفسمها وقرروا المقاومة : « ماشأن الرعية بالقتال . . فأن كل ملك يتسلط عليكم .. ايتها الرعية - ويلزمكم بالخراج ويؤمنكم ، عليكم ان تدفعوا له الخراج وتحافظوا على انفسكم " (٥٠) لهذا قسر راي اهمل نيسمابور على الاذعان بالطاعة وتسليم مدينتهم ، فنادوا رسول ابراهيم ينال وسلموه جواب رسالته : « باننا رعية ولنا سلطان ، والرعية ليسي من شأنها ان تحارب ، وللامراء السلاجقة ان يدخلوا المدينة فانها مفتوحة لهم ، فاذا كانت لازمة للسلطان فانه سيأتي للمطالبة بها او سيرسل قائدا لهذا الامر ، ولكن عليكم ان تعرفوا ان الناس قد خافوا لما حدث منكم في بلاد اخرى من النهب والمثلة وقطم الرقاب، ولابد من انتهاج سبيل اخر ، فإن هناك اخرة غير هذه الدنيا ، وقد رأت نيسابور كثيرا مثلكم ، وسلاح أهل هذه البقعة هيو دعاء القوامين منهم بالليل ... فلما اطلع ابسراهيم ينال على البسواب ... ظهر ... مع اكثر من مائتي فارس وكان معه لواء وجنبيتان وكان في زينة ذابلة وبسيطة ... وكان شابا جميلا الطلعة ، حلو الحديث ... وبلغ طفرل نيسابور بعد شلائة ايام ، وخسرج الاعيان جميعسا لاستقباله ... كان مع طغرل ثلاثة الاف فارس اكثرهم مدرعون (٥١٠ وكان له قوس بنشاب معلق في كتفه ، وفي وسطه ثلاث سمهام ، وكان مدججا بالسلاح ... وكان السلاجقة كانهم من الغوغاء لانظام لهم، وكان من يريد التحدث لطفرل يتجرا عليه ويتحدث اليه " : وبعدما دخل طغر لبك قصر نيسابور « اعتلى سرير السلطان ، ، وهكذا اعلن نفسه سلطانا جديدا لخراسان (١٥

كان السلطان مسعود قد عاد الى غزنة عقب هزيمة الحاجب سباشي ، وفي غزنة تكونت لديه صورة كاملة عما تم في خراسان وبعد مناقشات تقرر ان يتحرك السلطان بنفسه على راس جيش كبير من اجل استرداد خراسان وطرد التركمان منها ، وكان اول ما فعله إن

ارسل الى خراسان بالتصريح التالي : « إنا زاحفون مع خمسين الف فارس وراجل وثلاثمائة فيل ، ولن نعود الى غزنة مهما تكن الظروف حتى نخلص خسراسان » ، وفي الأيام الأخيرة من سنة ٤٢٩ هـ/١٠٣٨ م « استعرض \_ السلطان مسعود \_ الجيش، وكان جيشا كثيفا ، قيل أنه ضمِّ أكثر من خمسين الف فارس وراجل كلهم مجهزون بالخيول القوية والسملاح التام » ، وفي الرابع مسن محرم سنة ٤٣٠ هـ ٧ تشرين الأول ١٠٣٨ م سار السلطان مسعود من غزنة ، وفي الرابع عشر من صفر / ١٥ تشرين الثاني وصل مع قواته الى مدينة بلخ ، واطال السلطان الاقسامة في بلغ وقامت عصابات من التركمان بقيادة بعض امراء السلاجقة بالاغارة على أطراف بلخ حيث قوات مسعود ، وفي منتصف مايس تحرك مسعود نحو سرخس " وكان معه جيش كامل الأهبـة وقـد اجمـع الناس على أنه قادر على غلبة أهل تركستان أجمعين لو وأجهوه وتجمع السلاجقة مع قواتهم التي قدرت بعشرين الف فسارس قسرب منطقة سرخس ، ويبدو انهم كانوا يخشون الالتحام مع مسعود وقواته لذلك عقدوا مجلسا ناقشوا فيه الوضع وحاولوا ايجاد مخرج. ولقد تشعبت آراؤهم حول هذا المخسرج ، فكان راي طفس لبسك والبناليين التوجه غربا نحو العراق وهجر خراسان ، ولم يكن ذلك صعبا « لأن \_ كما قالوا \_ حفنة من المرتسزقة والديلم والكرد سيقابلوننا هناك ، والصواب أن نذهب ونغتنم الفرصة لأن ثفور الروم ليس فيها مقاتلون ، وأن نترك خراسان وهذه النواحي مع هذا السلطان العظيم القوى صاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة ورفض جغري بك هذا الرأي قائلا: « ما أفدح ما وقعتم فيه مسن الخطأ ، لو انكم تزحزحتم عن خراسان ، فلن يقر لكم على الأرضر قرار لغارات هذا السلطان علينا ، ولما سيثيره من كل جانب اعداء أشداء علينا ولقد رأيت حرب \_ هذا السلطان وجنده ف \_ الميدان ... لقد كان له كل ما يريد من رجال وعتاد ، ولكن الأحمال الثقيلة ليسن في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعيش لهم ، هي سبب عجزهم لأنهم مضطرون الى حماية انفسهم وحماية متاعهم ، اما

نحن فخفاف لامتاع لنا ، وقد حلت الهزيمة ببكتغدي وبسباشي بسبب تقل متاعهم ، ومتاعنا خلفنا على مسيرة ثلاثين فرسخا ، ونحن بهذا قانعون ، فينبغي أن نمضي في الحرب كالرجال حتى نرى تقدير الله عز وجل ».

إن رأي جغري بك هذا كان فيه الصواب كله، وهو يدل على فهم عسكري ممتاز، فيه تقدير لمزايا الصديق ومعرفة بمساوى، ونقاط ضعف العدو وكيفية استغلالها،

لقد قدر عدد جند السلاجقة في هذه الأونة \_ كما اسلفنا الذكر\_ بعشرين الف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقسم لم يتجاوز الستة عشر الفا، ولقد حافظ هؤلاء التركمان ما امكنهم على تقاليدهم في القتال ، فكانوا فارغي البال \_ كما ذكرنا\_ من الأثقال والأمتعة لهذا عمدوا الى عدم الالتحام بقسوات مسعود في اشستباك مباشر بل أخذوا، بعد أن تخلوا عن نيسابور وغيرها من المدن ، يجسرون جيش مسعود المثقل هذا وهذاك ، ويعملون النارة عليه فيتعبون افراده جسديا ومعنويا • وهكذا كان الحال الى أن حاء صيف عام ٤٣١ هـ/١٠٣٩ م، حيث سار السلطان من نيسابور فسار الجند وراءه متخاذلين ، ا كأنهم حقا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ، وكان اليوم شديد القيظ ، والمؤن قليلة، والعلف لاوجود له، والدواب هزيلة، والناس صيام، وقد مر السلطان في الطريق على كثيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلا قلبه حسرة، وقال: مااسوا حال هذا الجيش » • لقد كانت وجهة مسعود نحو مرو ، وفي الطريق لم يتركه السلاجقة يتحسرك بجسرية ، بسل كانوا يعملون الغسارات المفاجئة على اطراف قواته، يقتلون ويأسرون ويعسودون بسالغنائم ، وأكره جيش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة والتحرك والتصرف حسبما اراد وه ان يفعل ، وهكذا سيق هذا الجيش العرمرم نحو حواف صحراء الدندانقان، وجعل يعسكر في مكان قليل الماء كثير الرمال لاكلا فيه ولاحوله، وكان التركمان قد القوا الجيف في كافة آبار المنطقة ، ولم يبق هناك سوى آبار حصن دندانقان فأخذ الجند يتخاصمون على شربة ماء ويتصارعون من اجل الوصول الى بئر داخل الحصن ، وهكذا انعدم النظام داخل صفوف الفرنويين وفر الكثيرون نجاة بارواحهم ، او انضموا الى صفوف التركمان النين اخنوا يغيرون غارات شعواء : ويحملون حملات منكرة على من بقي مع السلطان ، واستمرت المعارك عدة أيام كاد السلطان مسعود نفسه أن يفقد حياته فيها وللك لاز حفاظا على حياته بالفرار ، وتوجه نحو غزنة ليخلع ثم يلقى حتف وهكذا تخلى نهائيا عن خراسان للسلاجقة (عدى، ولقد آنن نصر الدندانقان هذا بقيام امبراطورية اسلامية جديدة، وبانحسار ظل واحدة، وتعتبر هذه المعركة من كبريات المعارك الفاصلة في تازيخ الاسلام ، ولم تنحصر نتائجها في حدود عالم الاسلام، إنما تعدته فاثرت على عالم العصور الوسطى كله والمعصور الوسطى كله والمعصور الوسطى كله والم

لقد كانت الغنائم التي كسبها الغز في معركة بندانقان اكثر من ان تحصى ، وليس هذا بالمهم ، إنما المهم أن طفر لبك عاد بعد نصره الي نيسابور ودخلها مع جموعه في أخر سنة ٤٣١ هـ أو أوائل سنة ٤٣٢ هـ / ٠٤٠٠ م ولم تنج نيسابور هذه المرة من النهب، ويقول الراوندي : « فلما أحرز السلاجقة النصر في هذه المعارك ازدابوا قوة ولحقت بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان ، فاشتد وقعهم في القلوب، وتقرر الملك لهم ، وسمخرت الدنيا لامرتهم، واستحقوا السلطان عن جدارة واستحقاق ...واجتمع بعد نلك الاخوان :جفرى بك وظفر لبك مع عمهما موسى بن سلجوق(١٥) الذي يطلق عليه اسم « يبغو اكلان » ومع ابناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهـم ،و تعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم، ولقد سمعت أن طغرلبك أعطى لأخيه سهما وقال له: اكسره ، فتناول أخوه السهم ، وكسره في هوادة، ثم جمع له سهمين فكسرهما أيضا في هوادة، شه أعطاه ثلاثة فكسرهما بصعوبة فلما بلغ عدد السهام اربعة تعنر عليه كسرها، فقال له طغرلبك: إن مثلنا مثل ذلك ، فاذا تفرقنا هان لاقسل الناس كسرنا ، وأما إذا اجتمعنا فلا يستطيم أحد أن يظف بنا • فاذا دشأ خلاف بيننا لم يتيسر لنا فتح العالم، وتغلب علينا الأعداء

وذهب الملك من ايدينا «(عه) ا

أرسل السلاجقة بعد ذلك رسالة الى الخليفة العباسي القائم بأمر الله (٢٢٦ هـ ١ ٣٠٠١٠ ١٨ عـ ١ ٥٧٠ م ) يخبرونه بها بما تـم في خراسان، ويسوغون حربهم ضد السلطان مسعود ويعلنون تعلقهم بالخلافة العباسية والاسلام السنى ، ومما قالؤه في رسسالتهم كمسا رواها الراوندي: اننا معشر ال سلجوق قوم اطعنا دائما الحضرة النبوية المقدسة واحببناها من صميم قلوبنا، ولقد اجتهدنا دائما في غزو الكفار واعلان الجهاد، وداومنا على زيارة الكعبة المقدسة، وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه اسرائيل بن سلجوق ، قبض عليه يمين الدولة محمود بن سبكتكين بغير جرم او جناية، وارسله الى قلعة " كالنجر " ببلاد الهند، فبقى في اسره سبع سنوات حتى مات واحتجز كذلك في القلاع الاخرى كثيرا من اهلنا واقساربنا، فلما مات محمود وجلس في مكانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح الرعية واشمتغل باللهو والطرب فلا جرم إذا طلب منا اعيان خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم • ولكن مسعودا وجه إلينا جيشه ، فوقعت بيننا وبينه معارك تناوبنا فيها كر وفر وهزيمة وظفر حتى ابتسم لمنا الحظ الحسن ...وظفرنا بالغلبة بمعونة الله عز وجل وبفضل اقبالنا على الحضرة النبوية المقدسة المطهرة، وانكسر مسعود وأصبح ذليلا، وانكفأ علمه وولى الأدبار تساركا لنا الدولة والاقبال...وشكرا شعلى ماافاء علينا من فتح ونصر، فنشرنا عدلنا وانصافنا على العباد، وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد، ونحن نرجو أن نكون في هذا الأمر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولأمر أمير المؤمنون " (٢٥٠).

بعد هذا قام السلاجقة بتقسيم خسراسان بينهم ، بحيث اخذ جغري بك جزءا منها وترك لليبغو وبقية الامراء بقية الاجزاء، وكانت الخطة تهدف الى احساطة الدولة الفرنوية والحيلولة بينها وبين محاولة استعادة خراسان ، ثم تهدف الى ترك طريق جيجون مفتوحا من اجل قدوم مهاجرين غز جدد من اجل العمل على اكمال احتسلال اراضي الخلافة العباسية وغيرها من ديار الاسلام ، والاراضي البيزنطية، لقد اوكل لطغرلبك تحقيق هذه المهمة الأخيرة وترك معه ابراهيم ينال واتباعه، وابن عمه قتلمش ( قطلمش ) بن ارسلان بن سلجوق واتباعه، وياقوتي بن جغري بك، وتيسر لطغرلبك احتسلال الري ـ قرب طهران الحالية فاتخذ منها قاعدة لملكه، ومنها اخسد يبث قواته لاكمال احتلال الهضبة الايرانية ،

إن ما أوكل الى طغرلبك ، ثم ما حققه من نجاحات في الوصول الى بغداد واقامة الامبراطورية السلجوقية هي اعظم منجزات السلاجقة واخطرها وابعدها تأثيرا ليس فقط بالنسبة للتاريخ الاسلامي وإنما بالنسبة للامبراطورية البيزنطية ايضا

لقد كانت مهمة طغرلبك ذات شقين، أو بالحري كان عليه تسامين غرضين أساسين: الأول الوصول الى بغداد وبالتالي تأمين طريق الحج الى مكة ، والثاني تأمين الطريق نحو ارمينية فممتلكات بيزنطة في السية الصغرى وممتلكات الخلافة الفاطمية في الشام وغيره، ويدل هذا على مطامح واضحة لطغرلبك ثم على فههم سرياسي جيد ، وبين ١٣٤ ــ ٤٣٦ هـ/١٠٤٠ م استطاع طغرلبك احتلال المناطق الواقعة على شواطىء البحر القزويني، وبعد ذلك مد سلطانه على باقي اجزاء الهضبة الايرانية ، فاحتل بعد الري همذان تسم انربيجان وقضى على كل مقاومة، خاصة من قبل الكرد والديلم، واصبح الآن الطريق مفتوحا أمامه نحو بغداد وكذلك الطريق نحو ارمينية واحينية ويناد وكذلك الطريق نحو الرمينية والمينية والمينية

ان يهتم طغرلبك ويعمل للسيطرة على بغداد ذلك امر مفهوم ، فكل النين سبقوه في السيطرة على خراسان كان دائما هدفهم السيطرة على بغداد والتحكم بالخلافة العباسية، وفي تاريخ الدولة السامانية والدولة الصفارية واعمال محمود الغزنوي امثلة كافية للبرهان على هذا ، ولكن لماذا اهتم طغرلبك بطريق ارمينية؟

لقد كان طغرلبك يقود جماعة من البداة الغيز، وكان هناك سيل غير منقطم من المهاجرين من بلاد ماوراء النهر الي خراسان، والبداة الغز كغيرهم من بني جلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائمها هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب ، ومن الصعب السيطرة على البدوى ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية، او ضمن انظمة محددة معينة، وكان طغرلنك بعد معسركة دندانقسان بصدد اقسسامة امبر اطورية سنية ذات سمعة طيبة فيها امن ونظام وكان من المحال والحالة هذه أن يترك بداته ينهبون، ولكن بداته كانوا أقسوى منه، لهذا وجد طغرلبك أن أفضل الحلول للتخلص من بداته هو تـوجيههم نحو فتوح خارجية في بلدان غير اسلامية أو بلدان لاتدين بالاسلام السني، ولقد كانت أرمينية وبيزنطة البلد الكافر، وكانت الجزيرة والشام البلد الذي لايدين بالسنة، والتوجه نحو الفتوح الخارجية لم يخلص فقط طغرلبك من مشاكل البداة ، واشسباع رغبسات هؤلاء في السلب والنهب والحصول على الفنائم، بل كان تـوجيههم بـالنسبة لطغرلبك عملا في سبيل مد رقعة دار الاسلام ، وكانت اعمالهم جهادا في سبيل الله لذا كان كل واحد من التركمان يطلق على نفسه لقب « غازی »!

يروي سبط ابسن الجوزي وغيره من المؤرخين انه في سسنة ٤٣٣ هـ/ ١٠٤١ م « قصد الغز نيسابور ، فقال لهم ابراهيم ينال: هذه البلاد خربت وما تحملكم، اطلبوا بلاد الروم فهي احمل لكم ، نساروا الى الروم ...فاوغلوا في بلاد الروم فقتلوا وأسروا ونهبوا أشياء كثيرة ، وعادوا الى اطراف ارمينية وقيل انهم بلفوا الى خليج القسطنطينية ، وكان معهم محمد بن ابراهيم ينال، فغنم ابن ينال وحده مائة الف راس ، واخذوا من السلاح والمال ماحملوا على عشرة الاف عجلة ، وقيل بل كان ابراهيم ينال بنفسه معهم «(١٥)»

في هذه السنة تعرضت أراضي الجزيرة لأول مرة لغارات التركمان واصطدمت دولها بهم ، وإنه لمن الضروري قبل القيام بدراسة ذلك ان نتعرف أولا على الوضع السياسي والديني والاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك في الجزيرة والشام ، وبذفس الوقت نتعرف الى اوضاع بغداد والخلافة العباسية في هذه الآونة التي كان طفر لبك يجهد نفسه السيطرة عليها ، وهذا سيكون موضوع الفصل التالي.

公 公 公

## القصل الثاني

## قيام السلطنة السلدوقية

اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل السلاجقة . تأسيس السلطنة السلجوقية من قبل طغرليك

كأني بالترك قد اتتكم على برانين مخدمة الأذان حتى يربطوها بشط الفرات . (عبد الله بن مسعود) .

اتركوا الرايضة ما تركوكم، فانهم سيخرجون حتى ينتهوا الى الفرات فيشرب منه اولهم، ويجيء أخرهم فيقولون قد كان ها هنا

(معاوية بن ابي سفيان )(١١)

☆ ☆ ☆

الشام عند الجغرافيين هو صقع يحده من الشرق الفرات ومسن الغرب البحر المتوسط ، ومن الجنوب البحر الأحمسر وعريشي مصر ومن الشمال التغور مع بيزنطة التي تتوغل طويلا حتى ما بعد طرسوس في تركية اليوم ، وقد جعل العرب المسلمون، بعد فتحهم للشمام ، هذه البلاد خمسة اجزاء او مناطق عسكرية اطلق على كل

منطقة منها اسم جند وهمي جند فلسطين ، وجند الأردن ، وجند دمشق ، وجند حمص ، وجند قنسرين ، ومن حيث الواقع العملي كان عمر هذا التقسيم قصيرا واستمر نظريا ليس اكثر (٢)

سكن الشام قبل الفتوحات الاسلامية من قبيل عدد من القبائل العربية كان اكثرها — تبعا لروايات النسابين العرب — منحدرا من اصل يماني ، ومن اشهر هذه القبائل قبيلة كلب ، ولقد استقرت كلب جنوب بلاد الشام وكان لها دورها البالغ الاهمية في العصر الأموي ، كما هاجر مع الفتح وبعده عدد من القبائل الى شمالي بلاد الشام ، ولقد كانت غالبية القبائل التي استقرت في الشمال من اصل قيسي، وكان من اشهر هذه القبائل قبيلة كلاب ، وفي سنة 3٢ هـ /١٨٣ م بعد وفاة الخليفة الأموي ، يزيد بن معاوية التحمت قوى قيس بقيادة الضحاك بن قيس بقوى كلب ومن ساندها من اليمانيين بقيادة مروان بن الحكم في معركة مرج راهط ، ولقد هرزمت قيس وانتصرت اليمن ، وكانت قبيلة كلاب اكبر القبائل القيسية التي اشتركت في هذه المعركة ، ولقد فر زعيمها زفر بن الحارث شامالا واعتصم في قرقيسيا (البصيرة في سورية حيث يلتقي الخابور مع الفرات ) ورفض الاعتراف بمروان بن الحكم كخليفة ، ولم يستطع مروان ان يقسره على مثل هذا الاعتراف رس

ولعل من اهم نتائج هذه المعركة انها قسامت بلاد الشام الى قسمين : شمالي تسكنه القبائل القيسية وخاصة كلاب وتسيطر عليه وجنوبي تسكنه القبائل اليمانية ، وخاصة كلاب وتسيطر عليه ، وهكذا غدت بلاد الشام واقعيا عبارة عن دارين دار لكلب في الجنوب ودار لكلاب في الشمال ،وكان الحد الفاصل بين ديار كلب وديار كلاب نقطة وهمية تقع جنوب حمص وغالبا ما كانت عند الرستن على نهر العاصي.

لقد كانت كلاب كما ذكرنا قبيلة قيسية وكلب يمانية وتبعا للنسابين العرب ، انحدر العرب من ابوين : واحد جنوبي وأخر

شمالي ، ومن العجبيب ان تقصطن القبسائل ذات الأصل الجنوبي جنو ب بلاد الشام وتقطن القبائل الشمالية شمالي بلاد الشمام ، متبعين هكذا نمط التقسيم الذي كان موجودا ، في الجزيرة العسربية — الوطن الأم — قبل الاسلام ! ويتساءل المرء أحدث هذا بعامل الصدفة ، ام تم عن قصد وعمد ، أم أن القضية كلها عبارة عن جرء من اسطورة الانساب العربية المخترعة ؟

إن قضية الأنساب العربية مع تشكل القبائل قبل الاسلام ، وتأثر هذا التشكل بالهجرة بعد الفتوحات الأسلامية بحاجة الى دراسـة علمية حديثة على ضوء الدراسات الاجتماعية الحديثة وقـوانينها ،

انما يبدو أن من الأسباب التي ساعدت على تـركز القيسـيين وسكناهم شمال الشام هو أن اليمانيين دخلوا بلاد الشام واستقروا في جنوبيها قبل الفتوحات الأسلامية ، ثم إن هجرة القيسيين تمـت بالاتجاه الى الشام عن طريق بلاد الرافيين فالجزيرة فالشام.

المهم اننا لم نسمع بعد معركة مرج راهط بسكنى اية قبيلة قيسية في جنوب بلاد الشام والعكس هو الصحيح ايضا ، ومع مرور الزمن اعتبرت قبيلة كلاب شمالي بلاد الشام ديارا لها واعتبرت اي تحرك قبلي من الجنوب هو عملاً عدائيا موجها ضدها ، ويلحظ المرء هذا بشكل واضح في القرن الخامس للهجرة حينما اقام الكلابيون الدولة المرداسية في حبراع مستمر مع المدلا الفاظمية في حبراع مستمر مع الخلافة الفاظمية ، واستعان الفاظميون بالكلبيين في حملاتهم ضد حلب ، وقاتلت كلاب بضراوة ضد الحملات الفاظمية لأن جنودها كانوا كلبيين وليس لسبب حماية حلب فقط ، ويمكن ايجاد شواهد على هذا في شعر ابن أبي حصينة ، شاعر المرداسيين ، وفي ما عمله المؤيد في الدين داعي الدعاة الفاظمي حينما أرسل من القاهرة في سنة ١٤٥٨ هـ ١٠٥٠ م لمساعدة البساسيري في شورته ، فبعدما وصل المؤيد في الدين الى دمشو جاءته التعليمات من الوزير في وصل المؤيد في الدين الى دمشو جاءته التعليمات من الوزير في القاهرة بتجنيد قوة كلبية واصطحابها معه والتوجه شمالا الى حلب

ومنها الى الرحبة حيث كان البساسيري ، ولقد تجاهل المؤيد اوامر القاهرة ، وراسل ثمال بن صحالح أمير حلب ليسمح له بدخول أراضيه ، لأنه كان يعلم بأن اصطحاب قوة كلبية وادخالها الى ديار كلاب سيؤدى الى إخفاق مهمته

ويلحظ المرء انه منذ القرن الخامس \_ الحاتي عشر ان اسم الشام بات يطلق احيانا ليعني القسم الشمالي منه ، وكلمة الشام الأعلى لتغني القسم الجنوبي ، روى غرس النعمة محمد بن هال الصابىء في تاريخه بأن |السلطان ملكشاه كتب في سانة الاعلى عداء ١٠٧٨ م الى اخيه تتش "ان لا يتعارض الى الشام الأعلى ويقصد ناحية حلب " (٤) .

لقد كانت مدينة حلب دائما مركزا لشمالي بلاد الشام وفيها قام عدد من الدويلات المستقلة ، ولقد كانت دمشق كبرى مدن جنوبي بلاد الشام ، واقول كبرى وليس مركزا لأن الجنوب انقسم الى قسمين : قسم فلسطيني ومركزه الرملة والنفوذ فيه كان لقبيلة طيء ، وقسام دمشق والنفوذ فيه بقبيلة كلب ، ولقد كان الصراع دائما بين دمشق وحلب ، وكانت بلاد الشام ممزقة دائما ساياسيا ، ولم تنعم بالوحدة السياسية ولاحتى الدينية والاجتماعية في تاريخها ابدا ، وغالبا ما تورطت طيء بمشاكل ذات صلة بمصر وسياستها .

## 학 수수

في القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر للميلاد كانت اجراء كبيرة من سواحل شمال بلاد الشام وشمالها الغربي خاضعة للحكم البيزنطي . ولقد كانت انطاكية ، واللانقية وجبلة اهم المدن في هذه الأجزاء . وكانت هذه الأجزاء قد دخلت تحت الحكم البيزنطي في القرن الرابع للهجرة /العاشر للميلاد زمن الصراع مع الدولة الحمدانية بحلب بزعامة سيف الدولة .

وكان الجزء الجنوبي من بلاد الشام مع سواحله رغم وجود طيء وكلب فيه خاضعا في القرن الخامس هلحكم الخلافة الفاطمية ، وهذه الخلافة كانت اسماعيلية لها سياستها الخاصة تجاه هذا الجزء وكانت هذه السياسة جزءا من السياسة الخارجية العامة للخلافة الفاطمية تجاه بلاد الشام ككل والعالم الاسلامي باسره ، وقد نبعت هذه السياسة من مصدرين اساسيين :

واحد نظرى والآخر عملى ، وقد قام النظري على عقيدة هـــنه الدولة التي هدفت للسيطرة على العالم الاسلامي - لا بل على العالم كله - ولاسقاط الخلافة العباسية وازالتها من الوجود ، ولتحقيق هذا الهدف ، وحتى تصل القوات الفاطمية من مصر الى العدراق كان عليها أن تبسط سيطرتها أولا على بلاد الشام . وفعلا ما أن استؤلى الفاطميون على مصر وسيطروا عليها حتى تابعت جيوشهم سيرها نحو بلاد الشام ، وبعد صعوبات جمة استطاع الفاطميون احتلال دمشق مع القسم الجنوبي من بلاد الشمام (٥). ولكنهم اخفقوا في بسط نفوذهم بشكل دائم على شمالي بلاد الشام ، وذلك يسبب مواجهتهم لعدة عقبات لم يستطيعوا تجساوزها ، وكان اهسم هذه العقبات : أولا معد شمالي بلاد الشام عن مصر . تانيا ضعف الطاقات العسكرية والموارد الحربية للخلافة ، ثالثا وهو اكثر اهمية وجود بيزنطة في جوار شمالي بلاد الشام، فهذه الأمبراطورية لم ترض ابدا بوجود الفاطميين على حدودها ، وحالت بينهم وبين احتلال حلب وشمالي بلاد الشام ، ولقد رغبت بيزنطة بـوجود دولة اسلامية صغيرة مستقلة او شبه مستقلة تقف حائلا بينها وبين الخلافة الفاطمية ، وأخيرا لقد قاوم اهالي بلاد الشام مثلهم مثل اهل الجنوب \_ رغم ان غالبيتهم كانت تدين بالتشيع \_ محاولات التوسع الفاطمي ، ورفضوا وجود الفاطميين في بالدهم ، وكانوا يبغضون الحكام الفاطميين بسبب السياسة المالية والاقتصادية والادارية للخلفاء والولاة الفاطميين الذين اعتمدوا على العناصر البربرية التي جلبوها معهم من شمالي افسريقيا ، ولقد كان بداة شمال بلاد الشام ، كجزء من السكان ملكت قبائله خاصة كلاب قوة

مؤثرة ، لايكرهون ويرفضون الحكم الفاطمي فقط بل كانت لهم مطامحهم الخاصة في اقامة دولة خاصة بهم ، وعندما اقام صالح بن مرداس الدولة المرداسية في حلب للها عند عليان زعيم كلب ، على مع حسان بن المفرج امير طىء وسلمان بل عليان زعيم كلب ، على طرد الفاطميين من الشام ومن ثم اقتسامه بين قبائلهم بحيث تقام دولة طائية في فلسطين مركزها الرملة ودولة كلبية في دمشق وثالثة كلابية في حلب ، ولقد حقق هذا الحلف الثلاثي بعض النجاحات وطرد الفاطميين لفترة من الشام ، ولكن الخلافة الفاطمية استطاعت بعد فترة في سنة ١٩١٩ هـ ١٠٢٨ م هـزم قـوات الحلفاء واعادت سيطرتها على جنوبي بلاد الشام ، ولكن ليس على الشمال .

في الواقع كانت السياسة الفاطمية تجاه بلاد الشام ، وان اتخذت من العقيدة الاسماعيلية لبوسا ، هي في الحقيقة امتدادا للسياسة الخارجية لمصر الاسلامية المستقلة التي سعت دائما للسيطرة على الشام ، ذلك ان مصر كما هـو معلوم ليس لهـا حـدود طبيعية مـع سورية وقد غزيت دائما عن طريقها لذلك عمل حكام مصر المستقلة دائما على احتلال سورية ومـواجهة الفـزاة بعيدا عن ارض مصر . ومعروف أن هذه السياسة التي تبنتها مصر المستقلة في كل ادوارها التاريخية وما حققته من نجاحات قـد اثـارت الرغبـة في اقـامة المراطورية مصرية تحكم سوريا وغيرها .

ولقد ادى اخفاق الفاطميين في احتلال شمال بلاد الشام بشكل دائم إلى تعديل سياستهم النظرية وإلى تبني واحدة عملية تقنع بالولاء الاسمي في شمال بلاد الشام، ولكن لا تتساهل مطلقا باستقلال الجنوب، لأن مثل هذا الاستقلال كان تهديدا مباشرا وخطيرا للوجود الفاطمي كله في مصر، ويكفي ان نسوق هنا كدليل وصية يعقوب بن كلس أعظم وزراء الدولة الفاطمية، وهدو على فراش الموت، للعزيز الفاطمي وفيها يقول: "سالم الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على دغفل بن جراح واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على دغفل بن جراح

لقد استولى الفاطميون على سواحل جنوبي بسلاد الشسام، وكان للفاطميين اسطولهم القوي الذي مكنهم، لفترة، مع حامية دمشق وقوات فلسطين من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا الساحل التي كان اهمها طرابلس، وصور، وصيدا، وعكا، وفي النصف التساني للقرن الخامس ها الحادي عشر للميلاد ضعف الفاطميون وبدا نفوذهم ينحسر، وقد افسسح هذا المجال لقيام بعض من انواع «الجمهوريات» المستقلة في كل من طرابلس وصور.

تولى عين الدولة بن أبي عقيل قاضي صور عليها ، وامتنع بها عن الاعتراف بالنفوذ الفاطمي ، وعقب موته ولي صور أولاده واستمروا يحكمونها حتى سنة ٢٨٦ هـ/ ١٠٨٩ م حيث جاءت حملة فاطمية قوية استطاعت انتازاع المدينة منهام وأعادتها للحاطيرة الفاطمية (٧) .

لقد كانت الدولة التي قامت في طرابلس اطول عمرا وابعد شهرة واكثر اهمية من دولة صور ، ويعتقد ان موسس هده الدولة هو القاضي ابو طالب الحسن بن عمار الذي كان من شخصيات الشام البارزة ، ومن المرجح انه استقل بحكم طرابلس بعد سسنة ١٠٦٨ م وبعد وفاته في سنة ١٠٤٤ هد /١٠٨٧ م ، استبد ابن اخيه جلال الدولة ابو الحسن علي بن عمار بحكم طرابلس وظل يحكمها حتى سنة ٢٩٤ هـ/١٠٩٩ م ويعد جلال الدولة اعظم افراد يحكمها حتى سنة ٢٩١ هـ/١٠٩٩ م ويعد جلال الدولة اعظم افراد ولقد استطاع جلال الدولة الحفاظ على استقلال طرابلس وحماها ودفع عنها الفاطميين والسلاجقة بعد وفاة جلال الدولة خلفه اخوه فخر الملك ابو على الذي ظل محتفظا بطرابلس حتى قبيل سمقوطها بيد الصليبيين في سنة ٢٠٥ هـ / ، ١٠١٩ م (٨)

وكما ضعف الذفوذ الفاطمي في القرن الحادي عشر وانحسر عن مناطق الساحل الجنوبي لبلاد الشام ، كذلك حصل بالنسبة للنفوذ البيزنطي في بقية مناطق الساحل الشامي ، الفرصة التي استخلها

البعض لاعلان الاستقلال ، كما فعل منصور بن صليحة قاضي جبلة ، وعقب وفاة منصور خلفه ابنه عبيد الله في حكم جبلة ، ودافع عبيد الله عن جبلة ضد ال عمار حكام طرابلس وضد الصليبيين ، واخيرا تنازل عنها الى طغتكين اتسابك دمشسق وذلك في سسنة عبد ٤٩٤ هـ ١١٠٨م (١) .

## ☆ ☆ ☆

هكذا كانت اوضاع جنوب بلاد الشام وساحله في القرن الخامس الهجري الحادي عشر للميلاد اما الشحمال حيث كانت حلب محركزه فقد حكم معظم الوقت من قبل الدولة المرداسية التي اسسمها صحالح ابن مرداس امير قبيلة كلاب ، ومفيد قبل اعطاء تاريخ محوجز لهده الدولة أن نقف قليلا لننظر بشيء من الامعان اكثر مما فعلنا من قبل سابقا الى القاعدة القبلية لهذه الدولة ، هذا وبسبب طبيعة اصل هذه القبيلة ، وبسبب علاقاتها بغيرها من القبائل خاصة في الجزيرة ، فإننا سنضطر هذا الى توسيع هذه النظرة لتشحمل الوضع القبلي ليس في شمال الشام فقط بل في الجزيرة ايضا .

كانت قبيلة كلاب قبل قيام الاسلام إحدى مشاهير القيائل العربية في شبه الجزيرة العربية ، وكانت تقطن في منطقة المدينة ، وبعد قيام الاسلام هاجر جزء من كلاب مع من هاجر من القبائل العربية ، وقطن هذا الجزء شواطىء الفرات الشامية (١٠) ومد نفوذه وسيطرته على شمالي بلاد الشام كما سلف البيان ، لكنه لم يعمل لاقامة حكم دولة مستقلة تحكم شمال بلاد الشام حتى جاء القرن الرابع للهجرة /العاشر للميلاد ،ويعدد السبب الرئيسي لذلك إلى اوضاع الخلافة العباسية وقوتها أذذاك ، ثمم إلى التائيرات الحضارية التي لابد وقد اثرت في الكلابيين ، إنما اصاب قبيلة كلاب منذ مجيء القرن العاشر للميلاد تغييرات كبيرة ، ففي هذا القرن العاشر للميلاد تغييرات كبيرة ، ففي هذا القرن العاشر الميلاد تغييرات كبيرة ، ففي هذا القرن النائر الميلاد تغييرات كبيرة ، ففي هذا القرن العاشر الميلاد تغييرات كبيرة ، ففي هذا القرن النائرة ونشاطها في شهد حركات القرامطة ونشائدي شهد حركات القرامطة ونشائد الميلاد تغييرات كبيرة ، الميلاد العربية

والشام والعراق والجزيرة وصل إلى شدالي بلاد الشدام واعالي الجزيرة موجة كبيرة جديدة من المهاجرين البداة من قبائل عامر بن صعصعة وهي : كلاب وعقيل ونمير وقشير وخفاجة ، وبعد فترة من الزمن سكنت كل قبيلة من هذه القبائل في ديار اتخذتها لنفسها ، فعقيل قامت بسكنى منطقة الموصل ، وبمد نفونها وسيطرتها عليها ، حيث استطاعت بعد امد وراثة الدولة الحمدانية في الموصل وإقامة الدولة العقيلية مكانها ، وسنتعرض بعد قليل لتاريخ هذه الدولة ، اما نمير فقد اتخذت من منطقة حران والرها ديارا لها ، واتخذت من مركزا لنفونها ، واما قبيلة قشير فقد توطنت حول قلعة دوسر حران مركزا لنفونها ، واما قبيلة قشير فقد توطنت حول قلعة دوسر التي تبدل اسمها الى قلعة جعبر نسبة إلى جعبر بن سمابق احد شيو خقشير الذين حكموها ، ويقول أبن حوقل الذي عاصر وصمول الموجة الجديدة واصفا حال الجزيرة في ايامه :

«وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجع لامتيار الملح والاشنان والقلي ، وكان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر ، أهل خيل وغنم وابل قليلة ، وأكثرهم متصلون بالقرى وبأهلها فهم بانية حاضرة ، فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عيلان الكثير من بني قشير وعقيل وبني نمير كلاب ، فأزاحوهم عن بعض بيارهم بل جلها ، وملكوا غير بلد واقليم منها ، كحران وجسر منبج والخابور والخانوقة وعرابان وقدرقيسيا والرحبة في ايبيهم يتحكمون في خفائرها ومرافقها» (١١) .

وكما استقرت قبائل عقيل ونمير وقشير في الجزيرة فقد استقر الكلابيون الجدد في شمالي بلاد الشام مع اخوانهم الكلابيون القدماء الكلابيون المجدة الخن عملية استقرار هذه القبائل كلها لم تمر بسلام ، بل أن هجرة هذه القبائل قد سببت الكثير من الفوضى وبعض الدمار لاراضي شمالي الشام والجزيرة ، وقد هيأت الفوضى السياسية التي نشات الفرصة لظهور عدد من المغامرين مثل المتنبي الشاعر والأصفر الغازي . كما اكرهت عددا من القبائل القديمة في الجزيرة وخاصة بقايا قبيلة تغلب على الهجرة إلى الاراضى البيزنطية

ويتحدث ابن حوقل عن خسروج بني حبيب "بنراريهم وعبيدهسم ومواشيهم وخفهم الذي يمكن بمثلة النقلة ، ومن ساعدهم من جيرانهم وشاركهم فيما قصدوا به من العصب لعقسارهم في نحو عشرة الاف فسارس " إلى الأراضي البيزنطية حيث استقروا تسم "تنصروا باجمعهم واوثقوا ملك الروم من انفسهم بعد ان احسن لهم» ذكر ابن العديم ان قبيلة بني نمير وصلت الجزيرة في سنة ه . ب ه/ دكر ابن العديم ان قبيلة بني نمير وصلت الجزيرة في سنة ه . ب ه/ الى ممالي بلاد الشمام ، وبين ان قبيلتين من هؤلاء الكلابيين الجدد وهما سبيعة ونؤيبة قد اغارتا في سنة ٢٢٣ هـ / ٩٣٣ م على معرة النعمان وذلك بعد ان نخروا الشمالي

لقد تالفت كلاب من عدة قبائل متفاوتة الحجوم ولابد أن قدوم المهاجرين الجدد واختلاطهم بالقدماء قد أثر عليها فغير من تركيبها انما على العموم تميزت هذه القبيلة مثلها مثل بقية قبائل عامر بن صعصعة بتحكم روح الفوضى والفرقة بينها القدد آثر الكلابيون وغيرهم دائما التمزق ولم يدينوا باخلاص لقائد واحد اولقد كانت لديهم امثلهم، الخاصة في الأخلاص السياسي

وكانت جميع قبائل عامر بن صعصعة شيعية تدين بمذهب الأثني عشرية ، ونحن لا نعرف مدى التعلق الجدي بهذا المذهب ، سموى أن بعض الأسماء الشميعية ، مثل علي ، عليان، علوان ،و جعفر قد تبناها بعض افراد هذه القبائل ، وفيما خلا هذه الأسماء التي كانت قليلة جدا فإن اسماء الكلابيين والقشيريين والنميريين والعقيليين كانت عربية صرفة وغير متأثرة بالأسماء التي عم انتشارها بعد قيام الاسلام خاصة الأسماء المركبة التي تبدأ بعبد وتنتهي باسم أو صفة من صفات الله (١٢)

استولى في سنة ٣٩٩ هـ ١٠٠٨ م صالح بن مرداس على بلدة الرحبة (الميادين الحالية في سورية) على الفرات ، وبعدما فعل هذا ، اعترف صالح بن مرداس بسلطان الخليفة الفاطمي في القاهرة (١١٠) ولقد كانت الرحبة من اكثر مدن الشام اهمية نظررا لموقعها

الأستراتيجي الخطر، فقد كانت هذه البلدة تقع على الفرات، وهدذا يعني توفر الماء والأراضي الزراعية، كما كانت قريبة من العراق غير بعيدة عن حلب ولا عن دمشق ايضا، تهم إن البادية كانت وثيقة الصلة بها، وفي البادية اقامت العشائر البدوية التي شعلت اعظم الأدوار السياسية في تاريخ بلاد الشمام، وبايجاز لقد كانت الرحبة أول محطة نحو الشام للبداة المهاجرين من شبه الجزيرة العسربية، وكان الذي يملك الرحبة بإمكانه أن يملك شمال بلاد الشام واجسزاء من الجزيرة، وهذا ما حدث لصالح بن مرداس.

ولقد حافظت الرحبة على اهميتها هذه ومكانتها حتى اواخر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م حيث حلت محلها مدينة الموصل ، التي كانت احدى كور الجزيرة الثلاث: ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة ، والجزيرة كانت اصلا تشمتمل على البلاد التي بين دجلة والفرات هده من الجغرافيين العرب ولقد ضم بعض من الجغرافيين العرب قسما من البلاد الفراتية التي في الجانب الآخر من الفرات من بر الشام إلى الجزيرة لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغيرها،

وكانت الموصل أعظم مدن الجزيرة (١٠ وكانت دائما متورطة في مشاكل العراق السياسية وغيرها ، وقلما كان لها دورها في مشاكل الشام ، وظل الحال هكذا حتى اواخر القرن الحادي عشر م عندما أزداد تدفق الغز على الجزيرة والشام ، فلقد قدم الفرز من اتجاه معاكس لاتجاه البداة العرب ، وكانت الموصل أول محطة لهم نحو الشام ، وسبب هذا تحولا هاما في تاريخ الموصل مع الجزيرة والشام فقد أخذ اتصال الموصل بالعراق يخف وغدت هذه المدينة بالتدريج جزئا من الشام ، وتدورطت في مشاكله ، وأصبح الاستيلاء على الموصل الخطوة الأولى والأساسية نحو الاستيلاء على شمالي بلاد الشام وربما على الشام بأسره ، وسندى في تاريخ الدولة العقيلية والدولة الاتابكية ما يكفي التدليل على صحة هذا .

حلب، فتورط من اجلها في صراع طهويل المسر في سهاه 100 هـ/ ١٠٢٥ م عن احتلال حلب وإقامة الحكم المرداسي فيها . ولم تقف مطامح صالح عند حدود حلب وشمال بلاد الشام بل إنتزع بعض اجزاء الساحل الشامي من الفاطميين وسماهم في العمل من اجل طرد الفاطيين من الشام ، فذهب ضحية مطامحه حيث قتل في سنة ١٩٥ هـ ، ١٠٢٩ م في معركة الأقحوانة ، في وادي الأردن قرب طبرية (١٥) ومقتل صالح لم يزل من الوجود الدولة التي اقامها ، فقد احتفظ اولاده بحكم علب فحكم ثلاثة منهم بعده بشكل متوالي وهم : نصر ثم نصر بن محمود ، واخيرا سابق بن محمود الذي سقطت نصر ، ثم نصر بن محمود ، واخيرا سابق بن محمود الذي سقطت الدولة المرداسية في زمنه .

بعد وفاة ثمال في سنة ٤٥٤ هـ / ١٠٦٢ م دخلت أول جماعة غزية بلاد الشام وسندرس هذا في الفصـول المقبلة بشـكل مفصـل وسنوضح آثاره وكيف أنه سبب سقوط الدولة المرداسية وعمل على إزالة القوة العربية من الشام.

لقد كانت الدولة المرداسية دولة بدوية . تطبعت بالأخلاق العربية ، وبالمفهوم العربي البدوي في الحكم ، لذلك إزدهرت في ظللها الحضارة العربية وثقافتها ، ففي زمن المرداسيين وفي ظلهم عاش المعري وكتب نثره وشعره ، وكذلك فعل ابن ابي حصينة الشساعر وابن سنان الخفاجي الكاتب الشاعر ، واخيرا ابن حيوس كبير شعراء الشام في اواخر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م.

ولقد كانت علاقات الدولة المرداسية بالخلافة الفاطمية سيئة بشكل عام، برغم ان المرداسيين قد اعترفوا رسميا بسلطان خليفة القاهرة، ولم يكن لهم اية علاقة حتى ما قبال ١٠٧٠ م بالخلافة العباسية، ولكن بنفس الوقت الذي اعترف فيه المرداسيون بسلطان الفاطمييمن كانت علاقتهم بالامبرطورية البيزنطية جيدة

بشكل عام، وغالبا ما وضع الامراء المردا سيون انفسهم تحت الحماية البيزنطية ودفعوا جزية سنوية القسطنطينية

اعتادت بيرنطة أن تقيم دولا على حدودها ، لحماية هده الحدود من غارات البدو بشكل عام ، ولتكون هذه الدول حاجزا بين بيزنطة وقوى كبرى أخرى . وعلى هذا فقد عمدت بيزنطة للعمل على حمساية الدول البدوية التي أقامتها وعلى مسساندتها بسللال وغير ذلك مدن الأسباب ، أما أن تدفع دولة بدوية الجزية لبيزنطة . فلا بد أن ذلك حالة شاذة لها أسباب غير اعتيادية !ويعود سبب دفع المرداسيين الجزية للامبراطورية البيزنطية إلى وجود التهديد الفاطمي الدائم . ثم إلى طبيعة قبيلة كلاب من فوضى وتمزق وعدم اخلاص وعدم انقياد لزعيم واحد

☆ ☆ ☆

لقد عاش مع كلاب في شمال بلاد الشام قبائل اقـل شـانا منها وقوة إنما ينبغي التعرض لها لأن بعضها قد قام بدور سياسي هام، لقد كان هناك بنو أسد النين عاشوا في منطقة معرة مصرين، وجبل السماق، ونقرة بني أسد بين خناصره والأحص وفي اطـراف وادي بطنان كجيران لبني عبس النين سكنوا هـنا الوادي مـع حيار بني المقعقاع، ولقد قطن قسم من عبس في حـاضر قنسرين، وفي معـرة النعمان عاشت بقايا تنوخ

ويهمنا اكثر من هؤلاء جميعا بنو منقد الذين سكنوا المنطقة الشمالية الغربية لمدينة حماة ، وكان مركزهم بلدة كفر طاب ، وذلك حتى سنة ٧٧٣ هـ/ ١٠٨٠ م عندما تمكنوا من احتلال قلعة شيزر وخرائب كفر طاب ، ما تزال قائمة وهي على بعد حوالي ٣ كم إلى الغرب من خان شيخون الواقعة على الطريق العام الواصل بين دمشق وحلب ، وقد زرت موقع هذه البلدة وشماهدت ما بقي من اثارها .

ولقد كان لبني منقذ من القوة والعدد ما مكنهم من شغل دور هام في تاريخ الشام في اواخر القرن الخامس ه/الحادي عشر م شم في القرن السادس ه/الثاني عشر م. ومن اشهر رجالات بني منقد في القرن الحادي عشر علي بن مقلد الذي كان اخا بالرضاعة لمحمود بن نصر بن صالح بن مرداس امير حلب، وقد قام علي بدور هام في امور حلب السياسية وفي امور مدينة طرابلس وكان هو الذي احتل قلعة شيزر واقام حكم الأسرة المنقنية فيها ، وفي القرن الثاني عشر اسامة بن منقذ الفارس الشاعر صاحب كتاب الاعتبار وغيره من الكتب (١٦) .

كأن غالبية سكان بلاد الشام في القرن الخامس هـ شيعة معظمهم من اتباع المذهب الاثني عشرية ، وكان بين الشيعة بعضا من الاسماعيلية في الشمال والجنوب ، وبعضا من الدروز في شامالي

غربي حلب ، وكان هناك النصيرية في جبل بهسراء - العلويين الآن الكارى وكان السنة يقطنون في المدن الكبرى وكانوا في جنوب بلاد الشام اكثر منهم في الشمال ، وكالعادة وجد نزاع حاد بين الجمساعات الأسلامية وكان هذا النزاع من الأسباب التي زادت تجزؤ بلاد الشام عمقا وقوته ضعفا ، وبالاضافة للمسلمين وجد في المدن الكبرى كدمشق وحلب طائفة لا بأس بحجمها من اليهود ، وكان النصارى منتشرين في ريف الشام ومدنها الكبرى ، وكانوا كثرة مؤثرة في شمالي البلاد وغربها وكان بعض هؤلاء النصارى من اصل ارمني ، شمالي البلاد وغربها وكان بعض هؤلاء النصارى من اصل ارمني ، فالبا ما توفرت اسباب الخلاف ووجد النزاع ، إنما كانت الحرية غالبا ما توفرت اسباب الخلاف ووجد النزاع ، إنما كانت الحرية وكانت معظم اعمال الادارة في ايديهم ، ويمكننا ان نعد القرن الخامس هـ/ الحادي عشر م العصر الذهبي لنصارى الشام ، ذلك ان قدوم الصليبيين إلى الشام ادئ إلى بعض ردات الفعل العنيفة ضد النصارى الشاميين (۱۷) .

## 公公公

اقد عرف مجتمع مدن بلاد الشام في القرن الخامس وقبله بعض التنظيمات الشعبية البلدية ، ويمكن تقسيم هذه التنظيمات من حيث الأطر العامة إلى قسمين رئيسيين : واحد صغير مثل القشرة العليا من المجتمع من تجار وأثرياء وأشراف وبعض من شغلوا الوظائف الدينية من قاضي ومحتسب ، وقسم كبير مثل الجزء الأكبر من الناس وعرف باسم الأحداث ، ولقد قام التعاون والتآلف أحيانا بين هنين القسمين ، ولكن نظرا لطبيعة القسم الأول الخاصة وبالتالي بسبب مصالحه الذاتية المتميزة فإن دوره كان في الغالب سابيا ، اتسام بالمداهنة الحكام والاعتدال في المنهج .

وفي التاريخ الاستلامي إذا كان من السهل تصور قيام اتحاد بين اغنياء وتجار واشراف مدينة ما ، وبالتالي تكوين شريحة إجتماعية وتنظيم جامع ، فإنه لمن الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، التعرف إلى بداية نشوء منظمة شعبية ثم كيفية تطور هذا التنظيم وتكامله والسبب الرئيسي لهذا هو أن المؤرخ المسلم كان غالبا من الشريحة العليا ونادرا ما أولى المحكومين اهتمامه ، فلقد تحدث فقط عن الأمراء والملوك ذوي المؤسسات الظاهرة التي كانت تميز الدول .

وينطبق هذا على أصل منظمة الأحداث في بلاد الشام ، حيث إنه من الصعب تحديد تاريخ لقيامها ، ثم أسباب هذا القيام ، وبعد ذلك المراحل التي اجتازها التنظيم حتى تكامل واخد شكله . ويقترح المستشرق الفرنسي كلود كاهن بان من الممكن أن تكون منظمة احداث الشام ذات صلة ، أو بالحري هي امتداد للمنظمات التي عرفتها الأمبر اطورية البيزنطية التي كانت تحكم الشام قبل الفتح الاسلامي

ليس هناك شواهد مادية تؤيد هذا الاقتصراح، وبتصوري: إن منظمة الاحداث قد ولدت في بلاد الشام المسلمة ونمت في إطار هذه البلاد ونبعت من مشاكلها الخاصة السياسية والاجتماعية الاقتصادية، ولم يكن لمنظمة الاحسداث أية علاقسة بمنظمات الامبراطورية البيزنطية، فلقد نشط الاحداث أكثر مانشطوا في حلب ودمشق، وكانت هاتان المدينتان، وخاصة حلب، مدنا من الدرجة الثانية زمن البيزنطيين، لأن القدس وأنطاكية كانتا تحتلان مركز الصدارة، ولقد قلل الفتح الاسلامي من مكانة القدس وأنطاكية وزاد من اهمية دمشق وحلب، ثم إنه ليس من الضرورة أبدا أنه عندما تتحكم امبراطورية أجنبية بأمة من الأمم أن تنجح في فرض عاداتها وأحزابها ومنظماتها على الأمة المحكومة، يضاف الى هذا أن بلاد الشام كانت دائما المؤثرة في بيزنطة من كافة النواحي وخاصة النواحي الاجتماعية والدينية منها، ثم إن بلاد الشام كانت ناجمة عن قبل الفتح الاسلامي بالمشاكل الدينية التسي كانت ناجمة عن

الانقسامات داخل الكنيسة ، علما بأنه لم يرد في أي مصدر من المصادر إشارة الى وجدود منظمات محلية سياسية أثناء الفتح الاسلامي وزمن الحكم الأموى •

بعد سقوط الخلافة الأموية كان ظل الحكم العباسي في الشام دائما ضعيفا ولما ازداد ضعف الحكم العباسي تعرض الكثير من مدن الشام لعديد من المخاطر، وربما لما وجد اهالي هدنه المدن ان العباسيين ليس بمكنتهم درء هذه المخاطر، قام بعضهم بانشاء بعض التنظيمات الدفاعية، وإليك متالا موضعا لهدنا: في سنة ٢٨٩ هـ / ٩٠١ م اخفق جيش عباسي عداده عشرة الاف مقاتل في صد حملة قرمطية ضد حلب، وقام القرامطة بحصار المدينة ، ولما رأى الحلبيون اخفاق الجيش العباسي ووقو عهم تحت المدينة ، ولما رأى الحلبيون اخفاق الجيش العباسي ووقو عهم تحت المدينة ، ولما رأى الحلبيون اخفاق الجيش العباسي ووقو عهم تحت المدينة ، ولما رأى الحلبيون اخفاق الجيش العباسي ووقو عهم تحت على الحصار كونوا قوة محلية لم تتول فقط الدفاع عن المدينة ، إنما عن حلب •

## 4 4 4

عقب قيام الدولة العباسية وجعلها من العراق مركزا لها شم لانشغالها بمشاكل الشرق ، اعتمدت هذه الدولة على النظام الدفاعي في علاقاتها مع بيزنطة ، فاقامت عددا من الحصون والقلاع التي وضعت فيها الحاميات العسكرية للتصدي لأي هجوم بيزنطي ، وبات اسم خط الحدود الأول مع بيزنطة يعرف باسم العواصم ، ولقد تطور في هذه العواصم نظام دفاعي خاص، كان ذا اسسىعسكرية تعتمد على سكان كل ثغر من الثغور، ومن حسن الحظ انه وصلنا جزء كبير من كتاب اسمه سير الثغور كتبه ابو عمرو الطرسوسي

المتوفى في حوالي سنة ..٤ هـ / ١..٩ م، وذلك ضمن المجلد الأول من كتاب بغية الطلب لابن العديم ( الذي قمت اخيرا بتحقيقه ) •

لقد قدم أبو عمرو في كتابه سير الثغور وصفا رائعا مفصلا للحياة العسكرية في الثغور وكان أروع وصف ذاك الذي تناول به هذه الحياة في مدينة طرسوس، كبرى مدن الثغور وابعدها شهرة: لقد كان غلمان طرسوس يدفعون قبل بلوغهم الحلم الى بعض الشيوخ الأساتذة الثقات من أهل المدينة، فيقوم هؤلاء بتصنيف الغلمان الى فئات ثم يأخذون في تدريبهم على الشؤون العسكرية، ويستمر ذلك حتى يبلغ هؤلاء الغلمان سن الرجولة حيث يلتحق أنذاك كل فتى منهم بسرية من سرايا الجهاد والدفاع عن الثغرر١٨١).

إنه لمن المتصور والحالة السياسية كما وصفت من حيث الاضطراب ، وتجارب العواصم العسكرية كما بينت، أن قام اهالي كل مدينة و بلدة في الشام بتشكيل منظمات عسكرية شعبية لأغراض الدفاع ، ثم إن الاضطراب السياسي مع التبدل السريع في الدول الذي شهدته المنطقة لابد وقد جعل بعض العسكريين الذين فقدوا مناصبهم مع قيام كل دولة جديدة يلتحقون بمثل هذه المنظمات، وهكذا اعاروها خبراتهم وساعدوا على تطويرها وزيادة صبغتها العسكرية ، إلى أن غدت نوعا من « الميليشيا الشعبية »، ثم إن ضعف جميع الحكومات التي قامت في الشام منذ ماقبل القرن العاشر لابد وأن جعل الحكام الجل مآربهم واغراض حكمهم الخاصة، وهذا لابد ايضا قد اثر في تطور منظمة الاحداث وساعد على توطدها، وإن في بعض الأمثلة التي ساقدمها عن نشاط الأحداث مايكفي للتدليل على صحة جميع ماافترضته ،

إن الفترة المحصورة مابين النصف الثاني للقرن الرابع الهجري العاشر الميلادي واواخر القرن الخامس هـ / الحادي عشر م قدد شهدت ذروة نشاط الاحداث ، وتجلى هذا بصورة واضحة بشكل

رئيسي في مدينتي دمشق وحلب، وخلال هذه الفترة خضعت اجراء كبيرة من الشام للحكم الفاطمي، ولما كان الفاطميون قد قام مذهبهم في الحكم على اطاعة الامام بشكل مطلق، فأنهم لم يسمحوا بوجود أي هيئة او تنظيم الى جانبهم، لهذا اصطدموا عندما حاولوا الاستيلاء على جنوبي بلاد الشام بالاحداث ولم يتمكنوا من دمشق إلا بعد القضاء بشكل مبرم على غالبية افراد منظمة الاحداث، وبرغم نلك فقد بقي للاحداث قوتهم في شمالي بلاد الشام وخاصة في حلب، وعندما قدم السلاجقة الى الشام والحقوه بامبراطوريتهم التي اتخذت من الاوتوقراطية العسكرية قاعدة لحكمها قاموا بتصفية الاحداث، لذا عندما جاء الصليبيون الى الشام وجدوه خاليا من جميع القوى والتنظيمات الشعبية المحلية فاستطاعوا انتزاع اجرزاء جميع القوى ومن مدنه دون كبير عناء المحلية فاستطاعوا انتزاع اجرزاء

بعيد ان استولى الفساطميون على مصر زحسف في سسنة ٢٥٩ هـ / ٢٩٩ م جيش فاطمي على راسه القائد البربري جعفر ابن فلاح، نحو بلاد الشام كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي ولقد لقي هذا الجيش اثناء زحفه في فلسطين مقاومة مسن الجيوش الاخشيدية، لكنه تغلب عليها، وتسابع سسيره نحسو دمشسق، وقبيل وصوله إليها فرحاكمها الاخشيدي منها، فخلت المدينة " مسن السلطان، فطمع الطامع وكثر الذعار وحمال السلاح " ونظم الدمشقيون أمور الدفاع عن مدينتهم بأن أغلقوا أبوابها ، وأوقفوا الرماة على شرفات الأسسوار، وأقاموا الحسواجز داخل المدينة، وكسروا قني الماء، وحفروا الخنادق ولقد اشترك الرجال والنساء والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق، وكاد أهالي دمشق أن يتمكنوا والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق، وكاد أهالي دمشق أن يتمكنوا والحبية في الاعداد للدفاع عن دمشق، وكاد أهالي دمشق أن يتمكنوا من صد قوات الفاطميين عندما هاجمت مدينتهم لولا أن جماعة مسن فلاح، وأخذ يبث التخاذل بين المدافعين مما سبب إيقاف المقاومة فلاح، وأخذ يبث المدافعين مما سبب إيقاف المقاومة فشح

لقد كان القائم بأمر الدفاع عن دمشق رجلا من أهلها اسمه أبو

اسحق محمد بن عصودا، وبعدما دخل جعفر بن فلا حدمشت هسرب محمد بن عصودا الى الأحساء فاجتمع ببزعيم القرامطة الحسن الأعصم، فحضه على مساعد ةدمشق، فلقي الاستجابة منه، وجساء جيش قرمطي نحو دمشق فالتقى بجيش ابن فلاح فهزمه، ولقي ابن فلاح مصرعه اثناء المعركة وهكذا تخلصت دمشتق من الحكم الفاطمي، وعين القرامطة عليها من يحكمها وتابعو اسيرهم نحو مصركي يخلصوها بدورها من الحكم الفاطمي، ولكنهم اخفقوا وهسزموا، وجردت الجيوش الفاطمية مجددا في إثرهم لملاحقتهم ولاعادة جنوب الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية و

وحدث هذا كله سنة ٣٦٣ ه. / ٩٧٣ م وكان الخليفة المعسز لدين السه الفاطمي يحكم في القاهرة لذا قام بتعيين ظالم بسن مسرهوب ( او موهوب ) العقيلي حاكما على دمشق ، وحاول ظالم العربي الأصل اخذ دمشق بالحديد والنار فأوقع الحرائق بعدة امساكن مسن المدينة، لكن ذلك لم يفت من عضد الدمشقيين بزعامة الأحداث، واخيرا تسم الوصول الى تسوية غادر بموجبها ظالم بن مرهوب المنطقة ، وسمع الأحداث لحاكم فاطمي اخر من اصل بسربري اسسمه جيش بسن الصمصامة بدخول مدينتهم، وكان هذا حلا مسؤقتا وغير ناجسع، إذ حالما عادت الاضطرابات الى دمشسق ، وهنا تسخل المعبز لدين الله بالأمر فأوعز إلى واليه على طسرابلس بالقدوم الى دمشسق لحسل بالأمر فأوعز إلى واليه على طسرابلس بالقدوم الى دمشسق لحسل مشاكلها فقام هذا بصرف القوات الفاطمية واجسلاها عن دمشسق ، وهكذا تم الوصول الى تفاهم مؤقت مع احداث دمشق الذين احكموا قبضتهم على المدينة وأمورها، ولقد كان زعيم الأحداث في هذه الأونة عاميا عرف باسم ابن الماورد، وكانت منطقة باب الصغير هي نقسطة تمركز الأحداث أو مكان ثكنتهم ،

حدثت في هذه الأونة مشاكل سياسية كبيرة في بغداد ادت الى خلع الخليفة العباسي المطيع لله ( ٣٣٤ / ٣٤٣ – ٣٦٣ / ٩٧٤ ) واستخلاف ولده الطائع ودفع هذا بعض العسكريين الاتسراك الى القيام بهجر بغداد • وكان من بين هؤلاء البتكين الحاجب، الذي ترك

العراق وجاء نحو دمشق، وعندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجها، فخرج إليه شيوخ المدينة واشرافها فرحبوا به، وسالوه الاقامة عندهم، والنظر في احوالهم، وكف الأحداث الذين بينهم، ودفع الأذية المتوجهة عليهم منهم " وقبل البكتين العرض ودخل دمشق فسرتب امورها، إنما بالاتفاق مع الأحداث الذين كانت علاقته بهم جيدة ولم تتأثر اوضاعهم بدخوله دمشق ولم يضعف نفوذهم بها، لأنه اهتم بالمشاكل الخارجية وترك امسور المدينة الداخلية لزعماء الأحداث ومقدميهم، وكان اكبر هؤلاء رجل عرف باسم قسام التراب، وقسام هذا كان اصله من احدى قرى دمشق وكان يعمل في التراب، تم انضم لهم الحارثيون، وقد نشأ في دمشق وكان يعمل في التراب، ثم انضم الى الأحداث فتزايد امره بينهم حتى غدا اول رجل فيهم اللهم الحداث فتزايد امره بينهم حتى غدا اول رجل فيهم اللهم الحداث فتزايد امره بينهم حتى غدا اول رجل فيهم المعاهدة وتعلي المعاهدة وتعليه المعاهدة وتعلي المعاهدة وتعلية وتعلي المعاهدة وتعلي المعاهدة وتعلي المعاهدة وتعليه وتعلي المعاهدة وتعلي المعا

وهكذا سارت أمور دمشق بشكل جيد لكن الخلافة الفاطمية ماكانت لتسمح باستمرار الأوضاع هكذا، لما قد يسبب لها من مشاكل ، لهذا جرد الخليفة العزيز قواته بإمرة جوهر الصقلبي فاتح مصر ، وأمره أن يسترد دمشق بأى ثمن ، وأخفق جـوهر واستطاع البكتين صد الفاطميين وهزمهم في أكثر من معركة، مما اضطر العزيز الى الخروج بنفسه لحربه، واستطاع العزيز إيقاع الهنزيمة بــــالبكتين، واخـــــنه اســـــيرا وعاد بــــه الى مصر في سنة ٣٦٨ هـ / ٩٧٨ م الكن ماحل بالبكتين لم يؤد الى سقوط دمشق ، بل حافظت المدينة على استقلالها، واستبد قسام واحداثه بأمورها فضبطوها ضبطا جيدا، وكاجراء احتياطي قام قسام بمراسلة الخليفة العزيز فاعترف اسميا بسلطانه، ودافعه عن دمشق، وتظاهر العزيز بالرضى، إلا أنه قام في السنة التالية ٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م بارسال جيش قوامه اربعة الاف مقاتل من اجل استعادة دمشق ، وقدم هذا الجيش نحو دمشق ، لكنه اخفق في دخولها، واضطر الى الانسحاب راضيا بتعهد من قسام واحداثه ان لايسلموا البلاد لحاكم يدين بالطاعة للعباسيين، ودام الحال على هذه الصورة حتى سنة ٣٧١ هـ / ٩٨١ م، حين جهز جيش فاطمى جديد لاعادة السيطر قعلى دمشق، وذلك بعد ما اخفقت محاولات أخرى مختلفة مثل قطع المؤن والتجارة عنها، وإثارة الأعراب ضدها في اسقاط حكم قسام ·

ووصل الجيش الفاطمي إلى اسوار دمشق، واخد بحصارها، وطال الحصار واشتدت مقاومة قسام واحداثه، وفي نروة المعركة قام اشراف واثرياء دمشق بالاتصال بقائد القوات الفاطمية، ثم اخدوا بتثبيط الناس عن قسام، وضغطوا عليه كي يوقف المقاومة ويسلم المدينة، وفي لحظة إعياء نفسي وجسدي شديد وخوف قبل قسام بتسليم دمشق الفاطميين على شرط الأمان له ولاصحابه، و هكذا فتحت دمشق ابوابها رخدات القوات الفاطمية واخذت بمقاليد الأمور بها، ولكن سلطتها لم تتعد الواقع النظري، فقد احتفظ الاحداث بسيطرتهم الفعلية وبنفوذهم المؤثر، ودام الحال هكذا حتى سنة ٧٨٧ هـ / ٩٩٧ م زمن الخليفة الحاكم بأمر الله، حين ثار احداث دمشق على واليهم الفاطمي وطردوه من مدينتهم.

ويبدو ان مدن الشام الأخرى قد وجدت فيها في هذه الفترة تنظيمات مشابهة الأحداث لها قوتها، ففي صور تزعم الأحداث رجل اسمه العلاقة الملاح، وثار هذا الملاح ايضا بالفاطميين وطردهم من صور، واعلن استقلال صور، وضرب نقوده الخاصة به، وهنا كانت ردة فعل الدولة الفاطمية شديدة ، حيث جهزت قواتها البرية والبحرية من اجل القضاء على احداث جنوب الشام، واستطاع الاسطول الفاطمي اخذ صور، واوقع الهزيمة بالعلاقة واخذه اسيرا، حيث تم حمله الى القاهرة، وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب بظاهر القاهرة، ولانعرف بالدقة موقف احداث دمشق من تورة بظاهر القاهرة، ولانعرف بالدقة موقف احداث دمشق من تورة وتعاون وتنسيق بين اخداث مدن بلاد الشام،

ويبدو أن هذه الضربة القاسية التي حلت بأحداث صور قد أأرت على معنويات أحداث دمشق، لذلك عندما وصل الجيش الفاطمي الى دمشق لم يقاوموه، بل استقبلوه بالطاعة المشروطة، ورضى الجيش الفاطمى بذلك، أو على الأقل تنظاهر بالرضا، ولم يدخل المدينة

وعسكر خارجها، وأخذ يحضر لضربة قاصمة ضد دمشق وأحداثها وارسلت القاهرة واليا جديدا لتولي شؤون دمشق مسع خطة غدر للقضاء على الأحداث، وكان اسم ألوالي الجديد بشارة الاحشديدي الذي وصل دمشق في سنة ٣٨٨ هـ / ٩٩٨ م، لكنه لم يدخلها بل اقام خارجها في إحدى قراها، واخذ يقيم علاقات الود والصداقة مع مقدمى الأحداث الذين كانوا الآن اثنا عشر رجلا، على راسهم زعيم اسمة الدهيقين، وكان بشارة يدعوهم دائما الى ولائمة حتى اطمأنوا له، ووثقوا به وفي شتاء هذا العام دعا بشار فمقدمي الأحداث مع حوالي مائتي رجل منهم الى وليمة، وكان بالوقت نفسه قد اعد قواته مع أوامر بالاستعداد للهجوم على دمشق، وعين لكل قائد من قادة جيشه حيا من احياء المدينة كي يبطش به وباهله ، وعندما فرغ الأحداث من تناول الطعام ودخلوا الحمام من اجل غسل ايديهم، أغلقت عليهم الأبواب ، وفتك بهم جميعا بطريقة ليس مسن الصعب تصور قا (١٩) حيث تكرر وقوع مايشابهها مرارا في تاريخ الاسلام • سواء حين جرى ذبح الأمويين من قبل العباسيين او اخيرا حين فتك محمد على بالمماليك في قلعة القاهرة.

لقد كانت ضربة مروعة قضت على احداث دمشق واخمدتهم ، فلم نعد نسمع بوجودهم المؤثر فيها، ورزحت مشتق تحت الحكم الفاطمي حتى انتزعها اتسز الزعيم التسركماني كما سيمر معنا بالتفصيل ، وكانت الحامية الفاطمية في دمشق مؤلفة من جند من اصل بربري وإن وجود حكم مكرو صمع حامية شبه اجنبية ، ثم خلو المدينة من التنظيمات المحلية كان من اسباب تعثر دمشق واخذها دورا سلبيا في بداية تاريخ الحروب الصليبية ، وهذه مسالة ستنال حظا أوفي من البحث في المستقبل ، على اننا إذا ماتركنا جنوب بلاد حظا أوفي من البحث في المستقبل ، على اننا إذا ماتركنا جنوب بلاد هما حدا، فالأحداث هم الذين ساعدوا صالح بن مرداس على الاستيلاء على حلب ، وكانوا إذا ماقام صراع بين اميرين من آل مرداس انتصر الذي ساندوه، ولقد وقف الأحداث من التركمان موقف المعادي، وسيمر معنا بالتفصيل ما قاموا به من اعمال

ضدهم، ثم كيف أن قيام أول حكم تركماني في حلب قد أذن بانتهاء وجودهم ونفوذهم فيها٠

لقد كان الأحداث يتقاضون احيانا بعض المرتبات، وكانوا يقومون بوظائف الشرطة البلدية ، يسهرون على الأمن ويراقبون النظافة والنظام العام في المدينة (٠٠) .

إن القضاء على الاحداث في بلاد الشام يمكننا من الاجابة على احدى مشاكل تاريخ هذا البلد الاجتماعية والعمرانية ، فلو نظرنا الى مدن الشام وخطط البناء الفوضوي بها ثم تطور عمران هذه المدن، وقارنا تطور الحياة الاجتماعية في المدينة الشامية باحدى مدن أوربة لشاهدنا فوارق ضخمة، وحين نبحث عن السبب نجد ان المدينة الأوربية قد عرفت منذ زمن التنظيمات البلدية ونجد ان هذه التنظيمات التي رافقت تطور المدينة في اوربة واشرفت عليه كانت معدومة حتى أواخر القرن الماضي في بلاد الشام و

إن القضاء على الاحداث وإزالتهم من مدن الشام قد حرم هذه المدن من هيئة اجتماعية كان ربما لو كتب لها الحياة والاستمرار وضع المجتمع والمدينة في الشام مخالف لما عليه الآن بشكل كبير •

## 公 公 公

حكمت الجزيرة في اوائل القرن الرابع للهجرة العاشر للميلاد من قبل الدولة الحمدانية في الموصل ، وايام حكم هذه الدولة وصلت قبيلة عقيل الى الجزيرة مثلما وصل غيرها من قبائل عامر بن صعصعة كما اسلفنا الحديث ، وعندما ضعفت الدولة الحمادانية بعد سنة ٣٦٩ ه / ٩٧٩ م سهل القضاء عليها وورثتها دولتان واحدة كردية في الشمال عرفت باسم الدولة المروانية، واخرى عربية في الموصل عرفت باسم الدولة العقيلية ٠

استولى في سنة ٣٧٩ ه / ٩٨٩ م محمد بن المسيب العقيلي على نصيبين وبلد ، ثم ضم بعد سنة الموصل الى املاكه وذلك بعدما قتل الأمير الحمداني ابو طاهر به ناصر الدولة الحمداني (٢٠) واعترفت السلطة البويهية في بغداد بحكم محمد بن المسيب ، لكن ما لبثت أن عزلته في سنة ٣٨٦ ه / ٩٩٢ م ، وباشر البويهيون حكم الموصل بانفسهم ، لكنهم فقدوها في سهة ٣٨٦ ه / ٣٩٦ م حين تمكن المقلد بن المسيب اخو محمد من الاستيلاء عليها واقهامة الدولة العقيلية حتى العقيلية فيها (٢٠). وظل المقلد بن المسيب يحكم الدولة العقيلية حتى اغتيل في سنة ١٩٩١ ه / ١٠٠٠ م (٢٠) وخلف عقه اغتياله من قبل ابنه قرواش الذي ظل يحكم حتى سهنة ٤٤٢ ه / ١٠٥٠ م حين سجنه اخوه بركة وحكم بركة قرابة السهة، شم تهوفي ، وهنا اجمعت عقيل على انتخاب قريش بن بدران اميرا جديدا، فاخرج قريش عمه قرواش بن المقلد من السجن ودبر قتله المهدد قريش بن المقلد من السجن ودبر قتله المهدد قرواش بن المقلد من السجن ودبر قتله المهدد المهدد قرواش بن المقلد من السجن ودبر قتله المهدد المهدد

ولقد كان قرواش بن المقلد من اعظم شخصيات عصره البدوية ، فقد كان اديبا شاعرا، نهابا وهابا على دين الأعراب وجاهليتهم، وقد جمع بين اختين في الزواج، فلامته العرب على ذلك لأنه محرم بالاسلام ، فقال لهم: « خبروني بالذي نستعمله مما تبيحه الشريعة، وكان يقول في مجالسه : ماعلى رقبتي غير خمسة او ستة من البادية قتلتهم، وأما الحاضرة فلا يعبأ بها الله « وقد استطاع قرواش ان يقيم علاقات شبه متوازية بين الخلافتين العباسية والفاطمية (٢٤) وفي أيام قرواش تعرضت الموصل لاول غارة غزية، الأمر الذي سدناتي على ذكره بالتفصيل بعد قليل و

حكم قريش بن بدران حتى سنة 103ه / ١٠٦١ م حيث خلفه ابنه مسلم بن قريش اعظم شخصيات الاسرة العقيلية، وعقب مقتل مسلم خلفه اخوه ابراهيم في سنة ٢٧٨ هـ / ١٠٨٥ م ولم يطل حكم ابراهيم فقد قتل في الصراع مع السلاجقة، وتوزع إمارة الموصل ولدا اخيه محمد وعلي ، وبقي الحال هكذا حتى ازال السلاجقة الحكم العقيلي من الموصل نهائيا في سنة السلاجة الحكم العقيلي من الموصل نهائيا في سنة ١٠٩٦ هـ ١٠٩٦ م

ان تاريخ الدولة العقيلية منذ ان استلم امارتها قريش بن بدران حتى يوم سقوطها هو جزء من تاريخ هجرة التركمان الى الجزيرة والشام ، جزء من الصراع العربي السلجوقي للسيادة على هنين البلدين . ولكن قبل ان ناخذ في دراسة هنا الصراع علينا ان نكمل حديثنا عن الوضع السياسي في الجزيرة .

لقد ذكرنا بأن الدولة الحمدانية في الموصل قد ورثها عندما سقطت بالاضافة الى الدولة العقيلية الدولة المروانية الكردية ، فلقد سكنت المناطق الواقعة شمال الموصل من قبل عدد من القبائل الكردية ، وغالبا ماكانت هذه القبائل تغير على الاراضي البيزنطية ولقد ظهــر بين افرادها عدد من الغزاة الذين تجمع حولهم عصمابات خاصة ، وكان من بين هؤلاء رجل عرف باسم باذ ، ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع هـ/ العاشر م ، ولقد استغل باذ ضعف الدولة الحمدانية ثم ضعف السلطة البويهية بعد وفاة عضد الدولة البويهي (٣٧٢ هـ / ٩٨٣ م) فأخذ يقيم لنفسه دولة ، فاستولى على اهمم بلدان منطقة ديار بكر ، مثل آمد ونصيبين وميافارقين " ودخل باذ الموصل واستولى عليها ، وقويت شوكته ، وحدث نفسه بالتغلب على بغداد وازالة الديلم عنها ، وخرج من حد المتطرفين وصار في عداد اصحاب الاطراف » واثناء توسعه في منطقة الموصل اصطدم باذ ببقايا الحمدانيين وبقبيله عقيل ، وحصلت بين الفريقين عدة معارك كان من اهمها واحدة في سنة ٣٨٠ هـ / ٩٩٠ م فقد باذ فيها حياته بعدما انهزمت قواته الكردية (٢٥) .

بعدما قتل باذ ورث مملكته ابن اخته الحسن بن مروان الذي بقي في الحكم حتى مقتله سنة ٣٨٧ هـ / ٩٩٧ م، وفي زمن حسن توطد حكم المرواذيين في منطقة ديار بكر ، وبعيد مقتله خلفه اخوه سعيد الذي عرف بلقب ممهد الدولة ، وحكم ممهد الدولة حتى قتل سنة ٢٠١١ هـ / ١٠١١ م وهنا خلفه احمد الذي عرف باسم نصر الدولة .

ويعد نصر الدولة المرواني من اشهر حكام الاسرة المروانية ، وقد - 87 - استمر حكمه لمدة زادت على الخمسين عاما ، استطاع خلالها ان يرفع من مكانة الدولة المروانية ، وبالتالي ان يبسط نفوذها حتى على بعض من اجزاء جورجيا الحالية (في الاتحساد السوفياتي) ، ولقد احسن استغلال الموقع الاستراتيجي لديار بكر الذي كان يتحكم بطرق المواصلات والتجارة بين العراق وبلاد المشرق الاسلامي من جهة وبلاد الشام والاناضول من جهة اخرى .

كما تمكن ببراعته السياسية وحكمته الدبلوماسية من المحافظة على دولته وعلى استمرار حكمه بين قوى متعادية قوية كان كل منها يطمح ويسعى للتوسع والسيطرة ، ولقد كانت علاقاته مع الخلفة العباسية في بغداد جيدة ، وكذلك كانت هي الحال مع الامبراطورية البيزنطية، وايضامع الخلافة الفاطمية حيث كانت العلاقات طيبة مع ان آل مروان كانوا سنة وكانت رعيتهم على العموم شوافع ان آل مروان كانوا سنة وكانت رعيتهم على العموم شوافع

لم تكن العلاقات بين الدولة المروانية والدولة العقيلية في الموصل على العموم جيدة ، ومع ذلك فقد جهد نصر الدولة في تجنب الاصطدام المباشر او المستمر مصع عقيلي الموصل فتنازل لهم، سينة دسم الزمن وكانت علاقة نصر الدولة بالدولة المرداسية في حلب طيبة من الزمن وكانت علاقة نصر الدولة بالدولة المرداسية في حلب طيبة بشكل عام وكذلك كان الحال بالنسبة لعالمقاته بالقوى البدوية الأخرى التي كانت موجودة في الجزيرة كقشير اصحاب قلعة جعبر، وقبيلة نمير اصحاب حران ، ولقد استطاع نصر الدولة التخفيف من اثار مضار هجرة التركمان على بالاده ، فقام بمراسلة طغرلبك واعترف له بالسلطة والسيادة واقام الخطبة باسمه والمسلطة والسيادة واقام الخطبة باسمه والمسلمة والسيادة واقام الخطبة باسمه والمسلم وال

وكانت آمد وميا فارقين وحصان كيفا اشامهر بلدان الدولة المروانية، فازدهرت في عهد نصر الدولة ازدهارا كبيرا ، وشهدت قيام نهضة ثقافية وتطور اقتصادي عظيم ، ويقدم لنا المؤرخ ابان الأزرق الفارقي في كتابه تاريخ الفارقي ( او تاريخ ميافارقين ) صورة جيدة عن هذا الرفاة الاقتصادي مع الازدهار الحضاري الذي كان ذا ملامح واصول عربية واسلامية .

وبعد وفاة نصر الدولة في سنة ٤٥٣ هـ / ١٠٦١ م قسمت اراضي دولته ـ كما سيمر معنا بين اولاده ، وبدات قوة المروانيين تسير في طريق الانحداروالضعف واستمرت أخذة بالاضمحلال شيئا فشيئا حتى تمكن السلاجقة أخيرا من القضاء عليها نهائيا سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ مروم).

## ☆ ☆ ☆

لقد أتينا في الفصل المتقدم على ذكر التركمان العراقية، كما ذكرنا أن السلاجقة قد فوضوا لطغرلبك \_ بعد نصر هم على مسعود امر الوصول الى بغداد ،وان طغرلبك عمل على تأمين الطريق الى بغداد والطريق الى ارمينية، وعندما نجح طغرلبك في تسامين هنده السلبل اخنت جموع التركمان تتدفق باتجاه العراق وباتجاه ارمينية ، وقد ضغط هذا التدفق على التركمان العراقية ودفعهم نحسو الولوج الى ارمينية والتفتيش على مواطن واراضى جديدة ، لهذا توجه بعضهم نحو الجزيرة إما للاستقرار بها أو للذهاب منها نحو الشام، ويقول ابن الاثير : " في سنة ٣٣٣ هـ ( ١٠٤١ ـ ١٠٤٢م ) فارق الغرز اذربیجان ، وسبب ذلك ان ابراهیم ینال ـ وهو اخو طغرلبك ـ سمار الى الرى، فلما سمع الغز الذين بها خبره اجفلوا من بين يدمه ، وفارقوا بلاد الجبل خوفا، وقصدوا اذربيجان، ولم يمكنهم المقام بها لما فعلوا بأهلها، ولأن ابراهيم ينال وراءهـم وكانوا يخسافونه... فأخذوا بعض الاكراد وعرفهم الطريق ، فأخذ بهم في جبال وعرة ... وخرجوا الى جزيرة ابن عمر "، ويذكر ابن العميد ان عدد هؤلاء الغز كان « الفا وستمائة وخمسون فارسا ومعهم اربعة امراء »، وعندما وصلوا الى الجزيرة اتصلت بهم الدولة المروانية وتم بينها وبينهم الاتفاق « في المصالحة والمقام باعمال الجرزيرة الى ان ينكشف الشتاء، ويسير...الغز الى الشام ،،، لكن المروانيين حاولوا الغدر بالغز ، ونجحوا فقط في اسر احد مقدميهم واسمه منصور ، وهنا تفرق الغز في انحاء الجريرة مغيرين على املك المروانيين واراضى العقيليين ، وتجمعت قوات عقيلية عربية مسع قسوات كردية مروانية ضد الغز واشتبكت معهم في معركة انجلت عن نصر الفرز،

فازداد عيثهم في الجزيرة ، وتوجهت القبائل العسربية البسوية نحسو العراق كي تشتوا به ه فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا ، فسأخذ نصر الدولة منصورا أمير الغز ...وراسل الغز وبذل لهم مالا واطلاق منصور ليفارقوا عمله، فأجابوه، فأطلق منصورا وأرسل بعض المال. فغدروا وزادوا في الشر، وسار بعضهم الى نصيبين وسنجار والخابور فنهبوا • • • فدخل قرواش الموصل خوفا منهم "، ويبدو من حديث للعظيمي حول هذه الحادثة ان حكم قرواش لم يكن شعبيا في الموصل وأن بعضا من أهالي الموصل قد راسلوا الغز وشبجعوهم على غزو الموصل وامتلاكها: " فلما راوا ذلك تقدموا الى الموصل فأرسل اليهم يستعطفهم ويلين لهم ، وبذل لهم ثلاثة الاف دينار ، فلم يقبلوا فأعاد مراسلتهم ثبانية، فطلبوا خمسة عشر الف دينار، فالتزمها و احضر اهل البلاد ، واعلمهم الحال، فبينما هم بجمع المال وصل الغز الى الموصل ونزلوا بالحصبا ، فخرج اليهم قسرواش وأجناده والعامة \* فقاتلوهم عامة نهارهم، وأدركهم الليل ، فافترقوا، فلما كان الغد عادوا الى القتال ، فانهزمت العرب واهل البلد ، وهرب قرواش في سفينة نزلها من داره ، وخرجمن جميع ماله إلا الشيء اليسير ، ودخل الغز البلد فنهبوا كثيرا منه ، ونهبوا جميم ما لقرواش من مال وجوهر ، وحلى وثياب وأثاث ونجا قرواش في السفينة ، ومعه نفر، فوصل الى السن واقام بها ، وارسل الى دبيس ابن مزيد والى غير ه من أمراء العسرب والأكراد يستمدهم ويشكو مانزل به ، وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشنيعة من القتال ، وهتك الحريم ونهب المال • • • فلما استقروا فيها قسطوا على اهلها عشرين الف دينار واخذوها، ثم تتبعوا الناس، واخهنوا كثيرا مهن أموالهم بحجة أموال العرب، ثم قسطوا أربعة الاف دينار أخرى "، وهنا لم يعد باستطاعة أهالي الموصل التحمل اكثر فثاروا بالغز فقتلوا بعضا منهم وقذفوا ببعضهم الآخر خارجم مبينتهم ، وعندما حصل هذا جمع الغز جمسوعهم التسى كانت متسوزعة في الجزيرة ، ودخلوا الموصل عنوة « ووضعوا السيف في أهله ، واسروا كثيرا ، ونهبوا الأموال وأقاموا على ذلك أثني عشر يوما يقتلون وينهبون وبقى القتلى في الطريق فأنتنوا لعدم من يواريهم » وطال هذا

الحال بالموصل اكثر من عامين»، وهنا كتب جلال الدولة البويهي الى طغرلبك حول هذا البلاء وكتب اليه نصر الدولة المرواني يشكو اليه منهم ، فأجاب طغرلبك بالاعتذار ووعد بالعمل على طردهم وملاحقتهم حتى تنتهي اذيتهم وقال في صدد ذلك: إن هؤلاء التركمان كانوا لنا عبيدا وخدما ورعايا وتبعا يمتثلون الأمر ويخدمون الباب ، ولما نهضنا لتدبير خطب آل محمود بن سبكتكين، وانتدبنا لكفاية امر خوارزم ، انحازوا الى الري فعاتوا فيها وافسدوا ، فزحفنا بجنودنا من خراسان اليهم مقدرين انهم يلجئون الى الامان، ويلوذون بالعفو والغفران ، فملكتهم الهيبة ، وزحزحتهم الى الامان، ويلوذون بالعفو والغفران ، فملكتهم الهيبة ، وزحزحتهم الحشمة ولابد أن نردهم الى راياتنا خاضعين ونذيقهم من باسنا جزاء المتمردين ، قربوا ام بعدوا ، اغاروا ام انجدوا » العدوا » والمعدوا ، اغاروا ام انجدوا » والمعدوا الم المعدوا » والمعدوا المعدوا » والمعدوا المعدوا المعدوا » والمعدوا المعدوا المعدوا » والمعدوا المعدوا المعدوا » والمعدوا المعدوا المعدوا المعدوا » والمعدوا المعدوا المعدوا

في هذه الآونة كان قرواش قد تمكن اخيرا من جمع جيش عربي من قبيلة عقيل وإمده ال مسزيد وحكام اسسفل وادى الرافسدين وعشائرها العربية ، فتوجه نحو الموصل ، فانسحب الفر منها وجمعوا جموعهم المتفرقة في الجزيرة ، ويبدو أن هذه الجموع كان قد زاد عددها الى درجة كبيرة حتى ان ابن الأثير يروى بانهم اصبحوا — نيفا وثلاثين الفا\_ واشتبكت القوات العربية بالغزرهاستظهرت الغز، وانهزمت العرب حتى صار القتال عند حللهم ، ونسائهم يشاهدن القتال ، فلم يزل الظفر للغز الى الظهر، ثـم انزل الله نصره على العرب، وانهزمت الغز واخذهم السيف وتفرقوا وكثر القتل فيهم وقتل ثلاثة من مقدميهم ،وملك العرب حلل الفر وخركاواتهم وغنموا أموالهم» • ولوحق الغز في الجزيرة حتى اضطر من نجا منهم الى الهدرب نحدو الأراضئ الارمينية أو الأراضي البيزنطية (٧٧)٠ وسيمر ما يزيد على العشر سنوات قبل أن تطرق الجزيرة مرة أخرى من قبل حماعة كبيرة من الفيز، وسيكون الذين سيطرقون اراضي الموصل من أتباع طفرليك وذلك أثناء دخول طغرلبك بغداد وسعيه من أجل اقامة الامبراطورية السلجوقية المتحكمة بالخلافة العباسية ، والوارثة للاسرة البويهية. كانت بغداد مع خليفتها في هذه الأونة تنحت سئلطان أمير الأمسراء البويهي وكان اسمه أبو كاليجار، وكان أبو كاليجار هذا قد وقع تحت تأثير الدعاية الفاطمية الاسماعيلية بعد أن أتصل به المؤيد في الدين داعي الدعاة هبة ألله بسن مسوسي بسن داود الشسيرازي (ت ٧٠٠ ه / ١٠٧٧ م)، ولاعتبارات كثيرة أضطر أبو كاليجار الي نفي المؤيد في الدين الى ماوراء الفرات حيث تابع سيره نحو القاهرة وفي سنة . ٤٤ ه / ١٠٤٨ م سبعدما توفي أبو كاليجار سخلف في أمرة الأمراء في بغداد أكبر أولاده أبو نصر خسرو الذي حصل مسن الخليفة القائم على لقب الملك الرحيم، ولم يصف الحال للملك الرحيم ونازعه سلطانه في كرمان أخوه فولاستون وفي البصرة أخوه أبو علي ونازعه سلطانه في كرمان أخوه فولاستون وفي البصرة أخوه أبو علي أنما مايهمنا هو أن نلتفت نحو بغداد كي ندرس أحوالها والأسباب إنما مايهمنا هو أن نلتفت نحو بغداد كي ندرس أحوالها والأسباب التي أدت الى مجيء طغرلبك اليها، ومن ثم إزالت للدولة البويهية واقامته السلطنة السلجوقية .\*

من الناحية السياسية لم تكن السلطة في بغداد والمناطق التابعة لها والمحكومة من قبلها مباشرة في يد أمير الأمراء البويهي فقاط او في يد الخليفة ، بل وجد في بغداد عد ققوى تصارعت على السلطة فيها، ويمكن العموم العموم تقسيم القوى التي كانت تتصارع في بغداد الى قوتين رئيسيتين ، واحد ةعسكرية والأخرى مدنية ، ولقد مثال الجانب العسكري ضابط اسمه البساسيري ، ومثل الجانب المدني ابن المسلمة وزير الخليفة القائم ، ولقد كان البساسيري شيعيا من الاثني عشرية وكان ابن المسلمة سنيا حنبليا ، وهكذا ايضا كان اهل بغداد مقسمين بين شيعة اكثرهم اثنى عشرية وسنة اغلبهم حنابلة،

والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان التركي ، نسب الى بسا بلدة بفارس « والعرب تسميها فسا، وينسبون اليها فسوي، واهل فارس يقولون بسابين الباء والفاء وينسبون اليها البساسيري، وكان مولاه رجل من أهل بسا، فنسب الغلام اليه ، واشتهر بهذه النسبة «، ولقد بدأ البساسيري حياته كعبد تركي في خدمة الحاكم البويهي بهاء الدولة فيروز ( ٣٨٨ \_ ٣٠٠ هـ / ٩٩٨ \_ ١٠١٢ م) وتدرجت به المناصب حتى اصبح \_ ربما في سينة ٥٣٥ هـ / ١٠٢٠ م الحاكم العسكري للقسم الغربي من بغداد ، وفي سنة ٣٦٠ ه / ١٠٣٤ م كان قد اصبح من كبار شخصيات بغداد وهكذا ومع الأيام « عظم شأنه واستفحل أمره ، وقويت هيبته وانتشر ذكره » •

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه مكانة السساسيري ترتفع وسلطته تقوى قام الخليفة القائم بتعيين رئيس الرؤساء ابو القاسم بن المسلمة كاتبا له، وكان هذا سنة ٢٣٦ هـ / ١.٣٤ م، وكان إسن المسلمة « عنده \_ أي القائم \_ في منزلة عالية »، وفي السينة التالية « خلع الخليفة على ابي القاسم على بن الحسن بن المسلمة واستوزره، ولقبه رئيس الرؤساء » وكان طبيعيا أن يمارس أبين المسلمة سلطاته ويشارك \_ إن لم يأمر البساسيري، والختلاف طبيعة الرجلين وطبيعة منصبيهما وعقائدهما ثم لكونهما مسن اصحاب المطامح والأهواء كان لابد من حصول اصطدام بينهما، خاصة وأن الخلافة مع الأسرة البويهية كانتا قد وصلتا الى درجة من الضعف عجـزتا فيه عن أن تقيمـا تــوازنا بين الطـرفين أو تسخرهما حسب مصلحة الدولة، ومما ساعد على اتساع رقعة الخلاف بين ابن المسلمة والبساسيري ، الأوضاع السياسية الخارجية التي كانت محيطة ببغداد ، فقد كانت هناك قوة الدولة الفاطمية ومطامحها والمؤيد في الدين داعي الدعاة في القاهرة ، ثم من جهة أخرى كانت هناك القوة النامية الطموحة لطغرلبك السني • وأثناء الصراع اتهم كل من المتصارعين خصمه بالاتصال بدولة خارجية : اتهم البساسيري ابن المسلمة بالاتصال بطغرلبك والعمل لجلبه لبغداد، وهذا طبعا كان يعنى الخسروج عن السلطة البويهية وخيانتها ، واتهم ابن المسلمة بدوره البساسيري باتصاله بالقاهرة سرا والتمهيد للاطاحة بالخلافة العباسية ، وفي أثناء أزمـة الصراع هذه فتش كل من المتخاصمين عن حلفاء محليين وغير محليين، فتحالف ابن المسلمة مع قريش بن بدران صاحب الموصل ، لما ملكه من قوة ، ولما تمتع موقع الموصل به من اهمية ، ذلك أن أي عمل فاطمي ضد بغداد كان بامكان الموصل اضعافه إن لم يكن إحباطه ، واخذ البساسيري يسعى لايجاد حلفاء لنفسه ، وتوجه بانظاره نحو بني أسد وزعيمهما دبيس بن على بن مزيد •

وفي شعبان سنة ٢٤٦ ه التشرين تاني ١٠٥٤ م حصر الأمير ابو المعالي قريش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار وفتحها ، وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر اعماله، ونهب ماكان فيها للبساسيري وغيره ، ونهب حلل اصحابه بالخالص وفتحوا بتوقه ، فامتعض الدساسيري من ذلك ،، وفي رمضان من السنة ذاتها قدم بعض من اصحاب قريش الى بغداد فانزعج البساسيري من ذلك ، وقال :«هؤلاء وصاحبهم كبسوا حلل اصحابي ونهبوا وفتحوا البثوق واسرفوا في اهلاك الناس ، واراد اخذهم ، فلم يمكن منهم » .

وبدا البسايري ينتقم ويعد العدة للتخلص من ابن المسلمة وللتفرد بالتحكم في بغداد ، فكان أول ماقام به أن احتجز سفينة كانت لأحد أقرباء ابن المسلمة ثم قام بعد فترة وجيزة باسقاط « مشاهرات الخليفة – أي رواتبه – من دار الضرب – أي مركز الخرانة وكذلك مشاهرات الرؤساء وحواشى الدار « •

وبالطبع لم يقف بن المسلمة مكتوف اليدين تجاه تصرفات البساسيري هذه، ولم يلق سلاحه بل تابع صراعه معه ، ففي السنة التالية ٧٤٧ هـ/ ١٠٥٤ م سافر البساسيري الى واسط ، فاستغل بن المسلمة تغيبه عن بغداد وبدا يعمل على اثارة اهالي بغداد السنة وسواهم ضده ، وقام « جماعة من اهل السنة ، واظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحضروا الديوان وطلبوا ان يؤذن لهم في ذلك وان يتقدم الى اصحاب الديوان بمساعدتهم ، فأجيبوا الى في ذلك »، واخذت هذه اللجنة تمارس عملها ، وصدف « ان ابا سعد النصراني صاحب البساسيري حمل في سفينة ستمائة جرة خمرا ليحدرها الى البساسيري بواسط »، وسمع جماعة الامر بالمعروف

والنهي عن المنكر بهذا فتوجهوا فورا في مسظاهرة كبيرة مثيرة نحو السفينة ، فكسروا جرار الخمر ، وبصرف النظر عن إراقة ... حرة من الخمر كانت تكلف مبلغا كبيرا من المال وتحبط الكثير مسن مشاريع الطرب والمتعة، فان هذه الحادثة قسد اضرت بالبساسيري وزادت سمعته سوءا،وزادت شقة الخلاف بينه وبين ابسن المسلمة التساعا ، ولم يكتف ابن المسلمة بهذا القدر بل اخذ يعمل على اتسارة الجند ضد البساسيري واخذ يتدخل في شؤون العساكر \_ رغم كونه الجند ضد البساسيري واخذ يتدخل في شؤون العساكر من الجند مؤسس نلك الى عمل متعمد من البساسيري ، واخبر وفدا مسن الجند عبداك الى عمل متعمد من البساسيري ، واخبر وفدا مسن الجند وراء مشاكلهم التي يعانون منها ، وقال لهم : إن اموالكم قد اخسنها الباسيري وهي محجوزة في داره ، واذا اردتم اخذها فنحن معكم ، الباسيري وهي محجوزة في داره ، واذا اردتم اخذها فنحن معكم ، فطمع الجند « واستأذنوا في قصد دور البساسيري ونهبها ، فأذن لهم فطمع الجند « واستأذنوا في قصد دور البساسيري ونهبها ، فأذن لهم في ذلك ، فقصدوها ونهبوها واحرقوها ، ونكلوا بنسائه واهله ونوابه فينها دوابه وجميع ما يملكه ببغداد».

وفي هذا الجو المشحون عزم ابن المسلمة على تسوجيه ضربت القاضية ضد البساسيري ، فأطلق « لسانه في البساسيري وذمه ونسبه الى مكاتبة المستنصر صاحب مصر » وذلك امام الخليفة القائم ، و« صبح عند الخليفة سوء عقيدته ، وشهد عنده جماعة من الاتراك ان البساسيري عرفهم ـ وهو اذ ذاك بواسط ـ عزمه على نهب دار الخلافة ، والقبض على الخليفة ، فكاتب الخليفة ابا طالب محمد بن مكيال المعروف بطغر لبك أمير الغز ، وهو بنواحسي الري ، يستنهضه على المسير الى العراق » ، « وارسل الى الملك الرحيمم يأمره بابعاد البساسيري فأبعده » ، « وانفض اكتر من كان مع البساسيري ، وعادوا الى بغداد ... ومضى البساسيري على الفرات الي المرحبة » ، « واقبل ... طغر لبك في مائة الف وعشرين الفا من الترك والغز والاعاجم والكرد والديلم وغيرهم من الاجناس فوصل بغداد وهاجمها وقتل منها خلقا عظيما ونهبها » « ولم يترك الترك وردا الا شفهوه ، ولاحسنا الا شوهوه ولانارا الاارشوها ، ولادارا

الا شعثوها ، ولاعصمة الا رفعوها ، ولاوصمة الا وضعوها »، وكان دخول طغر لبك بغداد في اواخر رمضان سنة ٤٤٧ هـ / اواخر كانون الأول سنة ١٠٥٥ م وفر جند بغداد الترك والديلم منها ، وتلاحق خلق كثير بالبساسيري في الرحبة (٢٩).

عندما لحق البساسيري بالرحبة « لقيه معز الدولة ـ يعنى ثمال ابن صالح \_ ( أمير حلب الذي كانت الرحبة احدى بلدان امارته ) وأكرمه ، وحمل اليه مالا عظيما ، وكان قد وصل في قلة » ، ولم يكن اختيار البساسيري لبلدة الرحبة قد تم عن عبث ، فقد كان بامكانه البقاء في العراق في بلاد « نور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهما» لكنه أثر المضي الى الرحبة لما تمتعت به هذه البلدة من مزايا كنا. قد أتينا على ذكرها ، ومن الرحبة اتصل ـ او ربما جدد اتصالاته ـ البساسيري بالخلافة الفاطمية في القاهرة ، ووعد الخليفة المستنصر أنه أذا أرسل اليه مالا كافيا، فسيقوم بطرد الغرز من العراق وبازالة الخلافة العباسية واحلال الدعوة الفاطمية مكانها ، ويذكر المقريزي أن البساسيري قد طلب من الخليفة المستنصر أن يسسمح له بالقدوم الى القاهرة لشرح خططه ، لكن أشير على الخليفة المستنصر رفض طلبه هذا ، كما أشار رجال دولته عليه أن يرسل اليه الأموال اللازمة ، وفي سنة ٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م « جهز الوزير اليازوري خـزائن الأمـوال على يد المؤيد في الدين لأبسى الحـارث البساسيري ، بحيث لم يبق في بيوت الأموال بالقصر شيئا الا أخذ لفتح بغداد ... ويذكر المقريزي بأن ٠٠٠٠ ر ٣٠٠٠ ٢ من الدنانير هو قيمة ما جهز البساسيري وأرسل اليه من عين ومتاع ، ولنستمع الى المؤيد بالدين يصاف رحاته من القاهرة الى حاب: « وسرت في جابعة عظيمة قد التف فيها من الوحش والركابية المقوبين وسفساف الناس من البالغين والحمالين عسكر لو لم يمسنى غير عذابهم عذابا لكان فيه مايغني ويكفي ، وكان الناس يتعجبون من أمري ، وقد كان موضع العجب لعمرى كيف أجرد لمثل هذا الوجه الخطير العظيم رقبتى من دون أن يتبعنى من شيء يسمى العسكر اثنان ... فكان فيما مثل لى اننى استتبع ثلاثة الاف رجل من العرب الكلبيين اطا بهم بلاد ابن صالح وأبلغ بهم الى الرحبة ، فكنت طول السافة ما بين مصر ودمشق ارتأى في هذا الباب ، فصد تتنى نفاسى بمنافاته للصواب ، فلما وصلت الى صور والجتمعت مم ابن عقيل ، وجرى بينى وبينه الحديث في مثل ذلك ، وجدت عنده من تهجين ذلك الراي مثــــل مــــا عندى ، ووجــــنــــل قصده في التدبير ، بغير ذلك التدبير ، قصدي ، وبلغت الى دمشق ، وعرضته على والى الموضع أخذا بفضل الاستظهار ، فلم يكن الراي واقعا موقع الاختيار ، فحينئذ كاتبت ابن صالح اشعره بالنصبة التي انا مامور بها ، وذكرت انني متوقف عنها تصونا من ان اوطيء اقدام خصومه بلاده ، وامتطى مطية امر ربما ضمن فساده ، واقسول له : هل لك في خدمة سلطانك بما يكشف عن اخلاصك غاشية التهمـة والظن ، ويغشى عيناك وسن الامان والامسن ، وذلك انى اسلم نفسى وهذه الاموال والخرائن كلها اليك ، ولا استظهر الا بمروتك وانسانيتك في حفظي وحفظها عليك ... وكتبت الى الوزير انكر توجهي الى ابن صالح غير مستتبع من الكلبيين احدا ، وأن العدول عن نصبة ما مثل من استصحابهم اقرب الى الصواب رشدا ، فقامت قيامته في هذا الباب ، وكاتبني يحذرني من تبديل قوله وتعدي حده ورسمه ، فلم يجد كلامه منى اذنا سميعة ولا نفسا مطيعة )) ، ((وتردد من المكاتبات الكثيرة والمخاطبات الطويلة بيني وبين الوزير نهيا عن المسير الى ابن صالح على غير المثالة التبي مثلها ، وابساء منى له وامتناعا عنه ... وسرت بما صحبني من الاموال العظيمة والسلاح والخيول ، ولقد شققت العصا بالخلاف عليه ، وإنا على تحوف مما ينتهى الحال اليه اخشى اكل لحمسى ونهش عظمسى في سسقيفة كلب وكلاب من قبل دخول ترك وتركمان ، فلا ادرى بأيهما انا اكثر فرحا بالسقيفة ام بالدار ، وكلاهما محيط به سرادق من نار

وتواعدنا انا وابن صالح على ان يلقاني الى موضع يلي حمص يقال له الروستان (الرستن) على جسر نهر العاصي، قما زلت اسير عن دمشق مرحلة، وهو يسير عن حلب مرحلة، ومعي صليبة

عسكر الشام ، ومعه جمهرة بني كلاب الى ان التقت الفئتان منا ومنهم في المكان المذكور ، فضرب عسكرنا مصافهم على شاطىء الوادي من العدوة الغربية ، ووقف عسكرهم من العدوة الشرقية ، وكان الموقف موقف عسكرهم من العدوة الشرقية ، وكان الموقف موقفا عجيبا حسننا ، والناس يظنون الظنون الظنون ، ويحسبون حساب ماكان وما يكون ، فسقت جمال الخزائن والاموال والسلاح امامي وسرت في اعقابها على هون وسكينة ووقار ، والبيت ان يمشي بين يدي الا اثنان من الشاكرية وسكون ، وابيت ان يمشي بين يدي الا اثنان من الشاكرية (المرافقين )لايحملون بايديهم حديدة ، حتى التقيت بوجه ابن صالح بوجهي ، والقيت عليه السلام في نفسي ، وما يشتمل عليه صحبي ...

ومن الرستن انطاق موكب ثمال بن صالح برفقته المؤيد في الدين، انطلق هذا الموكب شمالا نحو حلب، وعند وصوله الى معرة النعمان التقاهم وفد من رجالات اليساسيري ومن جنده ، فطلب منهم المؤيد التوجه الى الرحبة لاخبار سيدهم بوصول الامداد، وما ان وصل المؤيد الى حلب حتى بدا نشساطاته في تسأليب جميع حكام وامسراء الجزيرة ضد التركمان وتجميع قواهم الى صف قوى البساسيري، فرا سل نصر الدولة المرواني ، ورا سل مانع بن شبيب بن وشاب الذميري صاحب حران وامير قبيلة نمير ، وبعد هدذا انحدر الى الرحبة وبرفقته تمال بن صالح وجموع قبيلة كلاب، وفي الرحبة التقى المؤيد بالبساسيري واوصل اليه كل ما جلبه من القاهرة ، وهنا اخذ البساسيري بمساعدة المؤيد في تجنيد جيش من العرب البدو والكرد والديلم مع اتراك بغداد ، ويذكر المؤرخ العطيمي ان الجيش الذي جمعه البساسيري قد بلغ خمسين الفا، وعوضا عن ان يعبر هذا الجيش الفرات نحو العراق فقد لزم شاطيء الفرات مصعدا شمالا ، ويدأت هذه القوات بالضغط على ثمال بن صالح واخذت بتهديده ، فسلم ثمال الى البساسيري بلدة الرحبة وتنازل له عنها ، فاتخذها البساسيري مقرا وجعل فيها ماله واهله .

ويتساءل المرء هنا لماذا قبل ثمال بن صالح بالبساسيري وسمح له بالدخول الى اراضيه ، ثم لماذا قام بعد ذلك باستقبال المؤيد في - 98 -

الدين ورافقه الى الرحبة ؟ او لم يرى ثمال في حسركة البساسيري تهديدا لوجوده ودولته ؟ يبدو ان ثمال الذي كان بدويا من قبيلة كلاب قد راى في حركة البساسيري ضمانا لحكمه وعونا لدولته ضد الخطر التركماني ، وهذا يعطي تعليلا لما رواه ابسن العديم مسن ان بعض رجالات بني كلاب قد ارادوا القاء القبض على البساسيري عندما جاء الرحبة فارا من العراق فمنعهم ثمال مسن ذلك ، ولكن لماذا اراد الكلابيون القاء القبض على البساسيري ، هل لمسوا فيه خطرا على سلطانهم ، ام انهم ارادوا القبض عليه باعتباره شخصية سياسية هامة يمكن بيعها للخلافة في بغداد او لطغر لدك بمبلغ كبير ؟ لعل هذا هو السبب وان الكلابيين ارادو تحصيل مبلغ من بغداد ، فان لم يكن منها فمن القاهرة التي كان يمكن ان تساوم على حياة البساسيري . يضاف الى كل هذا ان كون ثمال كان شيعيا وحركة البساسيري يضاف الى كل هذا ان كون ثمال كان شيعيا وحركة البساسيري كانتي شيعية ضد التركمان السنة يمكن ان يكون من الاسباب الهامة التي دفعت بثمال للتورط في الثورة واعمالها .

تابع المؤيد في الدين نشاطه واتصالاته ، فكاتب دبيس بن مريد امير بني اسد الذي كان قد سافر الى بغداد ، وحاول ان يقيم تسوية مع طغر لبك ، ذلك انه كان يخشى تحريك طغر لبك وتركمانه باتجاه الشام ، لان مثل هذا التحرك كان سيسبب الكثير من المضار ولقد اقنع المؤيد في الدين دبيس بالتخلي عن اتصالاته بطغر لبك وبان ينضم الى معسكر البساسيري . وفي الوقت نفسه انضم بعض امراء عقيل ، وخاصة مقلد \_ الاخ الاصغر لقريش \_ بن بدران ، الى معسكر البساسيري ، والذي دفعهم الى هذا هو خصوماتهم مع معسكر البساسيري ، والذي دفعهم الى هذا هو خصوماتهم مع قريش الذي اعترف الان بسلطان طغر لبك ، متابعا بذلك السير على محور تحالفه القديم مع ابن المسلمة ، والتصدع الذي اصاب صفوف قبيلة عقيل قد اضعف من مركز قريش واثر على قوته ، خاصة وان المعقيليين تابعوا التخلي عنه والانخراط في معسكر البساسيري حيث وجدوا اموالا طائلة وجوائز تمينة ، وامالا زاهية في مغانم حيث وجدوا اموالا طائلة وجوائز تمينة ، وامالا زاهية في مغانم

يقدم لنا المؤيد في الدين في سيرته لذفسه وصفا مفصلا اكل الحوادث التي وقعت في أراضي الدولة المرداسية أثناء ثيورة البساسيري وبزهد شاذ وصوفية غربية كتب المؤيد رواياته ، فلقد حرص دائما أن يظهر أنه هو ولا أحد سواه كان وراء كل حادث ، وأنه فعل كل شيء بدون تكلف أو مشقة بل كل ما حصل كان بسبب التوفيق الرباني لمبعوث الامام الذي أكرمه بكرامة صنع المعجزات ، كما ألان لذبيه داود الحديد ، ونظرا لهذا الشذوذ وهذه البساطة والسذاجة المتكلفة ينبغي أخذ روايات المؤيد بعين الحذر ومعارضتها على سواها من الروايات قبل قبولها .

بعد أن أكره ثمال بن صالح على التنازل عن الرحبة للبساسيري أكره مرة أخرى على التخلي عن مدينة الرقة لمانع بن شبيب بن وثاب أمير نمير ولقد أغضب هذا التنازل قبيلة كلاب وسبب بعض التصدع بين صفوفها تصدعا سيتطور الى انشقاق القبيلة وتصارعها مما سيؤدي الى إزالة الحكم المرداسي وقطعه مؤقتا من حلب.

بعد ما دخل طغرلبك بغداد القيى القبض على الملك الرحيم آخر امير للأمراء من الأسرة البويهية ، ونفاه الى حيث لقي حتفه ، وهكذا زالت الدولة البويهية من الوجود ، وقام مكانها السلطنة السلطنة السلجوقية ، لكن اركان هذه السلطنة ماكانت لتثبت قبل القضاء على حركة البساسيري ، لهذا تقدم الخليفة في سلخ ربيع الأول ٤٤٨ هـ ١٨ حزيران ٢٥٠١ م «الى السلطان بالمسير الى الشام ، ويبدأ بالرحبة ، ويأخذ البساسيري ، ويعبر الفرات ويقيم الدعوة على منابر الاسلام ، فأمر السلطان العساكر بان يتجهزوا ويبعثوا ليحضروا خركاواتهم واولادهم واهلهم يكونوا بالعراق ويتوجهوا معه الى الشام ، فقالوا: هذه بلاد خربة وليس بها اقوات ولا علوفات ، ولم يبق معنا نفقات ونحن عاجزون عن المقام على ظهور خيولنا ، فكيف إذا جاء اهلنا وخيولنا ودوابنا ، وقد طالت غيبتنا ولا بدمن الالمام باهلنا ونحن نستأذن في العود اليهم ، ونعود حيث يرسم لنا ، فقبض السلطان على جماعة منهم وضربهم وقيدهم

أياما ، ثم شفع فيهم فأطلقوا ، وضمن عليهم أنهم بعد المهرجان يسيرون الى الشام». وفي هذا الخبر دليل على وضع بغداد وعلى ان سلطة طغر لبك على عساكره لم تكن متمكنة او فعالة ويعبود سبب ذلك الى أن هذه العساكر كانت عبارة عن افراد العشائر البدوية الغزية الذين لم يتعودوا \_ ولن يتعودوا \_على النظام والأوامر التي ينبغى أن تنفذ دونما مراجعة ، "وقل العسكر ببغداد ومضى اكتسرهم الى خراسان ... وكثرت الأراجيف بانضمام جماعة من العرب الى البساسديري ... وأنهم على عزم قصد بغداد». وزادت احسوال بغداد أضطرابا ونزل الكثير من جند طغر لبك في بيوت اهمالي المدينة وأغتصبوها مع اشياء اخرى ، وقد سبب هدا وقوع اصطدامات كثيرة بين الغز وأهالي بغداد مما جعل موقف طغر لبك والخليفة في غاية التحرج لذلك "استدعى الخليفة رئيس الرؤساء واظهر التنمر والامتعاض، مما عليه الرعية وقال: قد انهسي إلى مـا سـمعته اذنى وشاهدته عيني ومن ارتفاع الدعاء ما أذا به مطالب ، هـذا الى مـا أخافه من سريم المكافأة ، وأنا من ركن الدين بين قسمين: إما اعتماد الحق واستعمال العدل وانصاف الرعية واعفائهم من كل اذية واعادتهم الى مساكنهم وصيانتهم في معايشهم وامانتهم في نفوسهم وحراسة أموالهم ، أو المساعدة على مفارقتي لهذا البلد وبعدى عن هذه البدع ، ولا أقل من اعتزالي عنها والتبري عند أنه منها "وأبلغ طغر لبك بقول الخليفة وغضبه فقال: "إن هذا العسكر كثير لا قدرة لى على حفظه ، وربما بدت منهم افعال لا ارضاها وسماتقدم فيمما يدين اثره ويحسن موقعه».

في هذا الوقت الذي كانت فيه احوال بغداد تزداد ساوءا ، وبنفس الوقت تصبح اكثر ملاءمة للبساسيري قام الأخير بالاصعاد نحو الموصل ربما كي يدخلها تحت نفوذه فيحمي خلهره عندما احسى قريش بن بدران بدنو الخطر منه «بعث الى بغداد...يطلب نجدة ومالا يفرقه في العشيرة » ، «وعزم الساطان على الخروج بنفسه إلى البساسيري فمنعه القائم وقال : اقم وابعث العساكر »، «وجرد السلطان ابن عمه قتلمش والحاجب الكبير وغيرهما في الفي فارسى

من الأتراك والغز والتركمان ، وعشرة الاف دينار ومائتي تسوب ليفرقها قريش في بنى عقيل ، وخلعه جميلة لقريش، وفرس سربمركب ذهب ومنجوق ، ولمسلم بن قريش مثل ذلك »، وسسار قتلمشن من بغداد بالغز فنهبوا بلاد العسرب وسسبوا نسساءهم فمسالوا إلى البساسيري .... ورأاسل دبيس بني عقيل الذين مع قريش وبذل لهم العطاء ، وخوفهم ما يؤول إليه أمر العسرب مسم الغسر " فاستجاب العقيليون لدبيس. واخذوا بالتخلى عن قريش والأنضواء إلى معسكر البساسيري اولاً وقليلا حتى " بقى قسريش في عدد يسير من أصحابه وحاشيته » . وعندما وصلت الحملة الغيزية إلى سنجار اشتبكت بقوات البساسيري « فحمل البساسيري ودبيس ومن معهم عليهم حملة واحدة فهزموهم » بعدما «نهلت السيوف من دمائهم كما ينهل العطشان من الماء البشيم ، وقتل منهم الخلق الذي لا يحصى عددا ، ولم يسلم إلا بقية يسيرة أصبحوا شعاعا بددا ، ولولا هجسوم الليل لأحاط بصغيرهم وكبيرهم سرادق الويل ، وكان من جملة من «قتل الحاجب الكبير ، وهرب قتلمش ومن - بقي - معه وغنم البساسيري وأصحابه غنائم كثيرة . وهرب قريش بدران ونجا بنفسه نحو الموصل وبعد هذا سار اللي دبيس ونزل عليه فتكفل بأمره وإزالة الوحشة بينه وبين اخيه والبساسيري ، ولبس قريش خلعة آتية من مصر واخذ مالا بعث به إليه" (٣١) ..

وفي بغداد جاء الخبر الى السلطان طغرلبك بهزيمة قتلمش ومقتل اكتر قواته و« بان البساسيري دخل الموصل وخطب لصحاحب مصر بها » وهنا قرر السلطان أن يقود قواته بنفسه نحو الموصل «وراسل الخليفة في الخروج إلى الموصل فما أمكنه دفعه لأنه دفعه مرات فقال؛ "افعل ما تراه فنحن ما نؤتر بعدك عنا ، ثم بعث إليه رئيس الرؤساء وهو بالمخيم وقال : إن أمير المؤمنين ما يؤتر خروجك ، وإذا اقمست وبعثت العساكر كان أكثر للهيبة ، فقال : قد كان الصواب أن أخرج الى هؤلاء وعسكري متوفر والهيبة قائمة فمنعت فأشير على بانفاذ العساكر إليهم والمقام ، فجرى ما جرى ، وقد قووا وكثروا ولابد من العسري اليهم قبل أن يتفاقم الأمسر » ، وتحسرك طفرابك على راسي

قواته نحو الموصل ، ولم يصلها قبل انقضاء سنة 833 هـ ودخول سنة 83 هـ/ ١٠٥٤ م وقبل أن يصل الموصل انسحب منها البساسيري مع قواته وابتعد عنها مقدار عشرة فراسخ ، وعندما وصل طغرلبك الموصل هرب أكثر أهلها منها وعبر إليها «فنزل دار الامارة ، ونزل أصحابه دور الناس وكانت قد خلت منهم ، وكتب السلطان إلى الخليفة يخبره بنزوله الموصل » ثم غادرها « فطالبه العسكر بنهبها – فتمنع – ... فقالوا : إما أن تأذن لنا في نهبه وإلا أنصرفنا ، وساله هزار سب – احد شخصيات دولته – في حريم المسلمين وأموالهم ، فقال : قد دافعت عنهم وما أطقت ولا بد لهم من المسلمين وأموالهم ، فقال : قد دافعت عنهم وما الطقت ولا بد لهم من المسلمين وأموالهم ، فقال فتمضي الليلة وتخرج من في البلدة إلى معسكرك ليحرزوا نفوسهم ، فأرسل إلى أهمل البلد وأخبرهم فارتاعوا وخرج من قدر منهم ، وأصبح العسكر فدخلوا البلد فما

وقربت قوات طغر لبك من عساكر البساسيري وعسكر الجيشان مقابل بعضهما ، وخشي كل من الفريقين الالتحام في القتال ، وقام الوزير الكندري وزير طغر لبك بمراسلة زعماء القبائل العربية في جيش البساسيري ومعسكره واخذ «يدس الى القوم دسائس المكر وينصب لهم شرك الغرور بما يؤدي الى تفريق الشمل وتعكيس الأمر ، ويضمن لواحد منهم ولاية الموصل ، و الأخر ولاية البصرة واسط فاصاب سهم مكره المقتل ، وضرب سيفه منهم المفصل ، ولعب بعقول القوم فعصفت بها عاصفات التفريق والتمزيق " و ولعب بعقول القوم فعصفت بها عاصفات التفريق والتمزيق " و ويدخلان في الطاعة " ، واراد هؤلاء الرسل ان يسماوموا السلطان ويدخلان في الطاعة " ، واراد هؤلاء الرسل ان يسماوموا السلطان على البساسيري وعلى حياته فاجاب السلطان " أما البسماسيري فالعفو فيه راجع الى أمير المؤمنين فإن عفا عفونا " ، وقد از عجت فالعفو فيه راجع الى أمير المؤمنين فإن عفا عفونا " ، وقد از عجت فالعامان البغدادية ومصن تبعم مسن بني شميبان والأكراد ومقلد وجماعة ".

وعندما أحس طغرلبك بزوال البساسيرى خيل إليه أن قضيته باتت بحدكم المنتهية ، لذلك قرر أن يهاجم أراضي الدولة المروانية ويخضعها لسلطانه ، لذلك انساح الغز في أراضي نصر الدولة ، فما كان منه إلا أن را سل طغرابك عارضا اعترافه بسلطانه وا ستعداده لدفع المبالغ التيي تفرض عليه ، ووصل إلى طغررابك في الموصل " ابراهيم ينال من همذان في عشرين الف رجل ، فخرج الناس القائه ولم يتخاف إلا السلطان ، ولما وقعت عينه على عميد الملك \_ الكندري وزير طغرلبك \_ قال له بالتركية : صالحت بين العرب والسلطان وجعلتهم أهلا لذلك ، وإنما يكون الصلح بين النظراء ، ومن هؤلاء الكلاب حتى لايقلع أصلهم ؟ " بعد هدا رضى ابن مروان أن يدفع مبلغ ؛ ١٠٠ ؛ ألف دينار للسلطان ، لذا سار السلطان طغرادك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد « ففتحها عذوة وسبى نساءها وأطفالها ونهب أموالها وأحرق جامعها ، ونقضت أخشابها ودرست أثارها ، وقيل أن القتل أتى على أربعة ألاف نفس وأكثر وجاف المنزل فارتحل السلطان " نحو بغداد عائدا إليها وقبل عودته « سلم إلى ابراهيم ينال الموصل وأعمالها » .

وبعيد وصول طغرلبك إلى بغداد بقليل طلب أن يسمح له بمقابلة الخليفة ، وبعد فترة قبل الخليفة القائم بمقابلة عبده وسيده الجديد والتعرف إليه لأول مرة ، ويقدم لذا غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء الذي عاصر هذه الأحداث وعاش تفاصيلها وصفا حيا لهذه المقابلة يقول فيه : وجلس « الخليفة جلوسا عاما مشهودا ، وجلس رئيس الرؤساء في صحن السلام واستدعى النقباء والقضاة والشمهود والأعيان ... وعميد العراق وحواشي السلطان وبعث إلى السلطان ... واستدعاه إلى دار الخليف ، فنزل في طيار - قارب - الخليفة وكان قد زين وارسل إليه ، وانحدر طيار - قارب الخليفة وكان قد زين وارسل إليه ، وانحدر فواصه في الزبازب ، وعلى الظهر فيلان يسيران بازاء الطيار والعساكر والناس من جانبي بغداد ، ثم قدم له مركب مبن مراكب الخليفة ، فنفر من الفيلين ، فقدم له من خيله فرس اشهب فركبه وعليه قباء ديباج اسود ، وعمامة مثلثة منهبة ، ودخل الدار وبين

يديه أولاد الملوك ... وقتلمش ابن عمه واشراف القواد والديلم ونحو من خمسمائة غلام من غلمان الترك والكل بغير سلاح ، فلما بلغ باب دهليز صحن السلام وقف طويلا على فرسه إلى أن فتسجله الباب فنزل ودخل ماشيا وتلقاه رئيس الرؤساء ، وكان الخليفة في بيت في صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج ، فرفعت وإذا بالخليفة جسالسن على سرير ارتفاعه من الأرض سبعة اذرع في دست ديباع منقسوش وعليه العمامة والقميص المصمتان وعلى منكبه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده القضيب ، فلما رآه السلطان قبل الأرض دفعات كثيرة ، ونصب له كرسي دون السرير لطيف ، فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : اصعد ركن الدين إليه ، واصعد معه محمد بن منصور الكندري مفسرا له معبرا عنه ، فصيعدا ، فقيال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل لركن الدين امير المؤمنين حامد لسعيك شساكر لفعلك ، زائد لشغفه بك وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من بــلاده ورد اليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته في ذلك واجتهد في عمارة البلاد وصلاح العباد ويسر العدل وكف الظلم ... ثم افيضت بعد هذا عليه الخلع وتوج وخوطب بملك المشرق والمفسرب ومنح لقب سلطان فكان اول من منح هذا اللقب رسميا في تساريخ الاسلام ، وبعد أن قبل طغرلبك الأرض عدة مرات سمح له بتقبيل يد الخليفة والمغادرة ، ولكن قبل أن يغادر قيل له : " إنّ الله تعالى أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك من بعضها " وقصد من هذا أن تزاد اعطيات الخليفة ومخصصاته وصلاحياته ، لكن طغرلبك تجنب أن يعد بأي شئ جديد ملزم .

ولم تطل إقامة ابراهيم ينال في الموصل حيث تركها وقدم إلى بغداد في مطلع سنة ٤٥٠ هــزادار ١٠٥٨ م وقد اغضب هـنا السلطان وازعجه فاراد القاء القبض عليه لولا توسط الخليفة واصلاح الحال بينهما حيث عاد ابراهيم ادراجه الى الموصل ، وفي نفسه الحقد والاستعداد للثورة ضد طغرلبك •

ولقد عرف البساسيري مع المؤيد في الدين بسوجود خلافات بين ابراهيم ينال وطغر لبك فعملا على استغلال هذه الخلافات - 105 -

وتوسيعها ،وكان البساسيري قد استغل عودة طغرلبك الى بغداد تم سفر ابراهيم ينال إليها فجمع قواته قبل سفر الأخير وتحرك من الرحبة شمالا نحو بالس ( مسكنة الحالية ) على الفرات واعاد الاتصال بقريش بن بدران الذي كان قد فقد الموصل ، فانضم قريش مع قبيلة عقيل اليه ، وكان القصد من تحرك البساسيري نحو بالسس الاستيلاء عليها وذلك ضمن خطة مرسومة لتصفية الدولة المرداسية وضم املاكها إلى الأراضي التي كانت تحكم حكما مباشرا من قبل الفاطميين في القاهرة.

يروي المؤيد بأن القاهرة قد قامت أنئذ بارسال بعض المبالغ الجديدة الى حلب ، وأن تمال بن صالح قد أعطى هدده المبالغ الى أخيه عطية بن صمالح وطلب منه حملها الى الرحبة ، لكن عطية عوضا عن أن يوصل هذه المبالغ كما كلف قام باحتجازها لنفسيه، وقد كان لصنيعه هذا اثراً خطيراً على المؤيد في الدين والبساسيري واتباعه ، لهذا قرر المؤيد مغادرة الرحبة والتسوجه الى حلب ، وفي طريقه الى حلب وقبل أن يصلها لقى عطية بن صالح فأصلح أموره معه \_ او هكذا تظاهر \_ ووعده بـاستصلاح شانه مـع الخليفـة الفاطمى ،ويقول المؤيد : " ولما كان ثاني يوم التقائي بـ صادفت اخاه ثمال بن صالح وقد حشد من حشود عشيرته الكلابية من كان استنهضهم الى حلة عطية ليحملها حملا ويلهب النار فيها فتكا وقتلا ، فتناولته باسان وعظ صادق موقعا من قلبه ومنطقه ، ونهيته عما هم به نهيا كثر من الصملاح موقعه ودفعت به عن حمى الفريقين دفعا احتمت به حلب واعمالها من الهلكات وامنت من بغتسات الأذى بمشيئة الله ، ، ويستطرد المؤيد في قصته فيقول : « ولحق ابو الحارث \_ البساسيري \_ على إثري فنزل ببالس ٠٠٠٠ ومعه قريش بن بدران ونخبة وجوه عقيل »، ويعطى المؤيد سببا لتحرك البساسيري هذا بانه قد سبق له \_ اي البساسيري \_ وطلب من نصر الدولة المرواني أن يمنحه ملجاً في مملكته ، وقبل أن يأتيه الجواب قصر باع صبره " فتحرك شهمالا ، ومها كانت بالس إلا محطة ف طريقه. عندما يقوم المرء بفحص قصة المؤيد في الدين هذه فحصا نقديا يجد بأن المؤيد قد جافى فيها الصدق وقارب التزييف ، فلقد كان هدف البسماسيري هو بغداد، وكانت الرحبة احسن قاعدة له للنجاح في مهمته ، ذلك انها كانت غير بعيدة عن بغداد ، قريبة من الصحراء الشامية التي كان يمكن استخدامها ملاذا، واهم من هذا كانت نبعا لاينضب من الرجال البداة المستعدين للقتال إذا ما حضر الذهب ، وكان الذهاب الى الدولة المروانية يعني التخلي عن الثورة ، ولو انه كان فعلا قد قرر التخلي عن تورته لما صحب معه جنده مع قريش بن بدران وقواته العقيلية ، لهذا يبدو ان تحرك البسماسبري هدنا كان تنفيذا لخطة مرسومة و

يذكر غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء بأن بالس قد كانت من أملاك عطية بن صالح ، أو بالحري كانت أقطاعا له، ويقدم هذا سببا موضحا لتحرك البساسيري، وهو : لقد تحدرك البساسيري وعساكر همع قريش بن بدران وشيوخ عشيرته وأتباعهم نحو بالسلالا للاستيلاء عليها ولانتزاعها من الرجل الذي استولى على الأموال التي أرسلت إليهم من القاهرة، وهذا لابد مدن التساؤل : لكن لماذا قابل المؤيد في الديز عطية وصالحه وطمأنه ، ثم قابل ثمال ومنعه من القيام بأي عمل ضد أخيه؟ والجواب على هذا السؤال نجده في سياق الحوادث التي تمت بعد الاستيلاء على بالس وادت الى فقدان ثمال للكه في حلب

ويتحدث المقريزي عن خطة وضعها الوزير اليازوري لانهاء حكم تمال ويقول في ترجمته لثمال في كتابه المقفى التي استقى مادتها كما يبدو – رغم عدم تصريحه – من كتاب بغية الطلب لابن العديم مسؤرخ حلب الكبير ذلك ان المقريزي كان احد رواة هذا الكتاب وممن حاذوا نسخته الأصلية بخط المؤلف :« فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو مخمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري وزارة المستنصر لم يرض مصن معرز الدولة بما رضيه منه الوزراء قبله ، وراى ان الحيلة ما والخديعة ابلغ فيما يريده ، فاستعمل السياسة وبعث خفايا التدبير،

وندب لذلك رجلا من ثقاته ، فسار الى حلب وساس الأمر واحكم التدبير مع كاتب معز الدولة بكثرة ما وعدوه به ومناه الى نزل معـز الدولة من القلعة وسلمها الى الأمير مكين الدولة أبـي على الحسـن ابن على بن ملهم بن بينار العقيلى نائب المستنصر».

ولاريب في معرفة المؤيد بخطط اليازوري هدده ويبدو انه اراد حين قابل عطية ثم ثمال واجتمع بهما ان يخفى ملامح هدده الخطة مع خبر تحرك البساسيري ذلك ان كشفها كان بدون شك سيزيل الشقاق بين الأخوين ويوحدهما ويوحد جهديهما وقواتهما ضد العدو المشترك ، وبعد ان قابل ثمال المؤيد في الدين عاد ادر اجه الى حلب دون أن يتصالح مع أخيه ، وعند عودته تفرقت قواته البدوية كما أن قوات عطية كانت قد تفرقت ايضا ، ومما لاريب فيه ان هـذا قـد افسح الطريق امام البساسيري لتحركه شمالا ومكنه من الاسستيلاء على بالس دونما مقاومة ، ويروي المؤيد في الدين بانه عندما دخل الى حلب وجد الأمير ثمال كان لايزال غاضبا «لما اتفق عليه ما اتفق من خروج اخيه عليه وخيانته له في المال الذي سلمه اليه ، وتقاعد عشيرته عنه لما ارادهم في سماعة العسرة ، وتبرمه بالعسكر العراقي النين جاوروه لما لقيه منهم من سوء العشرة ، ودعته هـنه الدواعي كلها الى ان يورث سلطانه خلد الله ملكه ارضه ودياره ، ويتفيا ارضه ويسكن جواره ، فكاتبه يستدعى شحنة يشحن بها قطر حلب، ويقضي بها من تسليمها وتسليم قلعتها كل ارب ، .

غالبا ما تكون كثرة السذاجة وشدة البساطة في رواية اخبار الأمور السياسية مدعاة للشك والريبة لأنه ليس في التاريخ من تنازل عن حكمه دونما إكراه فعلي وتحت ضغط ظروف ليس فيها امل للمقاومة ، وهكذا ما اظن أمر تنازل ثمال عن ملكه تم بهذه البساطة التي رواها المؤيدفي الدين الذي كان كبير المسؤولين عن العقيدة الفاطمية التي استخدمت التقية بكثرة وكان لديها لكل ظاهر باطن.

لقد كانت العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والخلفة الفاطمية في سنة ٤٤٧ هـ / ١٠٥٥ م سيئة ، لهذا ارسل الخليفة - 108 -

المستنصر الى الشام جيشا لجبا على راسه الحسن بن علي بن ملهم، ولقد اشتبك هذا الجيش في عدة مدواقع مع القدوات البيزنطية لانطاكية ، وفي هذه الأثناء جهد ثمال بن صالح في اصلاح ما بين الخلافة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية وايقاف القتال بينهما، فاخفق فعسكرت قوات ابن ملهم في افامية قرب الحدود البيزنطية وليس بعيدا عن حلب

لقد كان لثورة البساسيري وتحركات الغزائر بالغ السوء على الوضع الاقتصادي في شمالي بلاد الشام ، يضاف الى هذا ان سنة 189 هـ ١٠٥٨ - ١٠٥٨ م كانت سنة جفاف ذات مواسم رديئة ويعتبر الذهبي هذه الحالة السبب الرئيسي الذي اجبر ثمال بن صالح على التخلي عن امارته ، اذن القضية : جفاف ومواسم في غاية السوء مع تدمير للأرض ولما جاء من المحاصيل ، وتوقف التجارة وحركة القوافل ، والبساسيري وقواته تضغط على حلب من المشرق وابن ملهم وجيشه من المغرب ، وقبيلة كلاب ممزقة منقسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وسواها . هذه هي منقسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وسواها . هذه هي ويمكن ان يضاف اليها سبب آخر هام وهو ان الامبراطورية البيزنطية كانت مشغولة في تلك الأوقات بمشاكلها الضاصة التي نجمت عن هجرة التركمان ، وتوغلهم في الاناضول .

عندما غدت الأمور على هذه الصورة التي شرحتها ، سارع الوزير اليازوري لاقتناص فرصة ما اعد له من خطط وما ساعدته الاقدار على انجاحه فارسل ابن عقيل قاضي صدور الذي كان انذاك من شخصيات الشام المرموقة وسبق له أن توسط بين ثمال بسن صالح والخليفة المستنصر ، أرسله الى حلب للاجتماع بثمال لمحاولة اقتناعه بالتخلي عن حلب مقابل اقطاعه بيروت وعكا وجبيل ، ونجع ابن عقيل في اقناع ثمال ، وفي الثالث والعشرين منن كانون الشاني الما عقم الما م ترك ثمال حلب متوجها نحو القاهرة ونخل ابن ملهم مع قواته الفاطمية الى المدينة ، وهكذا دخلت حلب مع شمالي بسلاد

بلاد الشام تحت السلطان الفاطمي وحققت حركة البساسيري خطوة نجاح هامة نحو القضاء على الخلافة العباسية ومنع السلاجقة مسن اقامة امبراطوريتهم ومد السلطان الاسسماعيلي على العسالم الاسلامي.

ويبدو ان مجيء جيش ابن ملهم الى الشام قد خدم اكترمن غرض ، فبالاضافة لاشتباكاته مع بيزنطة وأخذه لحلب ، لاشك ان وجود هذا الجيش في شمالي بلاد الشام كان يقدم حماية ومساندة لحركة البساسيري ، وكان بامكانه تقديم النجدة والمساعدة حين الطلب وأثناء الحاجة ، هذا وكان في تحدرك البساسيري شحمالا فوائد كثيرة اضافة للقضاء على الدولة المرداسية اذ كان يجعله قريبا من ابراهيم ينال لاستعادة الموصل منه ، ولتوسيع الخلافات بينه وبين طغر لبك

ويبدو مما رواه الخطيب البغدادي الذي عاش هذه الأحداث أن ابراهيم ينال عندما ترك بغداد راجعا نحو الموصل تبعه اخوه طغر لبك « وكان البساسيري را سل ابراهيم يشير عليه بالعصيان لأخيه ويطمعه في الماك للتفرد به ، ويعده بمعاضدته ومضافرته عليه ، وارسل ابراهيم ينال سرسولا من الموصل الى ابسي الحارث البساسيري وقريش بن بدران وهما يومئذ في ببالس بأن اسوق البساسيري وقريش بن بدران وهما يومئذ في ببالس بأن اسوق من الأموال الجزيلة والخلع والالقاب والألوية حتى يبطش بطغر لبك البطش الشديد الذي يهد قوته ويطفي نائرته ، فتصير جميع ممالكه في قبضته وحوزته ويكون هو ملكها ، وعلى أن تكون الخطبة لنا بالخلافة والامامة مقدمة على خطبته.

وأثناء سير السلطان خلف ينال نحو الموصل القي القبض على أحد الجدوا سيس الذي كان يحمل رسائل متبادلة بين ينال والبساسيري، وعلم ينال البخبر فتحرك لفوره مع « قطعة عظيمة

من الجيش الى همذان ، ولم يشعر السلطان لأنه كان بعيدا عنه ، ولم يشعر السلطان لأنه كان بعيدا عنه ، ولما علم سار فعدا خلفه خوفا أن يسلفه الى همذان وبها التركمان فيملكها ويأخذ من همذان ما بها من خزائن السلطان وأمواله وسلاحه.



اما وقد خلت الجزيرة الآن من التركمان فقد تحرك على الفور . قريشن بن بدران يسانده البساسيري نحس المسوصل فساستعادها، "ولما تمهد امر قريش بالموصل رجع البساسيري الى مركزه بالرحبة » ، وفي الرحبة «علم أن بغداد فسريسة لمن طلب وقبضة لمن رغب فزحف اليها بالرايات المستنصرية ، وصادف منها ارضا تعج الى الله تعالى من ظلم التركمانية » ، ودخلت طلائع البساسير ي بغداد يوم الجمعة السادس من ذي القعدة سدنة . ٤٥ هـ /٢٥ كانون اول ١٠٥٨ م ، "ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذى القعدة ومعه الرايات المصرية ، فضرب مضاربه على شاطى دجلة ونزل هناك والعسكر معه ، واجمع اهل الكرخ (وكانوا شيعة) والعوام من اهل الجانب الغربي على مضافرة البساسيري، وكان قد جمع العيارين واهل الرساتيق وكافة الذعار واطمعهم ف نهب دار الخلافة ، والناسراذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عليهم سنون مجدية والاستعار غالية والاقتوات عزيزة ،، وحسالما بخل البساسيري بغداد امن لنفسه السيادة على نصفها الغربى حيث كان اكثرية سكانه شيعة ، وحتى يكمل فتحه لبغداد والسيطرة عليها كان عليه ان يجتاز دجلة الى الجانب الشرقى حيث قامت دار الخلافة. التي كانت عبارة عن شبه مدينة ، وقد قام الخليفة القائم بترميم أسوار هدذه المدينة وبتحصينها ، وشهدنها بسالرجال والسلاح ، ولمدة عشرين يوما حاول البساسيري العبور الى الجانب الشرقي ولكن دونما نجاح وكان " القتال في كل يوم يجرى بين الفريقين في السفن بدجلة »، وأخيرا ضعف أعوان الخليفة وتمسكن البساسيري وأتباعه من العبور الى الجانب الشرقي " واحساطوا بدار الخلافة فنهب ما لايقدر قدره "»، واثناء سـقوط دار الخـلافة ونهبها ارسل الخليفة الى قريش بن بدران كيما يقوم بتسليم نفسه اليه ثم قرر أن يتوجه بذاته اليه ، فركب وعليه السواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف مجرد ، وعلى راسه اللواء والهاشميون حوله والجواري حاسرات ناشرات الشعور معهن المسلحف على رؤوس القصب وبين يديه الخدم بالسيوف المسللة »، وعندما وصل الى

الساحة الكبرى لداز الخليفة وجد قريش بن بدران هناك ، فنادى رئيس الرؤساء ابن المسلمة قسريش وصساح ، ويا علم الدين امير المؤمنين يستدنيك ، فدنا...فقال: قد آتاك! إنه رتبة لم ينلها امتاك وأحللك منزلة لم يحلها اشكالك ، فإن أمير المؤمنيين يستذم منك على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله تعالى وذمام رسوله صلى الله عليه وسلم وذمام العرب ، فقال قريش، قسد اذم الله ، قسال: ولى ولمن معه ، قال: نعم وخلع قلنسوة من تحت عمامته واعطاها نماما للخليفة ، وأعطى مخصرته لرئيس الرؤساء نماما ... ونزل الخليفة ورئيس الرؤساء الى قريش وحصلا معه ، فقبل قريش الأرض دفعات...وبلغ البساسيري ، فأرسل اليه يقول: اتذم لهما وقد استقر بينى وبينك ما استحلفتك عليه ، وكانا عند انحدارهما قد تحالفا ان لأ ينفرد احدهما عن الأخر بشيء ، ويكون العسراق بينهما نصفين فقال قريش: ماعدلت عما استقر بيننا ، عدوك ابسن المسلمة ، يعنى رئيس الرؤساء، فخذه وانا أخذ الخليفة ، فرضى بنك "، "وخرج الخليفة معه \_ قريش ل من الدار راكبا وبين يديه راية سوداء ، وعلى الخليفة قباء اسود وسيف ومنطقة ، وعلى راسه عمامة تحتها قلنسوة ...وضرب قسريش للخليفسة خيمسة ...فدخلها ...وماشي البساسيرى وزير الخليفة ابا القاسم بن المسلمة ويد البساسيري قابضة على كم الوزير "وهو يقول له: "مرحبا بمدمر الدول : ومهلك الأمم ومخرب البلاد ومبيد العباد »، واعتذر ابن المسلمة للبساسيرى وسناله العفو والغفران لكن البساسيري رفض قبول معانيره وقال له :« قد قدرت فما عفوت وأنت تاجر صاحب طيلسان ، ولم تبق على الحريم والأطفال والأموال ، فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف وقد اخذت اموالي وعاقبت حرمي ونفيتهم الى البلاد والقلاع واعتقلتهم فيها وقتلت اصحابى ودرست دوري وسبيتني وابعدتني وفعلت تلك الأفاعيل » وحاول الناس ( العامة ) تخطف ابن المسلمة ليقتلوه فمنعهم البساسيري ونقله الى حيث سجنه.

اما الخليفة الذي انزله قريش في خيمة بين اتباعه فقد لحقه «نرب عظيم فامتنع من الطعام والشراب ، فسأله قريش والح عليه حتى اكل وشرب وفي يوم عرفة (٩ ذي الحجة سنة ٤٥٠ هـ) "أخرج الخليفة من الموضع الذي كان به ،وحمل الى الأنبار ومنها الى حديثة عانه على الفرات ، فحبس هناك وكان صاحب الحديثة والمتولي خدمة الخليفة بنفسه هناك مهارش البدوي "العقيلي الذي كان أبن عم لقريش بن بدران.

وعندما استقرت الأمور للبساسيري في بغداد قام بايقاف الخطبة للخليفة العباسي واحل محلها الخطبة للخليفة المستنصر الفاعلمي ، وضرب دنانير جديدة باسم المستنصر ، وبهذا كان البساسيري قد قام بالغاء الخلافة العباسية وازالها من الوجود ، وبدنلك حققت الدعوة الفاطمية الاسماعيلية غاية امانيها ووصلت رقعة دولتها الى اقصى حدودها ، ولقد كانت فرحة القاهرة بماتم لاتوصف ، وفي بغداد لم تتوقف احتفالات البساسيري ايضا وذلك في سبيل اظهار سطوة الحكم الجديد وقوته فبعد نفي الخليفة بايام جيء بابن المسلمة واخرج من تحت العذاب فوضع «على جمل وطيف به في محال الجانب الغربي من بغداد ، ثم صلب حيا ... وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق على جذع فمات »

ولم يزل الخليفة في محبسه بحديثة عانه الى ان ظفر طغر لبك باخيه ابراهيم ينال وقتله ، وقد تم هذا على النحو التالي: فعندما لاحق طغر لبك ابراهيم ينال وصل قبله الى همذان وكانت القوات التي معه قليلة لذلك عندما وصل ينال الى همذان اخذ بحصار هذه المدينة وطال الحصار وامتد ، وفي هذه الاثناء كانت زوجة طغر لبك قد تمكنت من جمع بعض القوات التركمانية وتوجهت بها نحو همذان لفك الحصار عن زوجها ، وفي الوقت نفسه استنجد طغرلبك بألب ارسلان ابن اخيه جغري بك ، فخف بما لديه من قوات نحو همذان ، والتقى ابراهيم ينال بهذه القوات واشتبك بقتال مرير معها نجم عنه هزيمة قواته ووقوعه بالاسر ، وجلب ينال بعد اسره الى طغر لبك فقام بخنقه بوتر قوسه ، وحالما حصل هذا قرر طغرلبك التوجه بقواته نحو بغداد لطرد البساسيري منها ولاحياء الخلافة

العباسية . وكاتب طغر لبك مهارش وطلب منه ان يجلب الخليفة اليه ووعده وتوعده ، فقام مهارش باخذ الخليفة معه وتوجه به نحو طغرلبك الزاحف بجيوشه نحو بغداد ، ويبدو ان البساسيري كان قد اراد أن يبعث بالخليفة الى مصر لكن سجان الخليفة العقيلي رفض تسليمه اياه لارساله الى مصر .

وعندما وصلت اخبار انتصار السلطان طغرلبك على اخيه ومن ثم رحفه نحو بغداد ، الى البساسيري، قام بترك بغداد والتحق بحلة دبيس، بن مزيد أمير بني اسد وأخذ يحضر نفسه للعبور الى الرحبة ، لكن ما أن وصل السلطان طغرلبك بغداد حتى ارسل بعضا من قواته لمطاردة البساسيري ومنعه بنفس الوقت من العبور الى الشام ، ونجحت قوات طغرلبك في مهمتها هدنه حيث لحقت بالبساسيري فقتلته وعندما جيء بجثته الى السلطان وجد "في جيبه بالبساسيري فقتلته وعندما جيء بجثته الى السلطان وجد "في جيبه خمسة دنانير فدفعها السلطان الى من قور راسه واخرج مخه ، . . فترك على قناة وطيف به دفي بغداد حوضربت بين يديه الدبادب والبوقات وعلق مدة ثم حمل الى خزانة الرؤوس.

لم تتجاوز الفترة التي سيطر بها البساسيري على بغداد ايام سنة هجرية واحدة ، وعاد الخليفة الى داره المشعثة وعاصدمته المهدمة بعد سنة سجن (٣٢) ، وبالقضاء على حركة البساسيري تم لطغر لبك ارساء قواعد الامبراطورية السلجوقية ، ولقد نجم عن اخفاق ثورة البساسيري وقيام العهد الجديد نتائج على غاية من الخساسيري وقيام العهد الجديد نتائج على غاية من طويت الآن صفحة من تاريخ العرب والاسلام وبدات واحدة جديدة ، وهكذا يمكن اعتبار سنة 201 هـ /١٠٥٩ م سنة فاصلة في تاريخ الاسلام ، ويمكن ايضا اعتبار مقتل البساسيري من الأحدا ثانات الأثر الحاسم بالنسبة للدين الاسلامي وخاصة الجانب الفكري والحضاري منه ، وليس من المغالاة أن يطلق المرء على الفترة التي سبقت مقتل البساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها سبقت مقتل البساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها وما عليها اسم «فترة الحرية» والفترة التي تلتها السم «فترة الحرية» والفترة التي تلتها السم «فترة الحرية» والفترة التي تلتها السم «فترة الحرية» والفترة التي المسلم و الم

لقد كان السلاجقة سنة متعصبين لسنتهم وكان لهم طرقهم الخاصة للدفاع عن السنة ولجلب الناس إلى حظيرتها ، وغالبا ما اعتمدت هذه الطرق على العنف والقمع والتهديد بالموت ، ونادرا ما اتخذت من الحجة والاقناع وسيلة ، وقبل الاستطراد بهذا مفيد اولا أن نتذكر بأن القسم الأعظم من العالم الاسلامي كان حتى وفاة البساسيري يدين معظمه إما بإحدى عقائد الشيعة أو كان يخضع لحكم أو لذفوذ إحدى الدول الشيعية ، ولقد كانت الدولة الفاطمية هي اعظم القوى العقائدية والسياسية للشيعة وكان القضاء على تورة البساسيري انحسارا للمد الشيعي وبداية حاسمة للعودة نحو السنة ، ولا تكمن القضية في أمر انتصار السنة على الشيعة وإنما في الطرائق التي استخدمت ومكنت من هذا الانتصار

وأمر الصراع بين الفكر السنى والعقيدة السنية من جهة والحركات الشيعية من عقائد وافكار من جهة اخسري هسو ليس بالجديد في التاريخ الاسلامى ، وقيام الثورات الشيعية والقضاء عليها أمر عادي ايضا في تاريخ الاسلام ، إنما الجديد هـ و نوع الملاحقـة المستمرة التي لقيتها الحركات الشيعية منذ الأن فحولتها من حركات ذات اهداف توسعية ، وبرامج ذات نظرة شاملة ، إلى طوائف همها المحافظة على مالديها من مكاسب ، وغدت الأفكار والعقائد التسى كانت جزءا من برامج للنشر على الناس قاطبة عبارة عن اشدياء محاطة بأطواق من السرية المميتة ، ولعل مسا أصساب العقيدة الاسماعلية بعيد القضاء على ثورة البساسيرى بفترة وجيزة كاف للتدليل على هذا افلقد قامت حركة جديدة بين الاسسماعيلية اسسسها حسن الصباح الذي اتخذ من قلعة الموت مركزا له ، ولقد تبنت هذه الحركة \_ للانتصار والانتشار وللقضاء على أعدائها \_ عقيدة الاغتيال السياسي بواسطة المدية ، وعملية الاغتيال السياسي هسى وسيلة دفاعية لاتلجأ إليها الحركات ذات الأهداف التسورية التوسعية ، وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة منكمشة تسزول بزوال خط الدفاع وبتحطمه.

ولقد أنتج الصراع بين السنة والشيعة في السابق نتاجا ثقافيا له

قيمة حضارية كبيرة ، ولكن السلاجقة الأن تخلوا عن قرع الحجة بالحجة واتخذوا السيف ، وبنفس الوقت اقاموا المدرسة النظامية في يغداد وكان لهذه المدرسة فسروعا في اغلب اصقاع وبلدان الامبر اطورية السلجوقية ، ولقد ارتبطت المدرسة النظامية بالدولة. ووجهت من قبلها ، وقامت بتخريج علماء بثوا افكارها ونشروها ، وطبيعي أن هذا شيئاً خطيرا جديدا في تاريخ العقيدة الاسلامية ، فقد اعتادت هذه العقيدة منذ قيامها على إقامة الدول وتسوجيهها ولم تحتج قط إلى مساندة حاكم او صاحب نفوذ كي تنتشر ، اما الأن وقد أخضعت لتوجيهات الدولة ( دولة اوتوقراطية عسكرية ) بشكل منظم ومنهج ومدعم بقوة السلاح فهذا امر خطير ، صحيح انه مكن من جعل معظم الشيعة سنة ( وكان هذا سيتم حتما إنما بوقت أطول ) لكنه الآن وقد تم بهذه الوسيلة فإن ماجره على السنة كان فادح الثمن ، لقد تحولت السنة نفسها بعد حين إلى طائفة كبيرة أغلق فيها باب الاجتهاد ، فزال الابداع من بين صفوفها واختفى أعلام الفكر الكبار ، وكم كان الأمر خطيرا أن تفقد السنة حيويتها وإبداعها وتنقلب إلى محافظة وقياس بحت وتتحول كتبها إلى شروح وحواشي لييس أكثر .

القضية بالغة الخطورة فمازال العالم الاسلامي يعيشها ، لذا يكفي هنا للبرهنة سوق المتسالين التساليين فقسط : في سسنة 250 هـ/ ١٠٥٣ م ، اي قبل أن يدخل طغرلبك بغداد ، « وقف طغرلبك السلجوقي على مقالات الأشعري ... فأمر بلعن الأشعري على المنابر » ، « فضج من ذلك أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وعمل رسالة سماها شكاية أهل السنة لما نالهم مسن المحنة ، وقال فيها : ايلعن إمام الدين ومحي السنة ، ؟ ! وحاول عدد اخر من علماء المسلمين إيقساف عملية اللعسن هسنه فأخفقوا ، ٣٠) .

عاش أبو العلاء المعري قبل وفاته سنة ٤٥١ هـ / ١٠٥٩ م في معرة النعمان التي كانت من أملك المرداسيين الذين اعترفوا

بالخليفة الفاطمي ، وبشر المعري في المعرة بفلسفته وافكاره ، وكتب وقال ما اراد دون خشية او خوف ، ولم يحاول واحد من معاصريه الضغط عليه او تهديد حياته باستخدام العقوبة او السيف ضده ، حتى المؤيد في الدين داعي الدعاة (اي السكرتير الأول للحرب الفاطمي) الفاطمي فإنه رغم معرفته بان افكار المعري تعارض اراء العقيدة الفاطمية لم يجاول ابدا استخدام العنف معه ، ولم يوح به ، وغم انه كان يستطيع فعل ذلك ، والذي فعله المؤيد هو اتباع الوسيلة الجدلية وقرع الحجة بالمحجة بالمناقشة ، ولقد وصلنا العديد من الرسائل التي تبادلها المعري والمؤيد بينهما ، هذا وإن جميع الذين قالوا بتكفير المعري او زندقته لم يكونوا من معاصريه بلكانوا جميعا من جاء بعده ، اي كانوا من نتاج عصر الحتمية عصر النصر السلجوقي والمدرسة النظامية ) (١٣٠) .

ويجدر بنا أن ننهى هذا الفصل بنهاية سلطنة طغرلبك فبعد أن عاد إلى بغداد واعاد إحياء الخلافة العباسية ، شعر أنه لم يبق أمامه من القوى مايخشي ، وأن ما بقي عليه هو التوجه إلى الشام الخضساعه ومن ثم إلى مصر للقضاء على الخلافة الفاطمية ، لكنه قبل أن يقسوم بهذا أراد أن يرفع من مكانة نفسه ، ويزيد من نفوذه وسسيطرته ، فبعد أن قابل الخليفة العباسي طلب من الخليفة الزواج من ابنته ، والخليفة العباسي ذلك الانسان المتحضر كان مهما علت نظرته إلى طغرلبك ومهما خافه وهابه ، كان يعتبر طغرلبك بدويا شبه متوحش وحديث عهد بالنعمة ، ولايعدو عبدا من عبيد الخلافة العساسية وجندها ، وهو قبل كل شئ كان أعجميا لايمت إلى العرب وقسريش وبنى هاشم بصلة ، لذا كان زواجه بابنة الخليفة امر لايكاد العقل يتصوره ، ورغم كل هذا فلقد استجاب الخليفة \_ بعد ضغوط شديدة ومعاتبات وتهديدات واسعة ووعود \_ مكرها لطلب طغرلتك الذي كان قد جاوز السبعين من عمره فوافق على زواجه من اينته التي كانت لم تكن تتعدي بعد العشرين من عمرها ، وليت أن الأمور قد توقفت عند هذا الحد ، فالخليفة الذي وجد أن الزواج أمر لابد منه اراد أن تتم مراسيم هذا الزواج حسب التقاليد الاسلامية العباسية

وفي مدينة بغداد ، لكن طغرلبك رفض ذلك واصر على ان يتم الزواج في اصفهان وحسب الأعراف والتقاليد التركية ، ومرة اخرى رضخ الخليفة واذعن لرغبة سيده " وعبده " طغرلبك فارسل ابنته إلى اصفهان ، ولم ينجم عن هذا الزواج شيئا فقد كان طغرلبك بالاضافة إلى تقدمه بالسن عقيما ، كما أنه كان وقت الزواج عليلا لذا لم ينعم بابنة الخليفة طويلا ، فبعد ثلاثة أو أربعة أشهر توفي طغرلبك وكان ذلك سنة ٥٥٥ هم ١٠٦٣ م ، دون أن يتسرك وراءه ولدا يخلفه في السلطنة ، وبموت طغرلبك برزت مشكلة خلافته إلى الوجود ، غير أن هذه المشكلة حسمت بتولي الب ارسلان ابسن اخيه جغري بك السلطنة ، ويعد الب ارسلان من أعظم الحكام وأشهرهم في التاريخ الاسلامي وهو مع أبنه ملك شاه كانا أعظم سلطنة بني سلجوق على الاطلاق (٢٥)



## القصل الثالث

## الاجتايح السلجوقي للجزيرة والشام

ابن خان ، الناوكية ، حملة الب ارسلان على الشام والجنزيرة ، السنز ، تتشن بن الب ارسلان ، مسلم بن قدريش وستقوط الدولة المرداسية ، حملة ملك شاه على الشسسام والجزيرة

وكان من عجائب الزمان أن أنطاكية خربتها زلزلة عظيمة قبل فتحها (من قبل الفرنجة) بمدة أربع سنين ، وسقط من سورها عدة أبرجة .

حكى القاضي حسن بن الموج الفوعي قال: كنت قد هربت من المجن (بركات بن فارس الفوعي رئيس احداث حلب في زمن رضوان ابن تتش) ووصلت إلى انطاكية وخدمت بها الاجل مسعود وزير يغي سغان (أمير انطاكية) فتركني على العمارة، قال: فعدنا إلى ما قد اخربته الزلزلة من السور فعمرناه، فعاد احد الابرجة هبطا وعاب، فأشير علينا بنقضه، وأن يقرر اساسه، فهدمناه، ونزلنا على أخر دمس في اساسه، فوجدنا جرنا قد انكسر عليه طابق عظيم فكشفناه، فوجدنا فيه سبعة اشخاص من نحاس على خيلمنتهاس على خيلمنتهاس على كل واحد ثوب من الزرد معتقلا ترسا ورمحا، قال: فعرفت الاجل مسعود بذلك، فنفذ ثقته فاخرج الاشخاص وكشف ما تحت

الجرن فلم يجد شبيئا سبواها ، فحمل الأشخاص إلى الوزير ، فأخذها واحضرها إلى مجلس الأمير يفي سيفان ، فقال بعض الحاضرين: لو أحضر الأمير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة هذا الأمر ، فتقدم باحضار جماعة وأبرزت إليهم الأشخاص ، وقيل لهم: تعرفون ما هذه الأشخاص؟ قالوا: ما نعرف بـل إننا نحـكي للأمير ما يقارب هذا الأمر ، لنا دير يعرف بدير الملك واسم الهواء عاب علينا في سنة سبم وسبعين واربعمائة ، فتكسر اكتسر خشبه ، فنقضناه وتطلبنا له خشبا بمقداره فلم نجد بانطاكية وبلدها شيئا، فأشار علينا بعض الصناع بتقديم الحائط فحفرنا أساس الحائط الجديد ، فلما انتهينا إلى أسفله وجدنا أشخاص أتراك من نحاس في اوساطهم القسي والنشاب فلم نحفل بذلك ، وعمرنا المسائط ، فمسا مضى لنا غير مدة قصيرة حتى سرق المدينة سليمان بن قتلمش في أول شعبان سنة سبع وسبعين واربعمائة في اربعمائة غلام أو يون ، وملكنا كما سمع الأمير ، وهذه الأشخاص ربما كانت من أمة هــذه اشكالهم من العرب أو غيرهم من المسلمين ، ووروا عن خبر الفرنج وكان قد وصلهم عنهم اخبار شاذة وما يجسر احد يفوه بها، فشتمهم يغي سفان أقبح شتم وقال: يا كفار في الأرض غير الاتراك وامر بإخراجهم ، فما حال الحول حتى قيل الفرنج قد نزلوا القسطنطينية (١).

عندما تعرضت الموصل لأول غارة غزية في تاريخها ، وصلت اصداء هذه الغارة إلى حلب التي كانت تحكم أنذاك من قبل ثمال ولقد سجلت هذه الأصداء في شعر ابن ابي حصينة شاعر ثمال بقوله أموا وهموا بالورود فراعهم

من دونه هذا الهمام الأروع

من مبلغ الأتراك ان امامهم

بحرا يفرق موجه من يشرع

رتيقنوا أن الشام وأهله

أحمى بلاد الخافقين وامنع (٢)

كان الغزاة الجدد بالدسبة لأبن أبي حصينة أتراكا فكروا بغرو الشام ، لكنهم تراجعوا عن القيام بذلك بسبب قوة ثمال ومتانة حكمه وطبعا الشعراء كما هو معروف "يتبعهم الغاوون" ، فقد سقط ثمال وزال حكمه كما راينا نتيجة لدخول الغز بغداد وتسلمهم زمام الأمور بها .

بعيد مقتل البساسيري قام عطية بن صالح بالاستيلاء على بلدة الرحبة وحاز على حميع ما تركه البساسيري فيها ، وتمكن في تلك الأثناء محمود بن نصر بن صالح من الاستيلاء على حلب

وطردالنائب الفاطمي منها ، ولما عجزت الدولة الفاطمية عن استعادة حلب طلب الخليفة المستنصر من ثمال بن صحالح مغادرة القاهرة وعينه مرة جديدة أميرا على حلب ، وعينه مرة جديدة أميرا على حلب ، ولقد استطاع ثمال بعد عناء دخول حلب يوم الأثنين ٢٩ ربيع الأول عام ٤٥٣ هـ ٣٧ نيسان ١٠٦١ م، فأستأنف أمارته فيها وجدد حكم الأسرة المرداسية في شمالي بلاد الشام . لكن حكمه هذه المرة كان قصيرا ، ففي ١٣ ذي القعدة من العام التالي ٤٥٤ هـ ١٨ تشرين ثاني ٢٦٠١ م توفي ثمال ، وخلفه - بناء على وصيته - أخوه عطية بن صالح في إمارة حلب (٢) . لكن ذلك لم يرض محمود بن نصر فقام ينازع عمه على الأمارة .

تبعا لابن العديم لم يدخل احد من الغز بلاد الشام حتى بعد وفاة ثمال بن صالح ، وذلك أثناء الصراع الذي تبع وفاته من أجل حكم حلب بين أخيه عطية بن صالح وأبن أخيه محمود بن نصر الذي تسار ضد عمه مدعيا بأنه أحق من عمه في حكم حلب ، وقام محمود بجمسع قبيلة كلاب حوله وتسوجه على راسسهانحو حلب ، وفي رجب سسنة قبيلة كلاب حوله وتسوجه على راسهانحو وقواته الكلابية مسدينة حلب في محاولة لاستحوانها وأنهاء حكم عطية واحلال نفسه محله .

ويبدو ان عطية بن صالح كان اقل مكانة من سواه من اخوانه في قبيلة كلاب، لذلك ايد الكلابيون ابن اخيه ضده، ولكن عندما حاصر الكلابيون حلبا هذه المرة، كان الزمان الذي احتجزت فيه قبيلة كلاب القوة المؤثرة والكلمة الفصل في المنازعات من اجل سيادة شمال بلاد الشام قد ولى إلى غير عودة، فقد كانت المنطقة وما جاورها تموج بقوى الفز الجديدة، وستكون الكلمة الفصل منذ الأن لهذه القوى، وكان الآن بإمكان عطية وسواه الاستغاثة باحدى مجموعات الغرودعوتها لمساندته، وهذا ما حصل.

عند اشتداد الحصار على عطية وجه الدعوة الى أحد زعماء التركمان الذي عرف باسم ابن خان ودعاه للقدوم إلى حلب ، وكان ابن خان مقيما في الجزيرة ، وما أن وصلته دعوة عطية حتى تحرك مع أتباعه نحو حلب ، لكن ما أن وصلت أخبار تحركه هذه الى محمود بن نصر وأتباعه الكلابيين حتى سارع معهم للعمل على فك الحصار عن حلب ، وتحرك عطية بسرعة فطلب من أبن خان عدم تابعة سيره نحو حلب ، كما قام بصنع نوع من المصالحة مع أبن اخيه محمود بن نصر ، وهكذا لم يدخل أحد من التركمان حلب هذه السنة .

ولقد كانت هذه التسوية التي تمت بين عطية ومحمود تسوية مؤقتة تمت تحت ضغط ظروف استنائية ، ففي الأسبوع الأول من شهر ايار للعام التالي (١٠٦٤ م) تحرك محمود من جديد ضد عمه واستولى على حماة ومعرة النعمان مع حصن كفر طاب ، شم قاد قبيلة كلاب نحو حلب ، ولقد اخفق عطية في صد محمود وقواته ، ووقعت حلب تحت الحصار ، وكان الحصار حصارا قاسيا اجبر عطية على تجديد استغاثته بابن خان واتباعه من الغز ، واستجاب ابن خان لطلب عطية وجاء نحو حلب ، ودخلها ، ولقد سبب قدومه ودخوله إلى حلب انسحاب محمود مع قواته الكلابية ، وهكذا تحرر حكم عطية من الخطر الكلابي ولكنه وقع في الوقت ذاته تحت خطر حديد اشد مما تقدمه سيكون حتفه على يديه .

وما ان دخل ابن خان حلب حتى بدا على الفور يباشر سلطانه عليها وعلى جميع شؤون الامارة ، ولم يسترح اهالي حلب للسادة البداة الجدد ، وكره احداث حلب الفرز الذين بداوا ينازعونهم سلطانهم التقليدي ويعملون لازالتهم من الوجود ، وعطية نفسه وجد انه اخذ يفقد سلطته كأمير ، لذلك سارع لاقامة صلح جديد مع ابن اخيه محمود ، تقاسم على اساسه معه اراضي الامارة ، ، وبدا عطية بعد هذا يعمل للتخلص من ابن اخيه واتباعه وتوجه نحو الاراضي البيزنطية فأعمل الغارة فيها ، ثم توجه عائدا نحو حلب ، وكان يخيل له بأن ابن خان لن يعود معه ، لكنه عاد ووجد عطية نفسه امامه بلا حول ولا طول فقبله مرة اخرى في حلب

وبدا عطية يفكر في طريقة جديدة مجدية للخلاص من ابن خان واتباعه ، وفي احدى ليالي كانون الثاني لعام ١٠٦٥ م وجد عطية الفرصة للخلاص من الغز ، فقد كان ابن خان انذاك خارج حلب ، وهذا امر عطية الاحداث ان يغيروا فجأة على محلات الغرز ، ونفد الاحداث الأوامر ، فنهبوا خركاوات الغز وقتلوا عددا من رجالهم واسروا بعضا من النساء ، واستولوا على خيول واسلحة الغرز ، واجبروا من بقي حيا منهم على الفرار إلى خارج اسوار حلب ، وعندما سمع ابن خان بما حدث وراى ما حل باتباعه جمع فلولهم ، وارد التوجه بهم شرقا نحو اعالي الجزيرة ، لكن القبائل البدوية وارد التوجه بهم شرقا نحو اعالي الجزيرة ، لكن القبائل البدوية التي كانت قاطنة حول حلب تخطفتهم وحالت بينهم وبين الوصول الي غايتهم ، وهنا اتخذ ابن خان قرارا خطيرا بأن قام بالسفر إلى سرمين حيث كان يعسكر محمود بن نصر فالتجا اليه ووضع نفسه ومن بقي معه من اصحابه تحت تصرفه .

ولقد شجع هذا محمود بن نصر كثيرا ، فقام بجمع قواته الكلابية وتوجه على راسهم نحو حلب فحاصرها لمدة ثلاثة اشهر ، ولقد كان الحصار قاسيا ، وكان ابن خان والغز من اكثر الناس تاثيرا به ، ولما شعر عطية بأنه لن يستطيع متابعة المقاومة ، تنازل عن حلب وسلمها لابين اخيه الذي دخلها في التاسع مان اب

بعدما دخل محمود حلبا لم يدخل ابن خان واتباعه إلى المدينة لانهم كانوا يخشون الاصطدام بالأحداث ، ولقد سافر ابن خان نحو الجزيرة والعراق وعاد الى أمارة حلب في العام التالي ١٠٦٦ م ومعه فوجا جديدا من الاتباع كان مؤلفا من اصول مختلفة فيه بالاضافة إلى التركمان كرد وديلم واوج (الاوج اسم اطلق على سكان الحدود الاسلامية البيزنطية) ، ولقد اقطع محمود ابن خان بلدة معرة النعمان ، فدخلها مع اتباعه واستقر بها (٤) .

بعد هذا الحديث لابد للمرء أن يتساءل من هو ابن خان هذا ؟ وسأحاول الاجابة على هذا السؤال ، ثم اتابع بعدها الحديث عن الأعمال التي قام بها هذا التركماني في بلاد الشام ، لكن قبل البدء في الاجابة ينبغى التنبه إلى الامر التالي وهو انه عند قيام اي هجرة بدوية يكون في العادة من أصعب الأمور على الباحث التعرف بشكل يقيني على زعماء الهجرة فردا فردا وبالتالي تبيان اعمال كل واحد منهم ، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول منذ البدء بأنه قد يكون قد وجد بين التركمان اكثر من ابن خان اي ان ابن خان الذي دعاه عطية أول مرة قد يكون غير أبن خان الذي دخل حلب لأول مرة ، شم إن الأعمال التي سننسبها إليه قد تكون صنعت من قبل غيره إن أوفى معلومات وصلتنا عن ابن خان هي التي أوردها ابن العديم (هذا وإن لفظة ابن خان توحى بمكانة صاحبها ، كما لو نقسول ابس الأمير او ابن الملك ). ويروى ابن العديم بأن ابن خسان كان ابنا لملك التسرك ، وانه غاضب اباه وهجره نحو الأراضي المروانية في أعالى الجنزيرة ، وفي الوقت الذي لا يبين فيه ابن العديم من كان ملك الترك هذا ، يبدو كأنه ينقل بلا شعور كلمة ابن خان إلى العربية ، وعلى كل حال نحن نستخلص من ابن العديم بأن هارون كان هو الاسم الأول لابن خان ، واتباعه كانوا عبارة عن الف من الرماة من اصول مختلفة كان التركمان العنصر الغالب بينها .

لقد ذكرنا بأنه نتيجة لمؤامرة عطية اضطر ابن خان مع الناجين من اتباعه للالتحاق بمحمود ، ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحو حلب وحصاره لها ، واشرنا بأن الغز اتباع ابن خان كانوا الأداة

الفعالة و والمؤثرة التي ادت إلى سقوط حلب بيد محمود وبالتالي إلى انهاء حكم عطية ، ومعلوم ان اعمال الحصار وفتح المدن كانت في العادة تحتاج إلى عدد كبير من الجند ، ولما كان اتباع ابن خان الذين نجوا من حلب كانوا لايتجاوزون حفنة من الرجال فإن هنا غموضا يحتاج للجلاء .

يحدثنا كلا من العظيمي وابن القلانسي بانه بعد ان التحق ابن خان بمحمود قام كلاهما بالسفر الى طرابلس، وبعد ان مكثا هناك بعض الوقت عادا وتوجها مع قواتهما نحو حلب فحاصراها حصارا كان ابن خان واتباعه من الغز السبب الكبير الذي ادى الى سقوط المدينة الى محمود بن نصر، ان هذا الخبر يفيد بان محمودا وابن خان ربما قاما عندما كانا في طرابلس بتجنيد جيش غزي، واذا صح هذا ففيه اشسارة ودليل الى وجود تركمان آنذاك في منطقة طرابلس، وهذا بدوره يعني ان بعض الفر كانوا قدد دخلوا جنوب غربي بلاد الشام قبل دخولهم حلب

تتحدث مصادرنا وعلى الاخص كتاب مرآة الزمان ( القسم الذي يحوي تاريخ غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء الذي عاصر الاحداث التي نحن بصددها فسجلها بشكل مفصل ) عن مجموعات من التركمان اطلق عليها اسم الناوكية ، وتروي هذه المصادر بان معظم الناوكية قد هاجر الى الاراضي البيزنطية ، وجنوب غربي بلاد معظم الناوكية قد هاجر الى الاراضي البيزنطية ، وجنوب غربي بلاد الشام مع فلسطين ، ويبدو أن الناوكية كانت اول جماعات التركمان التي دخلت بلاد الشام ونشطت فيها ، وانها جاءت الى الجنوب الغربي من بلاد الشام قبل سواها من المناطق ، ويبدو انها سلكت الطريق الساحلي عن طريق انطاكية .

لقد كان زعيم الناوكية سنة ١٠٧١ م في جنوبي غربي بلاد الشام يدعى قرلو ، ويتحدث ابن العديم عن قرلو هذا كابن اخ لابن خان ، ولقد هجر ابن خان حلب سنة ١٠٧٠ م ، وتوجه نحو صدور حيث دخل في خدمة قاضيها ابن عقيل الذي كان حاكمها ايضا ، ، ولقد دبر ابن عقيل في السنة نفسها امر اغتيال ابن خان بواسطة احد اتباعه

التركمان ، ويمكن الأستنتاج من كل هذا بان ابن خان كان من جماعة الناوكية ، وربما كان زعيم جميع الناوكية الذين دخلوا بلاد الشام في أيامه .

ويبدو أن كلمة ناوكية لم تكن اسما لاحدى عشائر التركمان ، ولكنها كانت اسما أطلق على جماعات محددة من المرتسزقة الذين لم يدينوا بالطاعة للسلطان السلجوقي ، ولقد كان التركمان يشكلون الاكثرية العددية في هذه الجماعات ، وحوت الاقلية عناصر مختلفة من السكان المحليين لخراسان والعراق والجزيرة ومن بقايا جند الدول التي زالت مع انتصار السلاجقة وقيام أمبراطوريتهم ، هذا ولقد مر معنا كيف أن ابن خان ذهب بعد فتح محمود بن نصر لحلب . فهب شرقا نحو الجزيرة والعراق ثم عاد بعد قرابة سنة ومعه الف من الرماة من غز وكرد وديلم واوج .

لم تقدم الناوكية الطاعة للسلطان السلجوقي ، فلقد هجر ابن خان مدينة حلب سنة ١٠٧٠ م عندما سمع بتوجه السلطان الب ارسلان نحوها للاستيلاء عليها ، ذلك انه خاف على حياته لذلك هرب ناجيا بها نحو صور حيث لقي حتفه ، وعندما وصل السلطان الب ارسلان إلى حلب قام بحصارها لفترة من الزمن (هذه قضية سنتعرض لها بالدراسة بعد قليل ) ثم تصالح مع محمود بعدما اخفق في الاستيلاء عليها ، ولقد اتهم الب ارسلان ابن خان بانه كان السبب الذي جعل محمودا يقاتل ضد السلطان ويرفض الخضوع له .

هذا ويبدو أن الناوكية كانت لهم علاقة بالتركمان العراقية ، أو هم أنفسهم بأسم جديد ، م هاجروا تحت ضعط السلاجقة وتركمانهم من العراق إلى بيزنطة والجزيرة ، وعندما تدفق هؤلاء على الأراضي البيزنطية توغل الناوكية أكثر فأكثر داخل بيزنطة وجاء بعضهم إلى بلاد الشام ، وظلوا في هذه البلاد حتى ذابوا في جسم التركمان أتباع السلاجقة الذين جاؤوا الى الشام بعد عام ١٠٧٠ م كما سنري ، ومع أننا سنتحدث عن أعمال الناوكية في جنوب

الشام وشماله بكثير من التفصيل إلا انه من المفيد ان نذكر هنا بانه على الرغم من ان الناوكية لم تخضع للسلطان السلجوقي إلا ان العمالهم في بلاد الشام قد مهدت للاستيلاء السلجوقي وساعدت على انجاحه ١٧٠٠.

ولقد كان ابن خان واتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن نصر ، فبوساطتهم نال منصب الأمارة ، وبقوتهم استطاع تدعيم نفسه في منصبه كما تمكن من إخضاع كافة القبائل البدوية التي كانت تسكن في إمارته ، وفي عمله هذا كان محمود - ربما بدون شعور - يمهد السبيل لتبديل سياسي هائل في بلاد الشام ، الا وهو إزالة القبائل العربية من على مسرح السياسة وإحلال التركمان محلها .

يروي ابن العديم أن محمودا تحرك في عام 204 هـ / ١٠٦٧ م جنوبا نحو مدينة حماة ، وكان على راس قوة مؤلفة من بعض اتباعه من الكلابيين ومن ابن خان واتباعه ، ولقد كان هدف محمود اخضاع جميع البدو القاطنين في منطقة حماة انذاك ، حيث أن هؤلاء البدو حاولوا خلق فتنة بينه وبين عمه عطية بن صالح الذي كان مسوجودا انذاك في مدينة حمص (٨).

لقد كان مركز عطية بعد تركه لحلب كما جرت عادته إما في الرقة أو في الرحبة (٩) . هذا ولا يوضح ابن العديم حين روى خبره هذا لماذا كان عطية سنة ١٠٦٧ م في مسدينة حمص التي كانت انذاك تحت الحكم الفاطمي !

ويقدم كلا من غرس النعمة محمد بن هلال الصابى، وابن تغري بردي شرحا للسبب الذي دعا عطية للوجود في حمص ، فقد رويا بأن المستنصر الخليفة الفاطمي كتب سنة ١٠٦٧ م إلى محمود بن نصر طالبا منه : أن يرسل خراجا سنويا عن إمارة حلب إلى القاهرة ، وأن يقوم بطرد ابن خان واتباعه وأن يقوم بغزو الأراضي البيزنطية ، وأن يقوم بطرد ابن خان واتباعه من إمارته ويتوقف عن استخدامه في اعماله ، ولقد رد محمود على المستنصر موضحا له بأنه كان لا يستطيع تنفيذ واحد من مطالبه

الثلاثة هذه ، ذلك لأنه كان لا يملك اي فائض من المال حتى يرسله إلى القاهرة ، حيث انه انفق مبالغ كبيرة اثناء عمله لانتزاع حلب من عمه عطية ، وكان القسم الأكبر من هذه المبالغ قد استدين من بعض الناس ومن الأمبراطورية البيزنطية التي عقد بينه وبينها معاهدة صداقة واودعها احد اولاده رهينة من اجل الوفاء بالمعاهدة ومسن اجل تسديد الديون ، لهذا كان من غير المعقول الأغارة على الأراضي البيزنطية ، ثم لم يكن هناك اسباب مسوغة للحرب ، وفيما يختص بابن خان واتباعه قال محمود في جوابه للمستنصر : «واما ابن خان والغز الذين معه فيدهم فوق يدي ، وإنما استخدمتهم مصانعة لهم وكفا لفسادهم فإن رؤي صرفهم فينفذ إليهم من هو اقوى عليهم مني وانا اساعده »، ولما وصل جواب محمود إلى المستنصر كتب إلى بدر الجمالي واليه على دمشق : «إن ابن الزوقلية (اي محمود بن نصر ) قد خلع الطاعة وإنه مال الى الجهة العراقية ، فتسير وتقاتله ».

ولما كان بدر غير قادر على تشكيل اية حملة او قيادة اية قسوات ضد حلب فقد كتب « إلى عطية وهسو بالرحبة ان يسير إلى حلب ووعده بالساعدة ».

وعندما استلم عطية رسالة بدر تسرك الرحبة وجاء إلى حمص حيث بدا يجند جيشا من بين قبيلة بني كلاب وغيرها من القبائل، وعندما وصلت اخبار تحركات عطية هذه واعماله إلى محمود تسرك مدينة حلب و «اتى حماة ووطىء جميع العرب واذلها « ومرة اخسرى كاد محمود أن يصلحه بعلية لكن عطية لم يجسرؤ على القتال « لمعرفته بغدر االعرب به مرة بعد اخرى واراد أن لا ينهدم مجد ال مرداس »، ومع ذلك كان لا بد من إيجاد مخرج يعود على اساسه محمود إلى حلب ، ويتوقف به عطية عن اعماله ، وبالوقت نفسه ترضى به القاهرة ونائبها في دمشق ، وهنا تدخل ابن عمار قاضي طرابلس وحاكمها «بينهم واصلح الحال ، واستحلف محمود وعطية لماليس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود ، وسار عطية إلى وبالس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود ، وسار عطية إلى دمشق فأقام في خدمة صاحب مصر» (١٠).

ليس لدينا معلومات عن الأسباب التسي جعلت قسما كبيرا من قبيلة كلاب مع غيرهــا مــن القبـائل تتجمهـر في عام ٥٩ هـ /١٠٦٧ م في منطقة حماه ، ذلك أن امساكن تجمهسر كلاب كانت في العادة في اطراف حلب ومعرة النعمان او في مناطبق الرقبة والرجبة ، وبرغم ندرة المعلومات فانه من المتصور أن ما كانت تتعرض له الجزيرة مع شمالي بلاد الشام أنذاك من ضعط بسبب هجرة التركمان اليهما وتوغلهم فيهما جعل الكثير من القبائل تترك ديارها غربا وجنوبا ، ولقد كانت اعالى الجسزيرة وخساصة منطقة الموصل في هذه الآونة معرضة للضغط المباشر الناجم عن الهجرة ، ولقد تأثرت قبيلة عقيل التي كانت تحكم الموصل تأثرا كبيرا بسبب تدفق التركمان ، وكان مسلم بن قريش هو امير الموصل ، ولقد وجسد مسلم مع قبيلته انفسهما مكرهين على الانزياح تدريجيا عن ديارهم والتحرك غربا ، ولقد كان التركمان يشعرون أن الموصل والدولة العقيلية هما العقبة الرئيسية في طريقهم لمد نفوذهم على الشام والجزيرة ، ولكن لما كانت هجرة التركمان عبارة عن تعدفق بشري له هدف ، ولكن ليس له ناظم واحد ، فإن الكثير من التركمان توغلوا في الشام وغيره قبل الاستيلاء كليا على الموصل ، ومع ذلك ما كانت الشام والجزيرة لتصفو مشاربهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين وتحطيمها مع غيرها من قوى البدو العرب.

واخنت عقيل تتحرك تدريجيا نحو الفرب، ولقد كانت الدولة المرداسية هي العقبة الرئيسية التي اعترضت سبيل هذا التحرك، لذا كان لا بد من احتلالها والقضاء عليها وهذا ما حصل، والأمر الذي يعجب منه الباحث هو كيف سعت القبائل العربية في الجزيرة والشام إلى "حتفها بظلفها" حيث انها ليس فقط لم تستطع إقامة تعاون ووحدة بين صفوفها ضد الغزاة التركمان بل صرفت معظم قواها وبددتها في نزاعاتها الداخلية فمكنت خصصمها من رقابها واعطته بحماقتها وجهلها ديارها وسيادتها.

لقد اوردنا اعلاه بأن عطية بعدما تصالح مع ابن اخيه محمود سمار إلى دمشق ، واثناء وجوده في دمشق قام مسلم بن قريش سمنة

١٠٦٨ م بغزو بلدة الرحبة فاحتلها وضمها إلى املاكه ، كما قسام بعد هذا بعامين في سنة ٤٦٣ هـ /١٠٧٠ - ١٠٧١ م بغسزو بلدة الرقة فاحتلها ايضا وضمها إلى املاكه .

الآن وقد خسر عطية جميع املاكه طلب من الخلفة الفاطمية مساعدته من اجل استعادتها ، ولكن هذه الخلافة ما كان بإمكانها تجنب مشاكلها الداخلية فما بالك بمد يد المساعدة الخارجية ؟! لذا ترك عطية دمشق وهجر الشام إلى بيزنطة ، وقدمت بيزنطة ، بعض المساعدات له ، فقام في عام ١٠٧١ م بغزو اراضي حلب ، لكنه اخفق في تحقيق اي شيء لوجود التركمان ، ولما كانت بيزنطة انذاك تعاني من التركمان فإنه لم يكن بإمكانها مساعدة عطية بقوات كبيرة ، فاضطر هو الى السفر الى القسطنطينة حيث توفي فيها في حزيران عام ١٠٧٣ م (١١)،

ويبدو أن بيزنطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن صالح في أراضيها واستخدمته ضد أراضي إمارة حلب أن تحد من نشاط تركمان محمود أو تطردهم من بلاد الشام وأن تحتال حلب، ولقد كانت حلبا قبل عام ٤٦٣ هـ ١٠٧١ م - وايضا بعد ذلك -مركزا هاما بالنسبة للتركمان النين كانوا يتوغلون داخل الأراضي البيزنطية في أسية الصغرى ، فبعض من التركمان استقر في حلب كما رأينا وبعضهم الآخر قد عد حلبا مركزا هاما من أجل بيع ما كانوا يحتاجونه من مؤن ومعدات ، و لقد كانت كميات المؤن التي حصل عليها التركمان من الأراضي البيزنطية هائلة ، ويكفى أن نسوق هنا مثلاً ما ذكره ابـــن العـــديم في حـــوادث ســـنتي ١٥٩ - ٢٦٠ هـ ١٠٦٦ - ١٠٦٧ م، ففي هاتين السنتين: «طلعت طائفة كبيرة مسن الترك، فنزل بعضها على دلوك - مسن نواحى حلب - وتقدم منهم نحو ألف نهبوا بلد أنطاكية عن أخره، وأخذوا نحو أربعين الف جاموس، وقيل أكثر، حتى أن الجاموس كان يباع بدينار ، وأكثره بدينارين وثلاثة ، وأما البقر والغذم والمعز والحمير والجواري فلم يقع على ذلك احصاء من الكثرة ، وكانت

الجارية تباع بدينارين ، والصبي بتطبيقه نعال للخيل ، وخرب بلد الروم خرابا لم يسمع بمثله ، وبقيت الغلات في البيادر ما لها من يرفعها منهم ، حتى كان الفلاحون وسائر العوام يمضي الواحد منهم ويأخذ ما يريد ، فلا يجد من يدافعه عن ذاك ، لأن الروم تحصدوا في الحصون والجبال والمغاير . وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا منها شيئا ، لأن الترك اتوهم على غفلة .... وكان مقدمهم أفشين بن بكجي .... قطع الفرات إلى بلاد الروم ، ثم خرج إلى اعمال حلب وباع الغنائم التي كانت معه ... وقيل أن اصحاب مؤونة السوق وباع الغنائم التي كانت معه ... وقيل أن اصحاب مؤونة السوق بحلب حصل في دفاترهم نحو سبعين الف مملوك ومملوكة سوى ما بيع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان . واخذ من اصحاب بيع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان . واخذ من اصحاب انطاكية مائة الف دينار ومثلها من ثياب الديباج والآلة "(۱۰).

وأمام أعمال التركمان هذه جهدت بيزنطة التي كان امبراطورها الآن رومانوس دايجينوس لايقاف التركمان ومنعهم مسن غزو أراضيها وأرادت اغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض المواقع الاستراتيجية الحصينة داخل الأراضي الاسللمية ، ولما كان التركمان ينفذون الى داخل الأراضي البيزنطية ويخرجون منها مسن ثلاثة مناطق كانت هي : ثغور شهمالي بهلاد الشهام وثفهور اعالى الجزيرة وبلاد أرمينية ، فقد وضع رومانوس كما يبدو خطة تستهدف اغلاق هذه المنافذ على ثلاث مراحل ، وفي هذا السبيل قام بنفسيه بقيادة ثلاث حملات ضد بلاد الشام واعالى الجزيرة وحدود ارمينية وذلك في السنوات ٤٦١ - ٤٦٦ هـ /١٠٦٨ - ١٠٧١ م، ولقد وجهت الحملتان الاول ضد اراضي امارة حلب في الشمام والجهزيرة وكانت معركة مناز كرد الشهيرة نتيجة الحملة الثالثة وطبعا كانت اهمها على الاطلاق لان نتائجها كانت حاسمة بالنسبة للعالمين الاسلامي والمسيحي في العصور الوسيطي ، ولناخذ قيل دراسة معركة مناز كرد بدراسة حملتي الامبراطور روسانوس اللتين قادهما قبلها ضد امارة حلب .

لم يكن لهاتين الحملتين نتائج خطيرة وكل ما حصله رومانوس - 132 - منهما هو أعمال الفارة في اراضي حلب واحتلال مدينة منبه ، وليس من الواضع بشكل اكيد في المصادر العسربية فيمسا اذا كان احتسلال منبج قد تم اثناء الحملة الاولى أم اثناء الحملة الثانية ، هذا وإن مخائيل بسللوس المؤرخ الفيلسوف البيزنطيي، الذي كان يعمل في القصر الامبراطوري في القسطنطينية والذي عاش هذه الاحداث وشارك فيها ، لايساعدنا كثيرا فيما كتبه على حل هذه المسالة وكان كل ما قاله حول الحملة الاولى هو: « تـرك ( رومانوس ) مـدينة ( القسطنطينية ) يصحبه جيشه كله ، وزحف ضد البرابرة ، دون ان يعرف الى اين سيمضى او ماذا سيعمل ، لقد جاب الفيافي يخطط ليمضى في طريق لكنه كان يزحف على آخر ، توغل في اراضي سيورية والجزيرة ، والنجاح الذي حققه كان فقط قيادة جيشه داخل هذه الاراضى، والقيام بمركزة بعضا من رجاله في اعالى بعض الهضاب ثم احدارهم وتقطيعهم في ممرات ضبيقة ، ومن ثم معاناة فقدان عدد كبير من الجرحي خلال هذه التحركات ، ومهما يكن الحال فلقد عاد وعليه مظاهر النجاح مع انه لم يجلب لنا اية غنائم لامن اهل الجزيرة والشام ولا من الفرس ، وكان كل ما قام به هو انه زحف ضد العدو " ، وبسللوس متحامل ف حديثه هذا على رومانوس ومسم ذلك يستخلص من روايته هذه بان هدف رومانوس كان مطاردة التركمان وتعقبهم في أراضيه ولايمكن لاية عملية تعقب ان تخضيم لنظام مناورة محدد تبعا لقواعد عسكرية ثابتة بل ذلك يسير في العادة حسب الوضع وما يحتاجه ساعة ساعة : وعلى كل حال يبدو أن احتلال منبح قد تم اثناء الحملة الثانية ، لان المؤرخين العرب يروون بان المدينة عندما سقطت سقط معها الكثير من اهلها في الاسر، وهذا ما يؤيده بسللوس - الذي اشترك في هـذه الحملة - بقـوله : «وقد أخذ حفنة من رجال الأعداء اسرى ».

ويبدو من روايات المؤرخين العرب بان رومانوس قد قام في الحملة الأولى بغزو امارة حلب من منطقة انطاكية ، فاستولى على بعض حصون الامارة وهزم محمودا وقواته العربية التركية ، لكنه اكره على الانسحاب بسبب ورود اخبار اليه بأن احد مقدمي

التركمان و اسمه افشين قداستولى على مدينة عمورية وانه على نية متابعة توغله داخل الأراضي البيزنطية نحو القسطنطينية ،ويبدو ان رومانوس غزا امارة حلب في الحملة التانية من اراضي الجنيرة فاستولى على بلدة منبج وهدمها وعمر فيها حصنها القديم حيث ترك فيه حامية ثم اخذ طريقه عائدا نحو القسطنطينية بسبب قلة المؤن في المنطقة (١٢)

لم ينجم عن حملتي رومانوس مع هجرة التركمان حتى الآن أي خطر حقيقي على الدول التي كانت قائمة في الشام والجزيرة ، ولكنّ الخطر جاء مع الحملة الثالثة ، لكن ليس بسببها ولا من الاراضى البيزنطية ، انما من خراسان وبسبب ما كان يجسري في مصر ، او بالحرى في القاهرة انذاك ،فلقد كانت القاهرة تعيش في هـذه الآونة فترة من المنازعات السياسية من أجل السلطة فيها وبغية التسلط على الخليفة المستنصر ، وكان ناصر الدولة الحمداني (احد احفاد ناصر الدولة الحمداني صاحب الموصل والاخ الاكبسر لسيف الدولة ممدوح المتنبي وامير حلب ) ابرز اطراف النزاع في القاهرة وكان قد « قصد ابطال دعوة المستنصر بالله وتغيير دولته ، فندب الفقية اسا جعفر محمد بن البخاري قاضي حلب ، وبعثه رسولا الى السلطان الب ارسلان أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان يساله ان يسير اليه عسكر اليقيم الدعوة العباسية وتكون له مهر ، فمضى ابو جعفر الى خراسان ، وبلغ السلطان الب ارسلان رسالة ناصر الدولة بن حمدان ، فتجهز من خِراسان في عساكر عظيمة » . وتحرك الب ارسلان على راس قواته غربا ، وكان تحركه بسطيئا ، وعلى كل حال لم يكن بامكان الب ارسلان بسبب طبيعة قواته وطبيعه الحواجز التي اصطدم بها الوصول الي مصر ، فلم يتجاوز اسوار

ولقد كانت الرها اولى العقبات التي اعترضت سبيل تقدم قسوات هذا السلطان ، وكانت هذه المدينة انذاك تحت الحكم البيزنطي ، وقد وصلها الب ارسلان في خريف "١٠٧ م واخبذ بحصسارها وشدد

الهجوم عليها من جهة الشرق " وكان فيها يومئذ دوقس يسمى باسيل بن اسار بن ملك الغز من قبل ديوجانس الملك ، وكان بالرها يومئذ ثمانية الآف ارمني وعشرون الف سرياني ، وستة الآف رومي والف افرنجي "، واخذ السلاجقة بقطع اشبجار الحدائق وبطمر الخنادق بجانب الأسوار الشرقية ، واخذت مجانيقهم بقنف الأسوار مع من كان عليها ، وشرع النقابون في فتسح فجوات في السور والأبرجة ، ودام ذلك خمسين يوما ( وفي روايات اخرى ثلاثين يوما) " وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم الرجال لابسين الحديد ، فاذا دنوا ليقربوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فيقتلوا منهم ...تم انه زحف اليها بسبع دبابات عظيمة ، فعملوا عليها صواري عظيمة وشحم وزفت ونفط ، وطرحوا عليها مسن الحصن صخور ونار واحرقوها ، وقتلوا كل من كان فيها .

ثم امر الملك العادل بقطع الاشجار والاخشاب ورميها في الخندق الذي على الحصن حتى يمشي الخيل والرجال عليهم إلى الحصن، فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها النيران فتأججت النار حتى صار الخندق نيران تلتهب ، ووقع الصياح عليه وعلى عساكره من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة ، فسانفذ اليهم رسولا يقول لهم: ما يحسن بي أن أرحل عنكم بعد قتالكم ، وقد اطاعتنى جميع البلاد ، الا بعد ان يستقر لى عليكم مال يسير ، وانا ارحل عنكم ، لئلا يصير على فضيحة » ويبدو أن اتفاقا ما قد تم عقده بين أهالى الرها والسلطان الب ارسلان ، على اساسه اوقف القتال ضد المدينة وسحب قواته غربا نحو حلب ، وعند وصوله إلى الفرات قدم له جميع أمراء دويلات الجزيرة واصحاب السلطة فيها الولاء وفروض الطاعة ، وفي الرابسع عشر مسن ربيع الأخسر سسنة 78 عبر التاسع عشر من كانون الثاني /٧١٠م عبر الب ارسلان وقواته الهائلة نهر الفرات ، وقبل عملية العبور هذه ارسل الب ارسلان وراء محمود بن نصر يدعوه اليه كي يقدم اليه الطاعة ويفتح أبواب حلب لاستقباله ، ولقد رفض محمود \_ بتحريض من ابن خان - الاستجابة لطلب السلطان واثر الاعتصام بحلب واتخاذ موقف

الدفاع ، وذلك بعدما شحن مدينة حلب بالرجال الذين هبوا للدفاع عنها من سائر انحاء بلاد الشام . وزحف الب ارسلان بقواته نحو حلب ، وكان تحركه في غاية البطىء ، لذلك احتاج الى اكثر من مدة شهرين حتى وصلها ، وجدد الب ارسلان في هذه المدة مراسلاته معم محمود بن نصر ، وارسل له اكثر من بعثة تدعوه لترك حلب والقدوم إلى معكسر السلطان «لخدمته ودوس بساطه» ، وكان كلما اقترب السلطان من حلب كلما ازداد إصرار محمود على المقاومة ، ولما كان الب ارسلان هو سلطان الاسلام ، وقد فوض الخليفة العباسي إليه امر اخضاع بلدان الأسلام وردها الى حظيرة السنة ، فقد قرر عندما وصل حلب ووجد الأمير محمود بن نصر مصرا على عدم الخضوع، قرر اخذ المدينة بقوة السلاح ، لذلك قامت قواته بمحاصرتها .

وكما حدث من قبل في الرها حاصر تقوات التركمان مدينة حلب لدة تزيد على الشهر ، وبذلت كل جهد ممكن القتحام اسوار المدينة فأخفقت ، وتعود الأسباب الرئيسية لهذا الاخفاق إلى : المقاومة العنيدة والدفاع المستميت الذي بذله اهالي حلب ، والى متانة اسوار حلب وقوة ابراجها وحصانتها ، شم إلى الطبيعة البدوية للجيش السلجوقي وإلى نوعية تكوين اسلحته ، فقد كان التركمان معتدين على المعارك المكشوفة لمهارتهم الفائقة في استخدام القوس والنشاب ولم يكونوا قد اتقنوا بعد استخدام اسلحة دك الاسوار او تسلقها ، فم إنه كان ضد مزاجهم النفسي البقاء في مكان واحد لفترة طويلة ، من اجل اخذ مدينة واحدة مهما ضخمت غنائمها فانها لن تعدل من اجل اخذ مدينة واحدة مهما ضخمت غنائمها فانها لن تعدل بيزنطة وريف الشام والجزيرة فيهما من الغنائم السهلة التناول الشيء الكثير ؟!.

وبرغم كل هذا فقد شعر السلطان الب ارسلان ان اخفاقه في اخذ حلب بعد إخفاقه في الاستيلاء على الرها سيحط من سمعته ، وسيكون له نتائج غير محمودة ، على امبراطوريته الناشئة ، لذلك اصر على اقتحام المدينة مهما كلف الثمن ، وقامت - بناء على هذا - قواته بعدة زحوف على المدينة ولكنها كانتكل مرة تصد خائبة مع خسائر كبيرة ، ولقد كانت معنويات المدافعين عالية جدا ، وكانوا واثقين من موقفهم وقوة دفاعهم ، ولقد عبر اهالي حلب عن ذلك باسلحتهم وبطرائق خاصة اخرى فيها نوع من الغرابة إن لم نقل الشذوذ .

لقد كان اقوى أبراج أسوار المدينة بسرج يدعى بسرج الغنم وقسد ركزت القوات السلجوقية معظم جهودها على هذا البرج وعملت من أجل اخذه او خرقه ، وكانت مجانيق السلاجقة تقذف هذا البرج بلا انقطاع ، ولقد استطاع الحلبيون رد جميع الهجمات البتي وجهت ضد هذا البرج ، ثم قاموا في احد الأيام فعصبوا هذا البرج « بشقة اطلس وكان السلطان نازلا بميدان باب قنسرين ، فسسأل عن نلك فقيل : هؤلاء الحابيون يقولون على سبيل المزاح ، قد صدع البرج راسه من حجارة المنجنيق فقد عصبوه ، فغضب ، وفرق في تلك الليلة تمانين الف فردة نشاب .... غير ما رماه بقية العسكر . واصبح وامر بالزحف ، فجد الناس في قتال البلد ، وحمل السلطان بنفسه في ذلك اليوم ، فوقعت يد فرسه في خسيف كان هناك ، واصياب في الحيال فرسه حجر المنجنيق فركب غيره ، وعاد وصرف الناس عن الحرب .... وكان عسكره دائرا بالبلد من جميع وجـوهه " ، وعندمـا ادرك السلطان صعوبة اخذه لحلب بالقوة «راسل الأمراء من بني كلاب وأحضرهم من البرية فوصلوا إليه ، وعول على تقليد بعضهم وتسركه في مقابلة محمود ".

عندما وصلت اخبار هذا العمل إلى محمود بسن نصر الذي كان يعرف جيدا اخلاق افراد قبيلته ، لاحظ مدى الخطر الذي هو فيه ، لذلك بادر من طرفه بالتحرك بسرعة ، وسعى للتوصل إلى مصالحة مع السلطان يصون بها ملكه في حلب مع كرامة السلطان وسمعته ، لذلك كتب إلى إيتكين السليماني الذي كان من حاشية السلطان والذي كان قد جاء إلى حلب رسولا اكثر من مرة ، فأخبره بانه على استعداد للخروج من حلب «لدوس بساط السلطان وخدمته»، واشعر

محمود بالأيجاب وشجع ، وعلى هذا الأساس خرج سرا من حلب في ليلة الأول من شعبان ٤٦٥ هـ/ ٤ ايار ١٠٧١ م ، مرتديا زيا تركمانيا ومعه امه التي كانت تعرف باسم السيدة ، وتوجه وهي معه الى معسكر السلطان فقابلاه وتم بينهم الاتفاق على : بقاء محمود في إمارته ، وعلى ان يخرج في اليوم التالي علنا فيقدم فروض الطاعة للسلطان الذي بدوره يعلن رضاه وموافقته على بقائه اميرا لحلب ، وفعلا تم اعداد الترتيبات لذلك " فخرج - محمود - إلى السلطان بنفسه ، ومعه والدته علوية ، المعروفة بالسيدة .... واخذ مفاتيح البلد معه ، فدخلا والعسكر سماطان بين يديه فخدماه ، وسلما عليه ، فكرمهما واحسن إليهما ... واطلق له البلد ، وشرفه ، وخلع عليه ، فكرمهما واحسن إليهما ... واطلق له البلد ، وشرفه ، وخلع عليه ، وكتب له توقيعا بحلب ، وتردد خرو جمحمود إلى خدمته مرة بعد اخرى و قرر معه السلطان ان يخرج بعسكره ، ويضميف إليه السليماني وان يتوجها إلى بلاد دمشق والأعمال المصرية لفتحها ، ففعل ما أمر به ، وعاد السلطان إلى بلاده " .

ولكي يعلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة ، ولكي يسوغ انسحابه صرحقائلا : «اخشى ان افتح هذا الثغر بالسيف فيصير إلى الروم » وطبعا إن هذا تسويغ تافه ومرفوض فبيزنطة كانت تعرف حلبا وتعرف مدى قوتها وكان في الغالب من سياستها إبقاء هذه المدينة مستقلة ، وفي الحقيقة نحن لسنا متاكدين فيما إذا كان السلطان الب ارسلان قد قال هذا حقا ، أو انه كان نوعا من الدعاية الرسمية ، ام أن القضية كلها كانت اختراعا من قبل احد المؤرخين ، وليس لدينا أيضا ما يقص تفاصيل اتفاقية محمود مع السلطان ، وكل ما نعرفه أن السلطان لم يدخل حلب كما لم يدخل احد من جنده إليها ، وأنه بعد تصالحه مع محمود قرر العودة إلى خراسان وعدم متابعة سيره إلى مصر .

وعندما عبر الب ارسلان الفرات مرة ثانية وصلته (كما هو مرجح) الأخبار بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الاسلام بقيادة الأمبراطور رومانوس دايجينوس، لهذا غير الب ارسلان وجهته

وانحرف شمالا لمواجهة هذا الجيش الزاحف، ولقد تصدى الب ارسلان لقوات بيزنطة واشتبك معها في ارمينية عند موقع اسمه منازكرد (قرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها، ولولا هذا النصر الخطير والبعيد التأثير لكانت حملة الب ارسلان كلها بلا ثمرات ونظرا للاهمية القصوى لهذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ الفاصلة في عالم العصور الوسطى، ولانها تعدل - إن لم تفق معركة اليرموك بالنسبة للعلاقات الاسلامية البيزنطية فلا باس ان نوليها الاهتمام، ثم نعود بعد ذلك لمتابعة دراسة التركمان واعمالهم في بلاد الشام والجزيرة.

لقد مثل بيزنطة في هذه المعركة الأمبراطور رومانيوس دايجينوس الذي تحدثنا عن حملتيه على بلاد الشام ، ويعود رومانوس في اصله إلى عائلة ارستقراطية عريقة اصلها من اسر اسية الصغرى ، ولقد وجد دايجينوس نفسه منذ اصبح امبراطورا في سنة ١٠٦٨ م يواجه عدة مشاكل داخلية وخارجية ، فأولى معضطم وقته وطاقات امبراطوريته للمشاكل الخارجية حيث انها كانت اكثر الحاحا ، ولقد تمثلت المشاكل الخارجية في الخطر الذي ابرزه التركمان في هجرتهم وفي اعمال اجتياحهم للاراضي البيزنطية ، ومن اجل إيقاف التركمان ووضع حد لتغلغلهم وتخريبهم للاناضول قاد رومانوس الحملتين المتتاليتين اللتين تحدثنا عنهما ، ثم اخذ بعد ذلك يعد العدة لحملة كبيرة جدا اراد ان يجتث بها التركمان من بالده ويكتسب بعض المواقع داخل الاراضي الاسلامية ليشحنها بالجند حتى يقفوا المركمان بالمرصاد ، ولقد قاد رومانوس قواته التي اعدها تجاه ارمينية في سنة ٤٦٣ هـ / ١٠٧١ م ، ويبدو انه اراد ان يستغل فرصة غياب السلطان الب ارسلان في بلاد الشام

وبلغ الب ارسلان خبر تحرك القوات البيزنطية بعد فراغه من امر حلب واثناء عودته - او اعداده العدة للعودة - شرقا ، هذا ويروي غرس النعمة بأن السلطان استقبل قبيل مغادرته منطقة حلب بعثة

بيزنطية ارسلها الأمبراطور رومانوس ، وأن هذه البعثة عادت إلى الأمبراطور أثناء تحرك السلطان شرقا بعد ما سايرت جيوشه مسافة كدرة .

ولا يخبرنا غرس النعمة بالتفصيل عن مهمة هذه البعثة البيزنطية التي جاءت من اجلها ولا عن نوع المساحثات التي اجسرتها مسع السلطان الب ارسلان ، إنما يذكر فقط بانها حملت عرضا " بسرد منبج وارجيش ومنازكرد إليه وبحمل الهدية "(١٤) لكن مقابل مسادًا ذلك مالا يوضحه .

ويذكر المؤرخ البيزنطى ميخائيل بسللوس ما يفيد بأن الأمبراطور بعد أن تحرك من القسطنطينية تابع سيره حتى وصل إلى قيسارية وهناك توقف عن التحرك وبدأ يفكر بالتراجع إلى القسطنطينية ، لكنه حاول - قبل تراجعه - أن يتوصل إلى اتفاقية مع عدوه ربما بهدف وضع حد لغارات التركمان على بلاده ، هذا ولا يوضيح بسللوس الوسيلة التي اتبعها الامبراطور البيزنطي من اجل هذه الغاية ، إنما يبدو مما رواه غرس النعمة أن الأمير أطور أرسل بعثــة إلى السلطان وصلته وهو في منطقة حلب وعرضت عليه عرضه الذي ذكرناه قبل قليل ، ولئن لم يقدم لنا كلا من غرس النعمة ويسللوس - وهما ممن عاصر هذه المعركة - تلميحا او تفصيلا لشروط الأمبر الطور فإننا نجد عند ابن العبرى الذي ذكر - خلافا لما رواه غرس النعمة - بأن الأمبر اطور عندما راسل السلطان اقتر حعليه أن يتنازل له عن ملكية منازكرد وارجيش مقابل تخلى الأمبر اطور عن منبج ودفعه جزية سنوية اذا ما أوقف السلطان غارات التركمان ضد الأراضي البيزنطية ، ولقد ذكر ابن العبرى بأن السلطان قد قبل بمقترحات الامبراطور وتنازل له - تنفيذا للاتفاق - عن جميع الأراضى حتى بلدة أخلاط.

لم يتابع تنفيذ هذا الاتفاق (هذا انه كان قد ذفذ في الواقسع منه اي شيء) إذ انه من المتصور ان يكون السلطان الب ارسلان قد قبل

بمقترحات الامبراطور ووعد بالتنازل له عن الأراضيحتى اخلاط، ولكن مل كان لديه القدرة على إيقاف التركمان ومنعهم من الاغارة على الأراضي البيزنطية ؟ هذا امر مشكوك به ! على كل حال ان تسارع الأحداث لم يبسر الفرصة لتنفيذ شروط الاتفاق، واصطدمت قوات الب ارسلان بقوات رومانوس.

وقبل الجديث عن اسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب التي وقعت لابد من الاشارة الى ان السيطان الب ارسيلان قيد قبيل بمقترحات الامبراطور البيزنطي لاخشية من الاصبطدام معيه ولاتقديرا بان قواته لن تستطيع منازلة القوات البيزنطية ، ولكن كان هدف هذا السلطان وهمه انذاك مد نفوذه وسيطرته على بلدان العالم الاسلامي ، ولم تكن لديه مطامح بالتوسع داخل بيزنطية او سواها من البلدان غير المسلمة ، ويبرهن على هذا انه بعيد نصره الساحق في منازكرد لم يحاول استغلال هذا النصر ، وانما جهيد في التعجيل لايجاد تسوية عاجلة مع روميانوس ، شم عاد الى بلدان العالم الاسلامي وتابع جهده في مد سيطرته عليها حتى لقي حتفه

اما اسباب عدم الأخذ بالاتفاق فان بسللوس الذي عاصر الاحداث وشارك في المعركة فيقول الاعوضاء عن تنفيذ الاتفاق واما في ياس اوبسبب انه (اي الامبراطور)كان واثقا بنفسه اكثر مما ينبغي الرحف الى القتال الامبراطور كلام بسللوس هذا بعض الغموض وهو لايفي بالغرض الكن على الرغم من هذا فان الامبراطور عندما استأنف زحفه اكان كما يبدو قد صنع ذلك ليس وهو يائس إنما وهو موقن بان النصر سيكون حليفه وربما فعل ذلك بناء على المعلومات التي نقلتها اليه بعثته التي عادت من عند السلطان الموضى التي حلت عند السلطان الموضى التي حلت في جيشه اثناء الرحيل ويقول غرس النعمة الوضى التي حلت من المقام بحلب المكر واجعا الفوطى الفرات وهلك اكثر الدواب والجمال وكان عبوره شبه الهارب ولم يلتفت الى ما ذهب من الارواح والدواب والدواب العاد رساول الروم مستبشرا الى صاحبه،

فقوى ذلك عزم الروم على اتباعه وحربه ".

لقد كان تراجع الب ارسلان هذا «شبه الهارب «قد تم تبعا للطريقة التركمانية في خداع العدو والتغرير به ، فالتركمان كبدو كانت لديهم خططهم الخاصة في الزحف كما كان لهم مواريتهم المتميزة ، في فن السوقية العسكرية ، وتنطلق هدده المسادىء مدن الاعتماد على طبيعة البدو وخفتهم ومرونتهم في الحركة ، واستحالة خضوعهم لأنظمة ضبط وربط محددة ، فيها يعطى القائد امرا عاما يحدد فيه لقواته البدوية نقطة لقاء وليلة لهذا اللقاء ، ويندفع البداة زمرا وافرادا في اتجاهات مختلفة ، وهنا يظن العدو بانهم تفرقوا الى غير عودة ، لكنه لايدري ان تفرقهم يفيد قائدهم بتحسريره مسن قضايا التموين ، ثم يدمر اراضي العدو ويضلل قيادته ويجبرها في كثير من الأحيان على توزيع قواتها ، ثم عندما تصطدم اولى طلائع قوات البدو بجيوش عدوها يقوم هذا العدو في النهار على تحضير خططه لسحق بضعة الاف من البدو ، ولكن هذا العدو يدهش في صباح اليوم التالي عندما يحد قوات البدو قد تضماعفت في الليل الي اضعاف مضاعفة ، لذا تنهار معنويات قواته ، ويتم عامل المفاجأة وهكذا يحقق النصر

هذا ما طبقه الب ارسلان الذي عندما التقت قدواته لاول مسرة بقوات رومانوس كان عددها اقل بكثير من القدوات البيزنطية ولكن بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات ذلك ان الب ارسلان وصل الى قبالة الأمبراطور رومانوس في يوم اربعاء واشتبك معه ظهر الجمعة، وقبل الاشتباك ارسل بعثة لمقابلة الامبراطور والتفاوض معه ونلك من حيث الظاهر ، لكن لاستكشاف احوال الجيش البيزنطي وللاتصال بالعناصر الغزية غير المسلمة فيه من حيث الباطن ، ولقد العديد من الكمائن وهياها لساعات الحاجة وللمفاجاة

ونظرا لأن قوات الب ارسلان كانت من الفسرسان الرمساة، وقوات بيزنطة كانت من الفرسان الثقال مع المشاه، فقد قامت خطة السلاجقة على مبدا فصل المشاة عن الفرسان (يمكن تشبية الفرسان الثقال بدبابات العصر الحالي التي تفقد الكثير من قيمتها بدون حراسة من المشاة ، وايضا لاقيمة كبيرة للمشاة بدون دبابات) وقتل خيول الفرسان ثم القضاء على المجموعتين كل على انفسراد، ولقد حصل هذا في معركة منازكرد كما حصل في سسواها مسن المعارك .

لقد بالغت المصادر العربية في تقدير عدد الجيش البيزنطي فجعلته يفوق المليون مقاتل ، ثم ان هذه المصادر لم تقدر عدد قدوات الب ارسلان باكثر مدن ١٥ الف مقاتل ، ولهذا كان النصر الذي تم بالنسبة لها قد تم بفضل مساعدة السدماء اي انه كان عبارة عن معجزة وكرامة «للسلطان العادل «واستجابه لدعاء المسلمين يوم الجمعة ساعة المعركة .

لم تكن الصورة هكذا ابدا ، ولم يكن هناك اية معجزة كل ما في الأمر أن قوة بيزنطة التي كانت ربما في حدود الخمسين الفا قد لاقت قوة تركمانية مساوية لها بالعدد نفسه ، انما بميزات قد تم شرحها، يضاف الى هذا أن قسما كبيرا من قوات بيزنطة كان مؤلفا من مرتزقة من عناصر غزية غير مسلمة وكان عدد من ضباط الجيش متامرين ضد رومانوس يعدون انقلابا للاطاحة به وتنصيب امبراطور جديد مكانه ، لذا عندما اصطدمت جيوش رومانوس بقوات الب ارسلان دارت معركة قصيرة انما حاسمة تخلى فيها الغز عن البيزنطيين وانضموا الى بني جلدتهم ، وهرب المتامرون مع عدد كبير من الجند نحو القسطنطينية ، وترك رومانوس في لجة الفوضى والدمار فسقط اسيرا في يد التركمان ، فكان أول أمبراطور يأسره المسلمون في تاريخهم ،

لقد حطمت هذه المعركة قوى بيزنطة العسكرية وكانت البداية الفعلية لتحول بيزنطة الى تسركية ، شم ان الغنائم التسي حسارها التركمان كانت اكثسر مسن ان تحصى ، ولم يحساول الب ارسسلان استغلال نصره المؤزر هذا بمطاردة فلول البيزنطيين والزحف على القسطنطينية نفسها ، بل اكتفى بان احضر رومانوس الى حضرته

« وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال : الم أرسل إليك رسل الخليفة أطال الله بقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ الم أرسل إليك بالأمس اسألك الرجوع فقلت: قد انفقت الأموال وجمعت العساكر الكثيرة حتى وصلت الى هاهنا وظفرت بما طلبت ، فكيف ارجع إلا أن افعل ببلاد المسلمين مثل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رأيت أثر البغى ! وكان قد جعل في رجليه قيدين وفي عنقه غلا ، فقال! ايها السلطان قد جمعت العساكر من سائر الأجناس وأذفقت الأموال لأخذ بلادك ، ولم يكن النصر الا لك ، وبلائي ووقوفي على هذه الحال بين يديك بعد هذا ، فدعني من التوبيخ والتعنيف وافعل ما قريد . فقال له السلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معيى فقال : القبيح ، فقال : أه والله صدق ، ولو قسال غير هــذا لكذب ! هذا رجل عاقل جلد ولايجوز ان يقتل ، ثم قال له : ما تظن الآن أن افعل بك ؟ قال : أحد ثلاثة أقسام: أما الأولى فقتلي والثانى اشهاري في بلادك التي تحدثت بقصدها ، وأما الثالث فسلا فائدة في ذكره فانك لاتفعله ، قال : وما هو قال : العفو عنى وقب ول الأماوال والهدية واصطناعي وردي إلى ملكي مملوكا لك وبعض اسسفه سلاريةك ونائبك في الروم ، فان قدلك لى لايفيدك ، همم يقيمون غيرى

فقال السلطان : ما نويت الا العفو عنك فاشتر نفسك ، فقال يقول السلطان ما يشاء ، فقال : عشرة الاف الف دينار فقال : والله انك تستحق ملك الروم اذ وهبات لي نفسي ، ولكن قد انفقت اموال الروم واستهلكتها مذ وليت عليهم في تجريد العساكر والحروب وافقرت القوم ، ولم يزل الخطاب يتردد الى ان استقر الأمر على الف الف وخمسامائة الف دينار ، وفي الهدنة على الأمائة الف دينار وستين الف دينار في كل سنة ، وان ينفذ من ثلاثمائة الف دينار وستين الف دينار في كل سنة ، وان ينفذ من العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه ، وذكر اشاء فقال : اذا منت على عجل سراحي قبل ان تنصب الروم ملكا غيري فيفوت المقصود ولااقدر على الوصول اليهم ، فلا يحصل شي مما شرطت على ، فقال السلطان : اريد ان تعيد انطاكية والرها ومنبخ

ومنازكرد فانها اخذت من المسلمين عن قرب ، وتفرج عن اسمارى المسلمين ، فقال : اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادي انفذت اليهم بالعساكر وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك . . . . واما اسارى المسلمين فالسمع والطاعة اذا وصلت سرحتهم وفعلت معهم الجميل ، فأمر السلطان بفك قيوده وغله ، ثم قال : اعطو هقدحا ليسقينيه ، فظنه له فاراد ان يشربه ، فمنع ، وامر بان يخدم السلطان ويناوله القدح ، فــاوما الى تقبيل الأرضى ، وناول السلطان القدح فشربه ، وجز شعره ، وجعل وجهه على الأرضى ... فلما كان من الغد احضره السلطان وقد نصب له سريره ودسته الذى اخذ منه ، فاجدسه عليه وخلع عليه قباءه وقلمسوة والبسه إياهما بيده ، وقال له : قد اصطنعتك وقنعت بامانتك وانا اسيرك الى بلادك واردك الى ملكك ، فقبل الأرضى ... وعقد له السلطان راية فيها مكتوب « لاإله الا الله محمد رسول الله » ، وانفذ معه حاجبين ومائة غلام ... وركب معه وشيعه قدر فرسخ ، فسأراد ان يترجل فمنعه السلطان وحلف عليه وضهه اليه وتعسانقا وعاد السلطان عنه ».

ولقد اخفق رومانوس في دخول القسطنطينية ، وجهد بعد ذلك من اجل الوفاء بما التزم به للسلطان ومن اجل استعادة عرشه فاخفق وفقد حياته (۱۰) وبعد ايام من مغادرة الب ارسلان لمنطقة حلب قاد محمود بن نصر وايتكين السليماني قواتهما وتوجها جنوبا لغرو دمشق ، وفي الطريق توقفا عند بعلبك ، وهناك وصلت الى محمود اخبار فيها ان عمه عطية تعاونه قوات بيزنطية من انطاكية اخذ يعمل الغارة في اراضي حلب ، لذا ترك محمود السليماني وكر راجعا نحو حلب ، ولقد اشتبك محمود مع القوات البيزنطية في اكثر من معركة فانتصروا عليه وهزم

وعندما وجد محمود نفسه غير قادر على دفع البيزنطيين عن بلاده استفات بزعماء الناوكية الذين كانوا مع اتباعهم في جنوب بلاد الشام يعملون للاستيلاء على فلسطين ، ولقد لبسى هؤلاء دعوة

محمود وجاؤوا اليه ، ولقد تمكن محمود بفضل مساعدتهم ليسن فقط من صد البيزنطيين وايقاف اعمالهم ضد اراضي امارته ، بل استطاع ايضا ان يرد الرحبة الى املاكه مستخلصا إياها من مسلم ابن قريش العقيلي ، ويبدو ان هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدى محمود فترة طويلة من الزمن لأن استرداد الرحبة قدد تسم سسنة متركوه الى فلسطين بعد ان اخذوا منه مبلغا من المال وعددا من الخيول وذلك كأجر لهم ، ويبدو انهم تركوا قسما صغيرا منهم في الخيول وذلك كأجر لهم ، ويبدو انهم تركوا قسما صغيرا منهم في خدمته ذلك ان القسوات البيزنطية لأنطاع محمود صدها كما تمكن من الاستيلاء على اراضي حلب فاستطاع محمود صدها كما تمكن من الاستيلاء على قلعة السن البيزنطية وضمها الى املاكه

وفي جمادي الأولى من السنة التالية ٢٦٧ هـ/كانون ثاني ١٠٧٥ م توفي محمود بن نصر وقبل وفاته بعامين تقريبا كان السلطان الب ارسلان قد توفي ( ٤٦٥ هـ/ ١٠٧٤ م) . وبوفاتهما انتهت مرحلة من مراحل التاريخ السلجوقي العام مع هجرة التركمان الى بلاد الشام والجزيرة ، وبدأت مرحلة جديدة وحاسمة هي مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية ومن شم اخضاع الشام والجزيرة نهائيا للحكم السلجوقي المباشر (٢٠).

لقد اوردنا بان جماعة الناوكية كانت اول جماعة تركمانية تدخل بلاد الشام كما بينا طبيعة تكوينها البشري ، وكيف انها ناصبت السلطان السلجوقي العداء ، لذلك عندما دخلت الشام انضوت تحت لواء الدول التي كانت قائمة فيه ودخلت في خدمة حكام هذه الدول كما انها عملت في سبيل مصالحها الذاتية ، ومع اننا استنتجنا وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام وفي مناطق الساحل في طرابلس وصور وسواهما فان المصادر التي وصلت الينا لاتسعفنا باي شي عن اعمالهم ونشاطاتهم في هذه المناطق قبل حملة السلطان البارسلان على حلب ، وكل ما جاء في مصادرنا المتوفرة يشير إلى ان الناوكية تركت شمال الشام الى جنوبه والى سواحله تحت ضعط

زحف السلطان الب ارسلان مع قواته الهائلة ، لذلك نجد انفسانا مضطرين للحديث عن الفترة ما بعد ١٠٧٠ م .

عندما غادر ابن خان مدينة حلب ذهب «الى ابس ابسى عقيل الى صور واقام عنده ، فاحسن اليه ووصله وأعطى اصحابه ، وجاء بدر الجمالي فحاصر صور ، فنافق ابسن خسان وخسرج الى بسدر، فعسكر عنده فدس ابن ابي عقيل الى غلمان ابن خان وقال لهم: قد عرفتم ما فعلت مع صاحبكم من الجميل ، وما اذفقت عليه من الأموال ، وما صلح لي ولاجازاني على احساني اليه ، ولكم على ان قتلتمو مكذا وكذا من المال ، فسوتب عليه اثنان فقت لاه وحمسلا راسة الى ابن أبي عقيل فطيف به في صور ، وكان عند أبسن أبسى عقيل جماعة من الغز ففارقوه الى بدر فقسوي بهسم (١٧)؛ ولقسد كان حصار بدر هذا لصور سنة ٤٦٢ هـ/١٠٧٠ م، وشدد بدر الحصار على صور ، فأرسل ابن أبي عقيل « الى الأمير قراو مقدم الأتسراك المقيمين بالشام يستنجده، فساراليه في اثنى عشر الف فارس فحصر مدينة صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حينئذ بدر فعساد الأتراك » ويصدف المؤرخ المصري ابن ميسر قراو بسأنه كان « مقدم الأتراك القادمين من العراق» (١٨): ولقد استطاع بدر الجمسالي في سنة ٤٦٤ هـ / ١٠٧٢ م استمالة معظم الناوكية الى صفه فأدخلهم في خدمته واستخدمهم ضد القبائل العربية لفلسطين فقاموا« وطردوا العرب النين كانوا قد استولوا على بدر ، ونهبوا الشام ، وطلبوا من بدر المال وهو مقيم بعكا ، فقال: ما عندي مال ، وما سـاطتكم على العرب الا لأنكم تقتنعوا بنهبهم وما اقطعتكم من الشام فقالوا: نحن أخننا البلاد بسيوفنا.

ثم جاءوا فنزلوا طبرية واقتسموا البلاد واخدوا غلالها وراسل بدر العرب بالرجوع الى الشام وانه معهم بنفسه وماله فاجتمع من العرب خلق عظيم وقربوا من طبرية ، وعرف الناوكية كثرتهم ، فكرهوا لقاءهم ، فاسروا اليهم وكبسوهم فاسروا وقتلوا ما شاؤوا ، وعادوا الى طبرية ونزلوا من بعد طرابلس ».

وكانت حلب في هذا الوقت تتمرض لغارات بيزنطية ، كما سبق وذكرنا وعندما اخفق محمود في صد البيزنطيين استنجد بالناوكية فهبوا لنجدته ، وكان اكبر مقدميهم هو قرلو ولقد استطاع الناوكية مساعدة محمود وعندما انتهت مهمتهم تسركوه وعادوا الى اماكن نشاطهم في الجنوب لكنهم تركوا عند محمود قوة مؤلفة من الففارس ولعل قائد هذه القوة هو احمد شاه الذي سنتعرض لأعماله في حلد في الصفحات التالية .

وعندما عاد الناوكية الى مناطق نشاطهم السالفة في جنوبي بلاد الشام استأنفوا اعمالهم « فنرلوا على حصن عمان بالبلقاء وفيه نخائر العرب واموالهم وهو معقلهم ولم يكن عليه لاحد طاعة وهو عز العرب فاحتالوا عليه وملكوه وملك التركمان الشام بأسره وجاؤوا الى الرملة وهي خراب ليس بها احد ولالسوقها ابواب فجلبوا اليها الفلاحين وعمروها وضمنوا جزء السلطان عن الزيتون الموجود بثلاثين الف دينار وقرروا قسمة البلاد على النصف ، فقيل انهم باعوا من الزيتون في هذه الدفعة بشلائمائة الف دينار واعطوا التركمان منها ثلاثين الف دينار واخذوا الباقي.

اراد الناوكية الآن احتلال دمشق ثم احتلال عكا وطرد بدر الجمالي منها لذلك ذهبوا من الرملة الى دمشق وحصروها واخربوا الضياع ولقد تمكن والى دمشق الفاطمي من ارضائهم بمبلغ خمسين الف دينار ، فتركوا دمشق ورحلوا الى عكا وبها بدر الجمالي فحصروه وكان متقدمهم يقال له قرلو ، فسكن اليه جماعة من بني كلب وامرائهم من بني القرمطي . وخالطوه وقاربوه واتفق ان قرلو مات على حصار عكا ، فنهب التركمان من قرب من العسرب ... وكان بدر الجمالي تأتيه الميرة في المراكب في البحسر ، فما كان يبالي في الحصار ، فلما ينسوا منه ساروا الى مصر ووصلوا بلبيس وشنوا الغارات على اعمال مصر ، فلم يجدوا ماياكلون ولاما تأكل خيلهم وقيل ان جماعة منهم وصلوا الى وادي القرى وتيماء ووصل منهم سبعة عشر غلاما الى المدينة وزاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم (١٩) .

وتعرضت الناوكية بعد سنة ٤٦٤ هـ/ ١٠٧٧ م بعدما توفي قدراو الذي خلف كما يبدو - ابن خسان في زعامتها ، الى مشساكل وانقسامات داخلية حيث ظهرت بين صفوفها زعامات جديدة متنازعة ويظهر ، أيضا أنها تعرضت لضغط جاء من قبل التركمان النين جلبتهم حملة ألب أرسلان أو خلفتهم وراءها ، فلقد كانت حملة ألب أرسلان في الواقع أكثر من حملة عسكرية بحتة ، لقد كانت أول موجة تركمانية تأتي الشام والجزيرة بقيادة السلاجقة وتحت زعامتهم ، هذا ولقد ترا فق ظهور التركمان الجدد في جنوب الشام مسع اختفاء بدر الجمالي الذي ارتبط اسمه بنشاط الناوكية ، حيث أن بدر سيذهب الى القاهرة ليستولي على مقاليد الأمور بها وليتحكم (٠٠) بالخلافة الفاطمية وبذاك يكون أول طاغية عسكرية في تاريخ هذه الخلافة التي ستدخل الآن مرحلة النهاية مرحلة تحكم العسكريين بمقاليد الأمور بها كما كان قد حدث للخلافة العباسية في بغداد قبل نلك بقرون.

تتحدث مصادرنا عن أن أدسز بين أوق الخيوارزمي كان أبيرز زعماء التركمان النين خلفوا في الشام بعد حملة ألب أرسيلان وقيد سار ومعه أخوته جاولي ، والمأمون ، وقراو ، وشيكلي الى أعميال دمشق وكان هذا عام ٤٦٣ هـ/ ١٠٧١ م ولقد ضايق دمشق بقصد تملكها وواصل الغارات عليها وعلى أعمالها وقطع الميرة عنها ورعى زرعها ثم جمع الأتراك في جنوب بلاد الشام وتزعم عليهم وسيار الى فلسيطين زرعها ثم جمع الأتراك في جنوب بلاد الشام وتزعم عليهم وسار الى فلسيطين ففتح ميينة الرملة وسيار منها الى البيت المقدس وحصره وفيه عساكر المصريين ففتحه ، وملك ميايجا ورهما مين البيلاد ميا عدا عسقلان بي كما استولى على طبرية وحين استولى اتسز على مدينة القدس جعل منها مركزا له وقام بالغاء الدعوة الفاطمية وأحل محلها الدعوة الخليفة العباسي مع السلطان السلجوقي ولقد بعث الى بغداد الدعوة الخليفة العباسي مع السلطان السلجوقي ولقد بعث الى بغداد يخبر بما حققه في الشام.ومز ـ 149 ـ ن أخذ أتسز يغير كل سينة على دمشيق فيحاصرها ويرعى زرعها وهكذا ندرت المؤن في دمشيق واضطربت فيها الأحوال وأخذ الكثير من أهلها يهجرونها ، ومع ذلك

فقد صمدت وتماسكت ولم تمكنه من رقبتها الى أن نشب خلاف بين الهل المدينة وحاكمها الفاطمي مع قدواته ، وعندما استحكم هدذا الخلاف بات أمر سقوط دمشق مسألة وقت لاأكثر (٢١)

اقد غدا الان اتسز دمتقدما على جميع الترك والناوكية بالشام ولقد حرص على الابقار به على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن ففي سنة ٤٦٧ هـ/ ١٠٧٥ م تمكن شكلي بن أوق من انتزاع مدينة عكا بعد حصار طويل وكان بدر الجمالي قد غادر هنه المدينة الى مصر وخلف فيها أهله وأكثر أمواله ونخائره فاستولى شكلي على جميع ماتركه بدر وأسر زوجة بدر مع ابن له وابنة فتزوج من الابنة وحصن أسوار عكا وقواها وراسل حيدرة بن المعلى بن منزو الحاكم الفاطمي لدمشق وصاهره على أخته ، (أي أخست ابن منزو ) ، كما اتصل ببعض زعماء قبيلة كلب فتعاهد معهم « وتقدوى بهم واستحلفهم وأخذ رهائنهم وأعطاهم رهائنه » ولقد أزعج كل هذا أتسز وأغضبه فأرسل اليه « ابعث لي زوجة بدر وابنه ونصف ما أخذت من المال فامتنع عليه وخاطبه بما لم يكن خاطبه به من قبل» ما أخذت من المال فامتنع عليه وخاطبه بما لم يكن خاطبه به من قبل»

وقرر أتسز التحرك ضد شكلي ، وفي رمضان من السنة نفسها (نيسان \_ ايار ١٠٧٥ م) اشتبك معه «في الساحل فهـزمه ، فجاء شـكلي منهـزما الى رفنيه «التـي كانت «بلدة عند طـرابلس» ولم يطارده اتسز بل توجه الى دمشق ليحاصرها حسب عادته ومن شم عاد الى القدس .

ومن رفنيه \_ كما يبدو \_ كتب شكلي «الى ابسن لقتلمش التسركي وكان في اطراف الروم يحته على قصد الشام لينضاف اليه ، وابسن قتلمش هذا كان ابن عم السلطان الب ارسلان وكان في كتاب شكلي اليه : انت من السلجوقية وبيت الملك واذا اطعناك وكنا في خدمتك تشرفنا بك وافتخرنا ، واتسز ليس مسن بيت الملك ولانرضى بساتباعه وطاعته ، وهون عليه امر اتسز والشام ، وقال : وقد جاءتنا من مصر وعود بالأموال اذا كسرناه وابعدناه عن الشام .

فجاءه ابن قتلمش فاجتمعا وسارا الى طبرية واظهرا طاعة مساحب مصر فسار اليهم اتسر من القدس ، وخسرجوا اليه وساعدهم اهلها واقتتلوا فهزمهم اتسر وقتل شكلي وولده صبرا بين يديه ، واسر ابن قتلمش واخاله صغيرا وابن عمه ».

ووصل الى اتسز بعد نصره هذا ثلاثة الاف من قوات السلطان ملك شاه الذي خلف اباه الب ارسلان بعد مقتله ، فتقوى بهم وبدا يعد العدة لاحتلال دمشق حيث انه غدا الآن سيد جنوبي بلاد الشام بلا منازع ، وقبل ان يتحرك نحو دمشق ورد الى الشام اخ لابن قتلمش "ونزل بارض سلمية وراسل اتسز في معنى اخيه فقال اتسز قد راسلت السلطان بسببه ، وانا متوقع الجواب ، فان رسم انفذته اليه ، وان رسم شيئا آخر كان ». ولم يستطع ابن قتلمش هذا ان يصنع شيئا فقصد منطقة انطاكية عائدا الى الأراضي البيزنطية (٢٢) .

وجاء الآن دور دمشق وكانت احوالها قد بلغت حدا لا مثيل له من السوء والاضطراب والفقر وندرة المؤن ، وكان اميرها الفاطمي قد "اساء السيرة مع الجند والرعية وظلمهم فكثر الدعاء عليه وثار به العسكر ، واعانتهم العامة فهرب منها الى بانياس ثم منها الى صور ، ثم اخذ الى مصر فحبس بها فمات .. وعقب فرار معلى قامت فئة المصامدة (نسبة الى مصمودة إحدى قبائل البربر التي اعتمد عليها الفاطميون في جيوشهم) من الجند فعينت مقدمها انتصار بن يحيى المصمودي المعروف برزين الدولة مكان معلى ، ولم يرض هذا يحيى المصمودي المعروف برزين الدولة مكان معلى ، وقامت الفتن من جديد واشتدت في دمشق ، ولم يكن اتسز ينتظر احوالا افضل من جديد واشتدت في دمشق ، ولم يكن اتسز ينتظر احوالا افضل من اقتضات المسورة ، وقامت الفتن من اقتضات المسابقة لها الى ان اقتضان ، وتوثق منه بوكيد الايمان ، فلما دخلها في ذي القعدة سابة شمان وستين واربعمائة هـ محزيران ١٠٧٦ م وحصل بها نزل بأهلها ثمان وستين واربعمائة هـ محزيران ١٠٧٦ م وحصل بها نزل بأهلها

منه قوارع البلاء بعدما عانوه من ابن منزو لعنه لله ، واشتداد مسن انزال الجند دورهم واخراجهم منها ، واغتصاب امسلاكهم والقبض لها ، واستعمال سوء السيرة وخبث النية والسريرة ، وتواصلت الدعوات عليه من سسائر الناسروعلى اصحابه واتباعه في جميع الأوقات واعقاب الصلوات والرغبة الى الله تعالى ذكره باهلاكه وتعفية آثاره».

لقد عانت دمشق اثناء حصار اتسز وزمن حكمه محنا لم تسر مسا يماثلها منذ الفتح الاسلامي ، ومرت بفترة من احلك فترات حياتها واصعبها ، ويكفينا هنا ان نسوق ما اورده غرس النعمة محمد بسن هلال الصابيء في وصف احوالها ، وهو وصف ربما اعتمد بسه على تقارير شهود عيان ارسلت اليه الى بغداد ، يقول غرس النعمة: "ولم يبق بها — دمشق — من اهلها سوى تسلاتة الاف إنسسان بعد خمسمائة الف افناهم الفقر والغلاء والجلاء ، وكان بها مائتان واربعون خبازا فصار بها خبازان ، والاسواق خالية ، والدار التي كانت تسساوي تسلاتة الاف دينار ينادى عليها عشرة دنانير فسلا يشتريها احد ، والدكان الذي كان يساوي الف دينار ما يشسترى بدينار ، وكان الضعفاء ياتون الى الدار الجليلة ذات الاثمان الثقيلة فيضربون فيها النار فتحترق ويجعلون اخشسابها فحما يصسطلون بسه ، واكلت الكلاب والسنانير ، وكان الناسريقفون في الازقسة الضيقة فياخذون المجتازين فينبحونهم ويشوونهم وياكلونهم و

وكان لامراة داران قد أعطيت قديما في كل دار تسلاتمائة دينار او أربعمائة ، ولما ارتفعت الشدة عن الناسى ظهر الفار ، فاحتاجت الى سنور ، فباعت إحدى الدارين بأربعة عشر قيراطا ، واشترت بها سنورا "(۲۳) ,

هذه صورة محزنة وقاتمة لدمشق ، وهي بالوقت نفسه معبرة ومفسرة ، إنها تفسر الموقف السلبي الذي ابسته هسنه المدينة عند

مجيء الغزأة الصلبيين الى الشام وبعد احتسلالهم لبعض اجرائه بفترة طويلة.

لقب اتسر نفسه بالملك المعظم ، واوقف في دمشق الدعوة للفاطميين الوازال الأذان منها بحيى على خير العمل ، بعد ان كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام مائة وست وستين ، وكان على ابواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضي الله عنهم فامر ... المؤذنين والخطباء ان يترضوا عن الصحابة اجمعين ».

اما وقد اصبح السن سيد جميع جنوبي بلاد الشام تقريبا بفقد اخذ يتطلع ببصره نحو الشمال ، ويقول ابن العديم: «ووصل في سنة ثمان وستين واربعمائة السمز بن اوق التركي الى اعمال حلب القبلية...وجفل اهل الشام بين يديه ، وكان قد سمى نفسه الملك المعظم ، فنهب كل ما قدر عليه وملك رفنيه ، وسلمها الى اخيه جاولي ، وترددت سراياه في جميع الشام وتمادى فساده »، وراسل امير حلب السنز وحاول ارضاءه ببعض المال ، لكنه لم يصل معه الى اي اتفاق ، ورجع السن الى دمشق وترك جاولي وراءه في رفنية ، واعتمد جاولي مدة مقامه برفنية اساءة المجاورة وشن الفارات والاذى في الأعمال القبلية من عمل حلب »، وكان ما يزال في حلب قوة من الناوكية بقيادة رجل اسمه احمد شاه ، ولقد ارسل احمد شاه ضد جاولي ، واستطاع احمد شاه مع ناوكيته بعد جهد إيقاع الهزيمة بجاولي وقواته ، فهرب جاولي اولا « الى رفنية ، وسار بعد ذلك الى اخيه بدمشق».

واقلع الآن اتسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام ، لوجود الناوكية هناك ، ثم لما سمعه عن عزم السلطان ملك شاه على اقطاع شمالي بلاد الشام لاخيه تتش ، واخد اتساز يتطلع ندو ملك جديد ، ولم يكن ذلك أقل من مصر كلها (٢٤) .

كان سيد مصر الفعلي في هذه الأونة بدر الجمالي ، وكان بدر يعمل على تقوية حكمه وتوطيد مركزه ، وقد سبب هذا لبعض رجالات السلطة الذين كانوا في الحكم في مصر قبل استلام بدر مع عدد من الجند العمل على الهرب من مصر والالتجاء الى الشام الى اتسز ، ويقول المقريزي عن هذا الأمر: وكثر عسكره - اي اتسز -بمن فر اليه من مصر خوفا مسن امير الجيوش بسدر الجمالي ، وحدثته نفسه بأخذ مصر " وكان من جملة من فر اليه ابن يلدكور كبير قادة الجيش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي فأغراه بأخذ مصر ، واطمعه في اهلها ، فحشد ، وهم على حين فغذاه " وبسرز من دمشق ونهض في جمع عظيم الى ناحية ففلة " ، "وبسرز من دمشق ونهض في جمع عظيم الى ناحية الساحل ، ثم منها الى ناحية مصر ، طامعا في ملكتها ، ومجتهدا في الاستيلاء عليها ، والدعاء عليه من اهل دمشق متواصل واللعسن له متابع متصل".

وبلغ اتسر اطراف مصر في اوائل ربيع الأول لسنة ٢٩٩ هـ/
تشرين اول سنة ٢٠٧٦ م، وكان معه حسب رواية غرس النعمة
محمد بن هلال الصابيء عشرين الفا "من التسركمان والأكراد
والعرب»، ووصل الى ريف مصر، وكان بدر الجمالي وقتئذ غائبا
عن القاهرة مشغولا باخضاع القبائل العربية في الصعيد، ولم
يتوجه اتسر الى القاهرة لأخذها بل "اقام - في الريف - نيفا
وخمسين يوما يجمع الأموال ويسبي الحريم ويذبح الأطفال، وهو
يراسل بدر الجمالي، ويطلب المال...فضمن له بدر مائة وخمسين حيال ، والسودان، وكان مع اتسر بدر بن حازم الكلبي في الفيي
والسودان، وكان مع اتسر بدر بن حيازم الكلبي في الفيي
فارس، فاستماله بدر، فانتقل الى القاهرة شلائة الأف رجل في
المراكب لنية الحج، فقال لهم بدر: بفع هذا العدو افضل من الحج

وعندما توجه اتسز نحو القاهرة الخذها ، كانت هذه المدينة قد - 154

امتلات بالمقاتلة من جند الخلافة وممن جلا اليها من الريف وجاءها من المتطوعة ، «وخرج - بدر -من القاهرة في ثلاثين الف ما بين فارس وراجل في يوم الخميس للسلاث عشرة بقيت من رجب (١٥) شباط ١٠٧٧ م) وسير المراكب بآلميرة »، «فخافه اتسز وعزم على العود عن مصر الى الشام ، فلم يوافقه اصحابه على ذلك ، وقسالوا له: قد وطئت ديارهـــم وتعــود بغير فـائدة ، فلم يلتفــت الى قولهم ، فقال له اخوه المأمون وابن يلدكور: لا تغرنك كثرتهم ، فانما هم سوقه وصيحة واحدة تهزمهم ، فلا تسرجع عن هسذا الملك الذي أشرفت على أخذه»، ووافق أتسر مكرها ، وأشتبك بقسوات بدر ، ودارت معركة حلت فيها الهزيمة به وبقواته ، ذلك أن قــوات بدر الجمالي هاجمته من امامه واغارت قوات بدر بن حسازم الكلبية من ورائه ، على معسكره وضربت « النار في الخيم والخركاوات فانهزم اتسز وقتل من كان حوله ، وانهسزم التسركمان ، "وتبعهسم السودان والعرب اسرا وقتلا الى الرملة ، وغنمسوا منهسم غنائم لم يغنمها أحد قبل ذلك ، وكان فيما أخذ ثلاثة الاف حصان ، وعشرة الاف صبى وجارية ، وأما من الأموال والثياب فما لا يحصى ".

ومضى اتسز مهزوما" في نفر يسير ، فلما وصل غزة ثار اهلها به فقتلوا جماعة ممن كان معه ، فهرب الى الرملة ، فخرج اليه اهلها فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه ، فهرب الى دمشق في بضع عشرة نفسا ، فخرج اليه ولده ومسمار احد امراء الكلبيين ، وكان قد استخلفهما بدمشق في مائتي فارس من العرب...وخرج اليه اهل البلد فخدموه وهنوه بالسلامة".

وحدثه اهل دمشق وشكو اليه اوضاع بلدهم وقال له احدهم: قد عرفت انه لم يبق في هذا البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقر والضعف ولم يبق لنا قوة ، فوعد اهالي البلد خيرا «ثم اقام بدمشق وجاء التركمان من الروم ولم يستخدم غيرهم ، وعصى عليه الشام ، واعادوا خطبة صاحب مصر في جميع الشام ، وقام بذلك المصامدة

والسودان ، وكان اتسز واصحابه قد تركوا أموالهم وأولادهم بالقدس ، فوثب القاضى والشهود ومن بالقدس على أمدوالهم ونسائهم فنهبوها ، ، وقسموا التركيات بينهم ، واستعبدوا الأحرار من الأولاد واسترقوهم ، فخرج من دمشق فيمن ضوى اليه من التركمان ووصل الى قريب القدس ، وراسلهم وبذل لهم الأمان فأجابوه بالقبيح وتوعدوه بالقتال فجاء بنفسه الى تحست السور وخاطبهم فسبوه ، فقاتلهم يوما وليلة وكان ما له وحسرمه في بسرج داود ، ورام السودان والمصامدة الوصول اليهم فلم يقدروا وكان في البرج رتق الى ظاهر البلد فخرج اهله منه اليه ودلوه عليه ، فدخل منه ومعه جماعة من العساكر وخرجوا من المحراب ، وفتحوا الباب ويخل العسكر فقتلوا ثلاثة الاف انسان ، واحتمى قوم بالصخرة والجامع .. ، فقرر عليهم الأموال حيث لم يقتلهم لاجل المكان واخذ من الأموال شيدًا لايبلغه الحصر بحيث بيعت الفضعة بسدمشق كل خمسین درهما بدینار مما کان یساوی تالاته عشر درهما بدینار وقتل القاضى والشهود صبرا بين يديه وقسررامور البلد وسسار الى الرملة فلم ير فيها احدا ، فجاء الى غزة فقتل كل من فيها فلم يدع بها عينا تطرف ، وجاء الى يافا فحصرها ثم دخلها وهدم اسوارها ثم اخذ عائدا الى دمشق ، وكتب الى بغداد «بانه على نية العود الى مصر وانه يجمع العساكر » .

ولم يهمله بدر الجمالي هذه المرة حتى يعد العدة لحملة جديدة ضد القاهرة بل اخذ بزمام المبادرة فاعد جيشا سايره في سانة ٤٧١ هـ ١٠٧٨ م نحو الشام بقيادة نصر الدولة (يرد اسمه احيانا ناصر الدولة واحيانا نصير الدولة) الجيوشي ووصات القاوات الفاطمية دمشق فاخذت بحصارها ومضايقتها واستولى الجيش الفاطمي على اعمال دمشق واعمال فلسطين واقام على دمشق «مدة مضايقاً لها وطامعا في تملكها ، واضر على منازلتها اضرارا اضاطر اتسان صاحبها الى مراسلة تاج الدولة (تتش بن الب ارسلان وكان منازلا لحلب يجهد لاخذها) يستنجده ويستصرخ به ، ويعده بتسليم دمشق

اليه ويكون في الخدمة بين يديه ، فتوجه نحوه في عسكره ، فلمسا عرف نصر الدولة الخبر وصح عند ه قربة منه رحل عنها مجفلا وقصد ناحية الساحل وكان ثغرا صور وطرابلس في ايدي قضاتهما قد تغلبا عليهما ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش (بدر الجمالي ) بل يصانعان الأتراك بالهدايا والملاطفات ووصل السلطان تاج الدولة الى عذراء في عسكره لانجاد دمشق ، فدخلها واقام بها مديدة "و قسرر تتش ان يتخلص من اتسز وينفرد بحكم دمشق "فقبض عليه في شهر ربيع يتخلص من اتسز وينفرد بحكم دمشق "فقبض عليه في شهر ربيع الأول منها (ايلول - تشرين اول ١٠٧٨) وقتل اخاه اولا ، ثم امسر بخنقه فخنق بوتر في المكان المعتقل فيه ، وملك تاج الدولة دمشق واستقام له الأمر فيها ».

な な な

عندما قام تدش بهذا طوى صفحة حالكة من تاريخ دمشق وجذوب بلاد الشاموذلك بقتله لاتسر مع اخيه وكان اتسر وثلاثة من إخوانه الأربعة قد قتلوا ، فهو \_ أى أتسز \_ قتل شكلى ، وفي حملته على مصر فقد واحدا من إخوانه ، وجاء تتش الآن فأجهز على الثالث . لقد كره أهل دمشق أتسر هذا كثيرا ولعنوه في كتساباتهم ، وسلموه إقسيس ومع ذلك فإن ابن كثير وهو من متأخرى مؤرخي دمشق فقد اعتبره بأنه « كان من خيار الملوك واجبودهم سيرة واصبحهم سريرة ، أزال الرفض عن أهل الشام ، وأبطل الأذان بحي على خير العمل وأمر بالترضى عن الصحابة أجمعين ،وعمر بدمشق القلعسة التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس فرحمه الله ، وبل بالرحمة ثراه ، وجعل جنة الفردوس مساواه » . مسا اظسن أن الله تعسالي سيستجيب لدعاء ابن كثير هذا الذي سر لتغيير جملة في صيغة الأذان ، ولم يتأثر أو يتألم لآلاف الأرواح التي أهدرت ، ثم للتهديم الذي أصاب الناس والأرض ، ولا لأجيال من الآلام والخزى تحست الحكم الصليبي ، وهو ابن كثير نفسه حين تحدث بشكل مفصل عن بناء قلعة دمشق قال ناقضا ماذكره من قبل بان اتسـز : " شرع في بناء هذا الحصن المنيم » ، ثم بين بأن مكان القلعة كأن أحد أبواب بمشق وكان يعرف بباب الحديد ، ومعروف أن البوابات كانت عادة عبارة عن أبراج تتفاوت في القوة والحجم ، ويبدو أن كل ما فعله اتسر أنه رم سور دمشق للدفاع عن نفسه ومتن بسرج بسوابة بساب الحديد اكثر من سواه ، وبقى الحال هكذا حتى ملك تتش دمشق فأكمل بناء القلعة «واحسن عمارتها » كما قال ابن كثير نفسه (٢٥).

اما وقد راينا ما حل بدمشق وجنوبي بلاد الشام ، فلنعد نحو الشمال حتى نشهد بقية المأساة ونستوفي القصة ، ونسدل الستار على الشام كبلد فيه للبدو العرب دور سياسي مؤثر.

قبل أن يتوفى محمود بن ذصر أمير حلب ، أوصى بالامارة من بعده لولده الأصغر شبيب ، ولكن بعد وفاته لم تراع وصيته هذه ، وعين رجال الدولة مسم عساكرها أبنه الكبير نصر (٢٦) وكانت غالبية هذه العساكر مؤلفة من التركمان الذين كانوا يعيشون في حلب ، ولقد

كان مقدم هؤلاء التركمان يعرف باسم احمد شاه ، هذا ويروي ابن العديم ما يفيد بأن احمد شاه كان مخلصا في خدمته لنصر بن محمود (٧٧)ففي سنة ١٠٧٥ م ارسل نصر بن محمود احمد شاه مع تركمانه لاسترداد بلدة منبج من البيزنطيين الذين كانوا قد احتلوها منذ ايام الامبراطور رومانوس دايجينوس كما سبق ومر معنا من قبل .

وفي الحادي والعشرين ( او ٢٤ ) من ايلول سنة ١٠٧٥ م سلمت الحامية البيزنطية في منبج حصن البلدة للجيش الحلبي وذلك بعد حصار دام فترة طويلة من الزمن ، وبعد هذا بفترة وجيزة تعرضت الأجزاء الجنوبية من إمارة حلب \_ كما سبق وذكرنا \_ لغارات قام بها اتسز مع اخيه جاولي ، ولقد بينا كيف ان نصر بن محمود لما اخفق في كف عادية اتسز وجاولي بالمال والهدايا ارسل احمد شاه مع تركمانه فتصدوا لاتسز وجاولي واشتبكوا معهما في اكتر مسن معركة ، ولقد هزم احمد شاه في الأول ، وعول اتباعه على العبودة الى حلب لكنه ابى إلا أن يعاود القتال وقال لاتباعه : « ما بقيي لنا وجه إلى حلب بعد هذه الكسرة ، فإن راجعتم الحرب واظفرنا الله بهم كان الأمر لنا بحكم الظفر ، وإن ابيتم ذلك فانا اسير إلى الفرات ، واستدعي اهلي \_ حتى اقاتل بهم \_ فما لي وجه القى به نصر بن محمود ، وإنما أعطى ومنح واكرم لمثل هذا الموقف .

فاجمعوا امرهم على معاودة الحرب فأسرى من موضعه إلى عسكر جاولي ، وكبسه ، فاستثار منهم ، ونهب عسكره ، واسر منهم مايزيد على ثلاثمائة نفس ، وسيرهم في الوثاق إلى حلب مشاة ، وهرب جاولي،(٢٩)

ولا سباب غير معروفة قبض نصر بن محمود «على أحمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر مسن سسنة ثمسان وسستين واربعمائة » ( ٩ ايار ١٠٧٦ م ) ، ويبدو ان احمد شاه جاء ثاني يوم العيد لتهنئة نصر ، وصعد إلى القلعة لوحده ، فانتهز نصر الفرصة فالقى القبض عليه ، وبعد ان فعل ذلك « جلس فشرب إلى العصر ، وحمله السكر على الخسروج إلى الاتسراك ، وسكناهم في العصر ، وحمله السكر على الخسروج إلى الاتسراك ، وسكناهم في

الحاضر ، واراد ان ينهبهم ، وحمل عليهم ، فرماه تركي بسهم في حلقه فقتله » . لقد كان الحاضر يقع خارج اسوار حلب ، وكان نصر اهوجا ، وعندما زحف على الحاضر كان لوحده وقد سمع وهو يصرخ « نريد الوجوه الملاح » ، ويبدو ان التركمان كانوا مستنفرين ومتوقعين الشر بعد ان سمعوا بإلقاء القبض على مقدمهم ، وزحف التركمان بعد مقتل نصر « إلى البلد يطلبون احمد شاه » ولقد ازعج خبر مقتل نصر اهالي حلب الذين كانوا يحتفلون بعيدهم وكانوا قد تجملوا بافخر ملابسهم « وكان الزمان ربيعا والأرض نضرة » ، فتدفق الناس نحو حلب وتدفق من كان داخل المدينة إلى بيوتهم ، وما إن سمع من كان في المدينة من رجال الامارة بمقتل نصر حتى اسرعوا فأغلقوا ابواب حلب وعملوا على تدارك الأمور (۳۰) .

كان نصر بعدما اصبح اميرا على حلب قدد اوكل معظم شوون دولته إلى عمه في الرضاعة على بن المقلد بن منقد الذي كان يعرف باسم سديد الملك وإلى وزيره أبي « نصر محمد بن الحسن التميمسي المعروف بابن النحاس الحلبي » ، وكانت العلاقة بين ابن النحاس وسديد الملك علاقة جيدة ، قد متنها حبهما للادب ، وما أن علم ابسن النحاس وسديد الملك بمقتل نصر حتى تصرفا بسرعة « فاستدعوا أخاه سابق بن محمود » وكان سابق ساكنا في المدينة وكان ايضا قد أمضى نهاره يحتسي الخمرة لذلك عندما جلب ليتسلم منصبه الجديد في القلعة لم يدخلوه من بابها بل « رفع إلى القلعة بحبل من السور وهو سكران ونادوا بشعاره واطاعته الأجناد ، واشاروا عليه بإطلاق احمد شاه فأطاقه في الحال ، وخلع عليه؟

ونزل احمد شاه إلى العسكر بالحاضر ، فسكن الثائرة ، واخمد الفتنة ، فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاتراك ويقربهم ، ويحسن إليهم، ويقدمهم على اهله بني كلاب ، وينصرهم عليهم (١٣) ولقد اصبح احمد شاه الآن سيد إمارة حلب الفعلي واخذ يمارس سلطانه " وفي كفالته سابق بن محمود بن نصر " وكان سابق من متخلفي بني مرداس ، ولما " عرف بنو كلاب تخلفه ، اجتمعوا إلى

اخيه وثاب وحسنوا إليه اخذ حلب ، وانضاف إليه اخوه شبيب بن مقلد محمود ، ومبارك بن شبل ابن خالهما » ، وعندما راى علي بن مقلد ابن منقذ تدهور الأوضاع في مدينة حلب بتحكم احمد شاه بسابق ، وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق ، عندما راى كل هذا هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث اخذ يخطط للاستيلاء على شيزر ومن ثم إقامة حكم الأسرة المنقنية في هذه القلعة .

وجمعت قبيلة كلاب كل رجالها ، فاجتمعوا « في جمع عظيم ما اجتمعوا قط في مثله ، يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس وراجل » .

وعسكرت هذه الجموع في منطقة قدسرين تعد انفسها للزخف على حلب ، وفي داخل حلب « لما تحقق سابق ذلك استدعى احمد شاه امير الأتراك ، وكانوا الف فارس وشاوره » . واخذ احمد شاه يعمل لصد قبيلة كلاب وتفريق جموعها .

ويستنتج من قصيدة القاها ابن حيوس اثناء هذه المحنة ان الناس كانوا يخشون عواقب تحرك قبيلة كلاب ، وانه قد وجد ضغط على سابق كي يحاول تجنب الاصطدام مع اله لأن في ذلك تهديم لقوة العرب ومجد ال مرداس ، ويقول ابن حيوس :

بني عامر لاتمتطوا البغي ضله فلم يعله المغرور إلا ليسفلا ولاتتبعوا الأهواء فهي مضلة وإن سوف الشيطان فيها وسولا

ولاتقتفوا من جار عن منهج الهدى

فأدمى يدا من حقها أن تقبلا

وكونوا كأشياخ لكم غالها الردى

ترى الموت من نقض المواثيق اسهلا

ففي آل ذبيان وأبناء وائل

مواعظ لاتخفى على من تأملا

اعلوا صحيح الراي واتبعوا الهوى فأيتم منهم كيف شاء وارملا وقد حدثت في الأرض والأمر واضع الهجر والقلا

## ☆ ☆☆

فلا ترض يا عز الملوك بذلهم
وان يردوا من غير بحرك منهلا
وصنواك لا تعص ابن عمك منهما
وكن غير مأمور إلى السلم أميلا
فما رضيا بالبعد عنك زهادة
ولا ابتغيا ما عز إلا تذللا
وهل طلبا الانصاف من غير اهله
وهل الوعرا في السوم إلا ليسهلا

لم يكن سابق الذي كان بلا حول ولا طول ليقدر على المبادرة العمل على إحلال السلم مع قومه ، لقد كان أحمد شاه هو الذي يستطيع إنهاء المشكلة ، وهكذا عمل حيث أذفذ « إلى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلا الروم في خمسمائة فارس ، وضمن له مالا كثيرا ، فوصله محمد بن دملاج في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان وستين ( ٧ حزيران ١٠٧٦ م ) » ، وتحالفوا ، وخرجوا إلى بني كلاب المجتمعين مع وثاب في غداة يوم الخميس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين وأربعمائة (٧ تموز ٢٠٧٦ م ) » .

وكان بنو كلاب غارين واثقين بعصددهم لذلك أخصدوا بالمفاجأة « فعند معاينتهم الأتراك انهزموا من غير قتال وخلفوا حللهم وكل ما كانوا يملكونه وأهاليهم وأولادهم ، فغنم أحمد شاه وأصحابه ومحمد بن دملاج وأصحابه كلما كان لبنى كلاب ، فيقال

أنهم أخذوا لهم مائة ألف جمل وأربعمائة ألف شاة ، وسدبوا من حرمهم الحرائر جماعة كثيرة ، ومن إمائهم أكثر ، وكلما كان في بيوتهم ، وعفوا عن قتل عبيدهم المقاتلة ، وكانوا يزيدون على عشرة ألاف عبد مقاتل ، ولم يقتلوا أحدا منهم ، وكان الذي غنمه الغز من العرب في ذلك اليوم مالا يحصى كثرة » (٣٢) .

بعد ثلاثة عشر يوما من هذا النصر المؤزر قامت فرصة جديدة اسام سابق لتدارك بعض ماحدث وللتخلص من التركمان « فبعد انهسزام العرب بثلاثة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي احمد شاه ، فخرج إليه ، وكان نازلا شمالي حلب ، فلما اكلوا وشربوا قبض محمد بن دملاج على احمد شاه واسره ، وكان في نفر قليل ، فأقام في اسره تسعة ايام « ، وعوضا عن ان ينتهز سابق فرصته هده فيثير اتباع احمد شاه ويحثهم على تخليص سيدهم ، وهكذا يوقع الحرب اتباع احمد شاه ويحثهم على تخليص سيدهم ، وهكذا يوقع الحرب بين فئتي التركمان فتضعفا فيمكن الخلاص منهما بسهولة ، عوضا عن القيام بمثل هذا ، اثر سابق ان يبقى محكوما مسن قبل احمد شاه ، اذلك سعى لتحرير سيده وفك اسره ، « فاشترى احمد شاه من محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسا » (۳۳) .

وترك وثاب بن محمود مع بقية المهزومين مسن أمسراء بني كلاب منطقة حلب، وتوجهوا شرقا إلى خراسان « إلى السلطان ملك شاه ابن ألب أرسلان وشكوا حالهم، وسألوا منه أن يعينهم على سابق، فوعدهم واقطعهم في الشام، واقطع الشام اخاه تتش، فسارومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بسن شسبل »، وكان تحسرك تتش غربا « إلى الشام في أوائل سنة سبعين وأربعمائة ( ٧٧٠ م )، وتقدم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجي، وصندق التسركي، ومحمد بن دملاج، وابن طوطو، وابن بريق، وغيرهم مسن أمسراء الترك بالكون مسع تساج الدولة — تُتُش — والمسير في خسمته »، وعندما وصل تتش إلى ديار بكر التقت به قبيلة كلاب فالتحقت به وسلمته قيادها ليسير بها إلى قتال حلب لاسقاط الدولة المرداسسية والكلابية وإحلال حكمه التركماني محلها ! والأحمق دائما يفعسل كل

منكر ويسعى إلى حتفه بظلفه ويجني ثمرات حمقه ، ويقتل لصالح عدوه وفائدته ، وليس ابلغ من أن نسوق هنا كتعليق قوله تعالى:

« قل هل ننبنكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهام يحسنون صنعا » (الكهام

وعندما وصل تنش إلى حلب وصل إليه والتحق به « شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش في عسكر كثير بأمر ملك شاه ونزل معه على حلب معينا له (٢٠)وقبل أن تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان سابق قد اخذ احتياطاته ، فقد كان احمد شاه خارج حلب يحاصر انطاكية ، فاستدعاه وطلب منه ترك انطاكية التي تعاني من شمدة تضييقه الحصار عليها ، ومن الطريف ذكره أن أحمد شاه لم يترك حصار انطاكية إلا بعد أن قبض من أهلها مبلغ ٠٠٠ ر٥ دينار .

وما أن وصل تتش مع قواته أسوار حلب حتى بدأ يحساصرها ، وبعد بدء الحصار بأيام قام تتش برفعه وانسحب مسافة عدة اميال عن أسوار المدينة ، ومن المحتمل أن هذا الانسحاب قد ته لغساية عسكرية هدفت إما إلى استدراج المدافعين للخسروج من المدينة للايقاع بهم ، أو أن تتش هدف إلى إعادة تنظيم قواته لتقوم بحصار حلب لفترة طويلة حتى تسقط ، المهم أن تتش عاد الى اسوار حلب وعاود حصار المدينة ، ولقد استمر محاصرا اياها مدة ثلاثة اشهر ، وعلى كل حال لم يكن هذا الحصار قاسيا ، فقد « كان هـوى شرف الدولة ابى المكارم مع سابق ، وكان يسير اليه في الباطن بما يقسوي نفسه ، وكان ينكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر التسرك »، وعمسل مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تتش فتسرحل نحسو البسادية أو يدخل رجالها مدينة حلب للمساعدة في الدفاع عنها ، ولقد سهل مهمته هذه أحمد شاه حيث أصيب بضربة أثناء الحصار أوبت بحياته، وراسل سابق بني كلاب « فتالفهم ، وقال لهم : اني انما انب واحامي عن بلادكم وعزكم ، ولو صار هـذا البلد الى تتش لزال ملك العرب وذلوا ». واتمرت جهود مسلم بن قريش فتخلت قبيلة كلاب عن تتش بان رحل القسم الاكبر منها نحو البادية ، وبخل قسم منها مدينة حلب ، وهما اخبر مسلم تتش بانه سيرحل هو ايضا عائدا نحو الموصل ، » ورحل وجعل عبور عسكره على باب حلب ( ربما باب العراق ) وباع اصحابه اسل حلب كل ماكان في العسكر عصبية وتقوية لهم ، وقدوى نفوسهم ودفس سابق ، وسار بعد ان قوي اهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد الى بلاده »(٢١) .

وتابع تتش بعد انسحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قريش وتخليهم عنه .
حصاره لمدينة حلب ، ويبدو انه كان متوقعا لمثل هـذا الانسـحاب ،
لذلك حاول مسبقا تفادي مخاطره فراسل اخاه ملك شاه وطلب منه
المساعدة بالعساكر وبشكل خاص طالب بامداده بالات للحصار ودك
الاسوار : ولقد التقى مسلم بن قريش ، وهو في طريقه الى الموصل ،
عند سنجار بقوة غزية مؤلفة من الف من الجند يقودها رجل اسـمه
تركمان ، وكانت وجهة هذه القوة مدينة حلب ، وكانت تحمل معها
ادوات الحصار التي طلبها تتش من اخيه ملك شاه ، وحاول مسلم
ان يقنع تركمان بعدم متابعة سيره الى حلب لكنه اخفق ، وعندها
انذر سابق وساعده على تشكيل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل
انذر سابق وساعده على تشكيل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل
فيها حوالي الف فارس وخمسمائة راجل ، وكمنت هذه القوة العربية
للعساكر الغز فهزمتهم وقتلت اكثرهم . ولقد كان الشاعر ابـن
حيوس يعيش هذه الأحداث ويتفاعل بصدق معها ومما قاله حـول

وكانت الترك بالأعراب جاهلة حتى اتحت لها أن تعرف العربا

ولم يفت منهم الا اغيلمة نجت بهم مقربات تحمل الأربا لولا كلاب لما جاشت جيوشهم هذي البلاد ولا مدوا بها طنبا

## راموا المودات من اعدى عداتهم وذاك راى الى غير الصواب صبا

وعندما وصلت أخبار ما حل بالغز الى تتش تدرك أسدوار حلب وقاد معظم ما كان لديه من قوات ضد البدو العدرب الذين كاذوا في ريف حلب ، وما أن بعد عن حلب حتى خرجت القدوات التي كانت موجودة داخل المدينة فهاجمت معسكراته فقتلت حرسها واغتنمت ما كان فيها ، ويبدو أن تتش لم يحقق اي نجاح في مطاردته للبدو العرب وعندما سمع بنهب معسكره قدرر عبور الفرات ليغير على ديار مسلم بن قريش وينتقم منه ، لكنه بعدما عبر الفرات علم بأن مسلم يتوقعه وهو متأهب للقائه والتصدي له ، لذا اضطر محكرها للتخلي عن خططه ، وذهب الى ديار بكر حيث أمضى الشتاء » (۲۷).

ومع رحيل الشتاء واقبال الربيع رحل تدش من ديار بكر مع قوات جديدة من التركمان كان قد جندها ، واقبل على راس هـنه القـوات نحو حلب يريد اخذها وقد خطط لذلك خطة جديدة ، فلقد هـدف الى تجريد حلب من جميع المواقع الحصينة التي كانت تابعة لها ، ومن ثم ينقض على حلب نفسها فيأخذها ، وفي هـذا السـبيل احتـل منبـج وحصن الفايا ، وفتح حصن بزاعا « بالسيف وقتل كافة من كان فيه ونهبه ، وشحنه بالرجال ، ورحل الى عزاز وقد انضوى الى قلعتها خلق عظيم ، ومنعهم الوالي بها من الصعود اليها ، فالتجنوا الى سند القلعة بأقمشتهم والناس عليها ... فرحف العسكر الى القلعة ، وقاتلها ، وضربها بالنار ، فاحترقت اقمشة الناس وغلاتهم وحرمهم وأولادهم »، ورحل تتش بعد هذا نحو حلب فوصلت قواته صسباها ، وقبل أن تستعد هذه القوات وتنظم صفوفها لهاجمة المدينة انقضـت عليها عساكر حلب ففاجأتها « وهـزم الله عسـكر تتش ... ولو عاد عليها عساكر حلب في إثرهم ما كان افلت منهم إلا من سبق به فرسه».

ولم يحاول تتش \_ على الاقل لبعض من الوقت \_ ان يهاجم مدينة حلب بل توجه جنوبا الى معشق \_ كما سلف الحديث \_ فتسلمها واسس لنفسه حكما فيها (^7)

الآن وقد مر بنا عدة مشاهد من فصول الصراع من اجل السيادة على بلاد الشام والجزيرة لابد للمرء من ان يتساءل عن طبيعة هذا الصراع وبواعثه ومحركاته؟.

انه لمن الواضح مما جاء في روايات المؤرخين الذين كتبوا حول هذا الصراع ودونوا احداثه، ولمما جاء في شعر الشعراء العرب المعاصرين للاحداث بأن المحرك الذي كان وراء مسلم في هواه مع المرداسين وفي اعماله لمساعدتهم ضد السلاجقة والتركمان، هو رابطة العصبية القبلية،ولقد واجهنا في روايات المؤرخين وشعر الشعراء مجموعتين من الناس تتصارعان من اجل السيطرة والسيادة، ولقد مر معنا بأن « ملك العرب » كان يحتاج أن يحمى ويصان قبل أن يزال من قبل التركمان الاجانب.

وروى ابن العديم بأنه عندما كان تتش يحاصر مدينة حلب كتب سابق بن محمود \_ كما مر معنا \_ الى اخويه شديب ووشاب وبقية امراء ومقدمي قبيلة كلاب قائلا :« إني انما انب واحامي عن بلادكم وعزكم ، ولو صار هذا البلد الى تتش لزال ملك العرب وذلوا»، ولقد تردبت نغمة هذه الرسالة في شعر ابن حيوس وفي رسالة نظمها ابو نصر بن النحاس على لسان سابق وتم ارسالها الى محمد بن زائدة الذي كان احد البارزين بين امراء قبيلة كلاب ، ومما جساء في هدنه الرسالة :

وقل لكلاب بدد الله شملكم او يحكم ما تتقون المعايبا

اتستبدلون الذل بالعز ملبسا وتمسون اذنابا وكنتم ذوائبا

وها أنا لاأنفك أبنل في حمى حمال عائبا حماكم مجدا مهجتي والرغائبا

ويروي سبط ابن الجوزي في كتابه مراة الزمان بأن سابق بن محمود قد كتب في سنة ١٠٧٩ م الى مسلم بن قريش يستغيث به ضد تتش

الذي بعد أن استقامت أمور دمشق له « حشد ليقصد حلب » ، ومصا جاء في رسالة سابق قوله :« أنت أولى بي من الغير والعربية تجمعنا فإن كنت مأكولا فكن أنت أكلي »، وسبط أبن الجوزي نفسه ينقل في كتابه مرأة الزمان عن غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء بأن مسلم بن قريش جاء الى حلب في سنة ١٠٨٠ م وحاول احتلالها (كما مر معنا )ولقد تمكن من أخذ المدينة وحاصر سابق بن محمود وأخوانه في القلعة ، وطال أمر القلعة وكان في صحبة مسلم مقدمي قبيلة كلاب ، لذلك لما أمتد أمر حصار القلعة جمعهم مسلم اليه وخاطبهم: « قد علمتم أني أنفقت أموالي وبعدت عن بلادي في حراسة بلادكم وأموالكم ، وكف عادية الغز عنكم ، وهذه مقابلة ما أعرفها فإن كنتم رجعتم فها أنا راجع الى بلادي ومتبرىء منكم ، فأذكروا ما جرى وشرطوا السعى فيه وازالة ما تجدد منه».

إن كلمة «عرب» التي ورد ذكرها في المصادر كانت تشير فقط الى القبائل البدوية العربية لبلاد الشام والجزيرة وليس الى جميع سكان هنين البلدين، وبنفس الوقت أشارت كلمة «ترك» واستخدمت للتدليل على التركمان اللنين را فقوا الفتح السلجوقي لنبلدان العالم الاسلامي في القرن الحادي عشر م ولقد مر معنا بأن بلاد الشام والجزيرة كانت تحكم قبل مجيء التركمان من قبل أسر بدوية عربية من عقيل ونمير وقشير وكلاب مع وجدود طيء وكلب وسواهما في جنوبي بلاد الشام، وبعد سنين من الصراع سنجد التركمان من يتمكنون أخيرا من تجريد هذه الأسر من سلطانها وقبائل هذه الأسر من أراضيها وممتلكاتها.

واعتمادا على هذا يمكننا القول بأن الصراع كان صراعا من أجل السلطة والسيطرة بين قوتيين بدويتيين مسلمتيين واحدة عربية تدين بالتشيع وأخرى تدين بالسنة وهي وافدة تريد أن تحل نفسها محل الأولى.

لقد كان البدو يمثلون قسما صغيرا من سكان بلاد الشام والجزيرة وكانت الغالبية تقطن في المدن والأرياف ، ولا بد للباحث الحديث أن يتساءل عن موقف هذه الغالبية من الصراع ومن

المؤسف ان المؤرخ العربي لم يول هذه الغالبية اهتمامه ولم يعرها انتباهه ، وهو حين تحدث عن البدو العرب تحدث عنهم كاصحاب سلطة ، وبنفس الوقت حين تحدث عن التركمان تحدث عنهم كجماعة كانوا يستولون على السلطة وكانوا يقيمون لأنفسهم دولا جديدة ، ولقد تعود الانسان العادي ان يحكم وان يعاني دون إن يشارك في مصيره ، ومع ذلك يمكن القول بان غالبية سكان الشام والجزيرة قد وقفت ضد التركمان وكرهتهم لاسباب دينية ، ولما الحقوه بها من المصائب والويلات.

ولا بد لنا من أن نذكر هنا بأنه قد ورد في مصادرنا بعض ما يشرح موقف تنظيمات الأحداث ، وخاصة في حلب ، من الصراع بين البدو العرب والبدو التركمان ، ولقد كان الأحداث لم يكونوا يمثلون التركمان ، لكن ينبغي أن نعرف بأن الأحداث لم يكونوا يمثلون جميع سكان المدن والأرياف في الشام وإنما بعضا منهم ، وأنهم وقفوا ضد التركمان لا للدفاع عن الناس العاديين وأنما على الأغلب للدفاع عن مصالحهم ومكانتهم وسلطاتهم التي هددها مجيء التركمان بالزوال (٢٥) .

اذا كان الخطر آلذي واجهته القبائل العربية جعلها احيانا تقف ضد التركمان كي تحافظ على ملكها واملاكها ، لكن لماذا قاتل ابن خان التركماني واتباعه ثم احمد شاه واتباعه ضد بني جنسهم ولماذا ساندوا الدولة المرداسية وسواها ضد الخطر الفزي والفنز والمسلجوقي ؟ يكمن الجواب على هذا في طبيعة الجماعة التي انتسب اليها ابن خان واحمد شاه ، وهي جماعة الناوكية التي قلنا عنها بأنها لم تدن للسطان السلجوقي بالطاعة ، لذلك خدمت في ظلل الدول التي كانت موجودة في الشام والجزيرة .

وعلى الرغم من الناوكية قد ناصبوا السلاجقة العداء قلم يعترفوا بسلطانهم ، إنهم قد خدموا قضية السلاجقة ومهدوا السبيل نحو استيلائهم على بلاد الشام . ومنذ مجيء السلطان الب ارسلان الى . بلاد الشام وخوضه معركة منازكرد ، دخل الشام والجيزيرة

جماعات جديدة من التركمان دانت له ولخلفائه بالطاعة ، لذا فاختلفت عن الناوكية اختلافا جوهريا فهي طالما كانت تدين بالطاعة للسلطان فانها لم تكن بحاجة للانضواء تحت لواء اية حكومة مسن حكومات الشام والجزيرة او للعمل كمرتزقة لديها ، لقد دخلت هذه الجماعات إلشام دخول الغزاة وتصرفت تصرف الفاتحين ، وقسالت بانها كانت مرسلة من قبل السلطان ومفوضه مسن قبله ومنفذه لأوامره ، ولقد كانت طرائق هذه الجماعات في الفتح تعتمد على التخريب والتهديم والتحريق والقتل وتبغي السلب والنهب دونما تأثر بالآلام التي تلحق بالناس ، لانها كانت بلا ضوابط وبلا اعتبارات السانية أو خلقية ، وذلك بسبب طبيعتها البدوية وبسسبب المرحلة الحضارية ودرجة الثقافة التي كانت فيها ، وينبغي أن يضاف الى الحضارية ودرجة الثقافة التي كانت فيها ، وينبغي أن يضاف الى يعدون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله يقاتلون ضد كفار مسرتدين ليسمي لهم ألا السيف والنار.

 التركي ، ومعه اكثر العسكر وعاد شمالا ونهب عسكره ضياعا في اعمال يعليك.

ووصل رفنيه في اليوم العاشر من جمادى الأولى (٤٧٢ هـ/٨ تشرين ثاني ١٠٧٩ م) وفيها جماعة كثير ةمن التجار والقوافل متوجهين الى طرابلس فهاجمها بغتة ، وقتل ممن كان بها جماعة ، واستباح أموالهم وحريمهم ، وأقام بها عشرة أيام ، تم سار فنزل حصن الجسر قرب شيزر فاكرمه أبو الدسن بن منقذ ، فأعلمه بما عول عليه من نهب الشام ، فساله في بلدة كفرطاب الا يعترضها فأجابه.

وسار فنزل قسطون ـ من قرى جسر الشغور ـ فجرى امرها في النهب والعقوبة مجرى رفنيه ، واقام بها نيفا وعشرون يوما ، شم تنقل وعسكره بالمنجنيقات على ابراج جبل السماق وغيرها ، حتى لم يبق بها موضع ولا برج الا افتتحه وأهلكه ، واستباح حريمهم واولادهم ، واستغرق احوال أهل سرمين والمعرة بالقطائع ، وطلع الى جبل بني عليم (جبل الزاوية الأن ) فلم يتم له بها شيء

وسار فنزل ضياع معرة النعمان الشرقية بالمنجنيقات ، ففتح ابراجها وحصونها بالسيف ، واخد مالايمكن إحصاؤه ، وغلب الهلها فهلك منهم خلق ، ونزل تل منس \_ قرب المعرة \_ وقطع عليها خمسة الاف دينار ، ولم يتمكن من اخذها .

وانتقل إلى عمل معرة النعمان ففعل مثل ذلك . وسار إلى معرتاح من عمل كفر طاب منتصن أهلها في أبراجها ، وتعذرت عليه فأحرقها ، وهلك جميع من كان فيها ...

وحين رجع أفشين من الشام ولم يبق في أعمال حلب ضيعة مسكونة من بلد المعرة إلى حلب ، توجه إلى بلد إنطاكية فخرب ماقدر عليه ، ونهب وسبى ماوجد ، وحمل إليه من إنطاكية مال ، وتوجه إلى الشرق بعد إمتلاء صدره وصدر عساكره من النهب » .

ويتابع ابن العديم ، الذي شهد الغرو المغولي ورأى بأم عينه ما فعله التترفي بلاد الشام ، حديثه فيقول : « وجرى من هنا

الحادث بالشام أمر لم يسمع بمثله ، وتلف أهله بعد ذلك بسالجوع ، ووجد قوم قد قتلوا قوما وأكلوا لحومهم ، وبيعت الحنطة سبة أرطال ببينار وما سوى ذلك بالنسبة .

وجلا من سلم من الشام إلى بلد شرف الدولة ابي المكارم مسلم ابن قريش ، فأحسن إليهم وتصدق عليهم ، وكان ذلك الاحسان منه اكبر الأسباب في مملكته حلب (٢٤).

بعد قرابة عشرين سنة من هذه الأعمال استولى الصليبيون على انطاكية ، ثم مروا في هذه المنطقة الجبلية الصعبة لل في طريقهم إلى القدس لل دون أن يلقوا أية مقاومة تذكر ، ويشير هذا إلى حقيقة مؤلمة هي أنه حتى بعد عشرين عاما لم تستطع هذه المنطقة أن تسرمم بعض مالحقها من تشعيث وتهديم ، ولكن بعد بضلع سنوات مل استيلاء الصليبيين عليها لقد كان من اصعب الأمور على نور الدين محمود بن زنكي ومن جاء بعده من أمراء المسلمين استخلاص هذه المنطقة من الصليبيين

لقد اقتنع كل إنسان في شهمال بهداد الشهام وحتى في الجنوب بن سابق بن محمود ليسهاديه من الطاقة والعزيمة مه يمكنه من صنع اي شيء يحسن به الوضع ويواسي به الناس ويخفف من الام المصائب التي حلت بهم ، لهذا اخذ الناس ومن جملتهم قبيلة كلاب ينظرون حولهم علهم يجدون قائدا قويا وعادلا ، لقد كان امامهم : السلطان ملك شاه ، وتتش بن الب ارسلان ، ومسلم ابن قريش العقيلي امير الموصل .

لم يكن السلطان ملك شاه ليفي بالغرض ويلبي الرغبات ، فهو قد كان بعيدا عن مسرح الأحداث مشغولا بسوى الشام والجزيرة من القضايا ، يضاف إلى هذا أن التخريب قد تم باسمه وربما كان هو راض عما حدث لأن ذلك كان سيمكنه من أخذ الشام وضمه مع الجزيرة إلى الملاكه .

أما تتش فقطعا لم يكن بالشخص الذي رجا الناس على يديه العدل والرحمة ، فهو لم يكن أحسن بكثير من أفشين .

ولقد بدا لكل الناس بأن مسلم بن قريش العقيلي هو الرجل الذي يمكنه أن يشغل الدور الذي رجوه منه ويؤديه بإخلاص احسن أداء ، وعلى هذا الأساس توجهت نحو الموصل عدة وفود وجماعات تمتا مختلف طبقات الناس من أهالي الشام مسع اعداد هسائلة مسن اللاجئين ، ولقد استغاث هؤلاء بمسلم بن قريش وطلبوا منه التحرك نحو الشام لتخليصه .

عندما نستعرض ديوان ابن حيوس الذي امضى قسرابة السستين سنة من عمر ه يمدح بها حكام دمشسق الفساطميين شسم الأمسراء المرداسيين في حلب مع عدد من الوزراء والقادة الفاطميين ، عندمسا نستعرض هذا الديوان يسسترعي نظرنا قصيدة متميزة بصسدق عاطفتها وشدة تعبير احاسيس قائلها ، وقد نظم ابن حيوس هده القصيدة في اخريات ايام حياته ، ومدح بها مسلم بن قريش عندمسا فتح مدينة حلب واسقط الدولة المرداسية ، وفيها يقول :

یا رحمة بعثت فاحیت امة قد طالما منیت بمن لم یرحم

جليت ظلم النائبات كما جلا

ضوء الغزالة جذج ليل مظلم

واطرت طير الخوف حتى ماله بالشام منذ طرقته من مجثم

إن الرعايا في جنابك أمنت

كيد الغشوم وفتكه المتغشرم

لاالظبية الغيداء تخشى القسور الضد ارى ولا الذمى حيف المسلم

فخصصت بالإذلال كل مقلدسي

وعمست بالاعزاز كل معمم

. وغدا ستخلي الشام منهم مثلما

اخلت خزاعة مكة من جرهم

ولم يتحقق حلم ابن حيوس في إخلاء الشام من التركمان ، وسندى بالتفصيل كيف اخفق مسلم في تحقيق ما صبا إليه ، وكيف هرمه التركمان وقتلوه وهو يجاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشام والجزير مع اجزاء واسعة من العراق (٤٣).

بعدما سمع تتش بالأعمال التي جناها افشين ترك دمشق وتوجه شمالا بحجة أنه يريد مطاردة افشين ليوقف عن متابعة اعماله التدميرية ، لقد كان هذا ما تطاهر به تتش ، ويبدو أن قصده الحقيقي كان الاستفاد ةمن الفرصة التي أوجدتها اعمال افشين لكي يهاجم حلب ويحتلها ، وفعلا وصل تتش إلى حلب وحاصرها أياما لكنه عندما أدرك عدم استطاعته أخذ المدينة بقوة السلاح رفع الحصار وأنسحب متوجها شمالا حيث نهب القرى المحيطة بالمدينة ممن كان له حظ النجاة من أفشين ، ثم عاد بعدها مع غنائمه إلى دمشق (٤٤).

وفي مدينة الموصل استقبل مسلم بن قريش وفدا حلبيا مع رسالة من أحداث حلب فيها تجديد للاستفاثة والدعوة للقدوم الى حلب لانقاذها ، كما استقبل ايضا وفدا من أمراء قبيلة كلاب عملوا له نفس المطالب ، ووعدوه بالمساعدة والسير في ركابه ،وتبعا لما رواه عدد من المؤرخين العرب كتب سابق بن محمود الى مسلم بن قريش لا ليطلب منه المساعدة فقط وانما ليعرض عليه التنازل له عن الامارة.

وهنا قرر مسلم بعد تسلمه لكل هذه الطلبات لا العمل للاستيلاء على شمالي بلاد الشام فقط وإنما على جميع مناطق الشام ومدنه ، ولقد كانت إحدى زوجات مسلم اختا للسلطان الب ارسلان اي عمة للسلطان ملك شاه ، وخشية ان يقوم السلطان ملك شاه او احد قادته بمهاجمة الموصل بعدما يتركها مسلم حينما يتروجه إلى الشام ، قام مسلم بإجراء احتياطي ، « فانفذ ولده من خاتون عمة السلطان ملك شاه إليه ، وشرط على نفسه في كل سنة ثلاثمانة الف لسلطان ملك شاه إليه ، وشرط على نفسه في كل سنة ثلاثمانة الف دينار ، فاجابه وامره بقصدها \_ اي حلب \_ فسار إلى قلعبة دينار ، فحصرها ، وكان بها جعبر واصحابه يقطعون الطرق ،

فصالحو ه على انهم لايعودون إلى شيء من ذلك ، وسار إلى حلب فوصلها ثاني عشر ذي الحجة ( ٥ حزيران ١٠٨٠ م ) ومعه بنو كلاب وكلب ونمير وجميع القبائل ، وقد اطاعوه خوفا من الغز ، وانفق عليهم الأموال ، فكسر الأحداث الأبواب يوم الجمعة لعشر بقين من ذي الحجة ، ودخل اصحابه اليها ولم يتاذ احد من اهلها ولا اغلق فيها دكان .

وراسل سابق بن محمود وهو في القلعة مراسلة انتهت إلى أن يزوجه سابق باخته ويعوضه مالا على أن يسلم القلعة ، فرضي وحط سابق رحله وماله إلى البلد ، ولم يبق إلا أن ينزل ، فوثب عليه أخواه شبيب ووثاب فقبضا عليه وأستوليا على القلعة » •

وهذا اخذ مسلم بحصار القلعة وطال الحصار ودام أكتر مس اربعة اشهر ، وضاق مسلم ذرعا وتبرم من ذلك ونوى التخلي عن حلب والعودة إلى الموصل ، لكن التشجيع الذي لقيه من اهالي حلب ثم الوعود التي لقيها من مقدمي قبيلة كلاب ، مع ما كان يقوم به شخصيات الامارة بالتوسط بينه وبين الامراء المرداسيين في القلعة اقنعة بالبقاء في حلب ومتابعة حصار القلعة

ووقعت بعض الخالفات بين الأمراء المرداسيين ، وكان ذلك فرصة اقتنصها على بن المقلد بن منقذ فتوسط بينهم وبين مسلم بن قريش ، وقد استطاع ان يقنعهم بالتخلي عن القلعة وتسايمها إلى مسلم مقابل تعويضات مالية مع اقطاعات لكل واحد منهم ، وهكذا نزل الأمراء المرداسيون من القلعة وتسلمها مسلم يوم الأحد العاشر من ربيع الآخر سنة ٤٧٣ هـ ( او يوم الثلاثاء الخامس منه ) ٢٧ مسلم بن قريش سيدا على شمالي بلاد الشام مع الجزيرة واجراء مسلم بن قريش سيدا على شمالي بلاد الشام مع الجزيرة واجراء من العراق ، وكان لهذا فوائده ولكنه حوى مخاطره ايضا ، فالدولة الجديد ققد تعلق استمرار وجودها باستمرار مسلم بن قريش وبقائه حيا ، وكانت اية ضربة تزيل مسلم من الحياة تزيل في نفس الوقت الدولة الذي اقامها وتجعل اراضيها لقمة سائغة للتركمان ، وهذا ما حصل ،

قبل أن تسقط الدولة المرداسية ، واثناء حكم سابق بن محمود ذكرنا بأن على بن مقلد الأمير المنقذي صاحب كفر طاب كان قد هجر مدينة حلب وذهب إلى كفر طاب فأخذ يخطط لاحتلال قلعية شييزر المنيعة • وكانت هذه القلعة تحكم أنئذ من قبل استقف البارة الذي كان يدين بالطاعة للامبراطور البيزنطي ، ولما كانت شيزر من امنع المواقع في بلاد الشام ، فقد كان من المحال اخذها بالقوة ، لذلك وضع على خطة هدفت إلى حصار شيزر حتى تسقط من قبل نفسها بعد أن ينفد ما فيها من مؤن ونخائر ، وفي سبيل هدده الغاية بني على قلعة على العاصى قريبا من شيزر اصبحت تعرف باسم قلعة الجسر، وبعد ما سقطت الدولة المرداسية عاد على إلى قلعة الجسر وصرف جهود ٥ كلها في سبيل فتح قلعة شيزر ، واخيرا وبعد أن ضاق الحال بالمدافعين عن شيزر وأشتد بهم الأمر استطاع على أن يقنع اسقف البارة بالتنازل له عن شيزر مقابل مبلغ من المال ، وفي يوم الاحد الخامس، عشر من رجب سنة ٤٧٤ هـ / ١٩ كانون اول ١٠٨١ م، تسلم على بن مقلد قلعة شيزر ، وغدا سيدها فياسس بنلك حكم الأسرة المنقذية في شيزر ، هذه الأسرة التي كانت من ابرز الأسر العربية زمن الحروب الصليبية (٤٦).

وفي حلب عندما سمع مسلم بن قريش بخبر سبقوط شيزر لعلي بن مقلد ، تحرك بسرعة وعمل من اجل انتزاعها منه ، وكان اول ما عمله هو ان جهز جيشا ارسله ضد شيزر بقيادة اخيه علي بسن قسريش، وعندما وصل علي بن قريش مع جيشه إلى شسيزر بدا يحاصرها ولكن دونما جدوى فقد كان اميرها المنقذي قد شحنها بكل ما كانت تحتاج إليه من سلاح ومؤن وعتاد كي تقف وتقاوم لفتر ة مديدة ولما لم تسقط شيزر لعلي بن قريش تحرك مسلم نفسه مع قوات ولما لم تسقط شيزر لعلي بن قريش تحرك مسلم نفسه مع قوات الأمر سيطول ترك منطقة شيزر حتى تستقط ، وفي حمص استقبل مسلم بن قريش وفدا منقذيا عرض عليه مبلغ ٠٠٠ ر ١٠ دينار مقابل رفع الحصار عن شيزر ، وقبل مسلم بالعرض فاستلم المبلغ واصدر اوامره إلى اخيه برفع الحصار والانسحاب .

ويذكر ابن العديم ان الذي دفع مسلم بن قريش على حصار شيزر هو حسده لابن منقذ إ(٧٤) وهذا في الحقيقة وهم ومبالغة ، ذلك ان الحوادث التي وقعت كلها تبرهن على ان دوافع مسلم كانت ابعد من الحسد ، لقد كان مسلم يكمل ما بدا به في حلب ، لقد كان يعمل على جعل الشام كله قطعه من دولته ، وفي هذا السبيل كان عليه ان يجعل جميع القوى تتحد راغبة أو راهبة تحت رايته ، فبعد أن استولى مسلم على حلب التفت نحو الامارة النميرية في حران فاتى عليها وضمها إلى املاكه (٤٨) وقام بعد هذا بتجريد جميع القرى والأراضي المرداسية من املاكه (٤٨) وقام بعد هذا بتجريد جميع القرى والأراضي المداسية التي كانت في ايدي التركمان ، ونظف شمالي الشيام حتى مدينة حماه من التركمان وحال دونهم ودون الدخنول الى اراضيه حتى ودومرورا ، واتوج أعماله هذه بأن مد نفوذه على مدينتي الرها في المشرق وانطاكية في الغرب وكانت من أمسلك الامبراطورية البيزنطية (٤١).

وبعدما ترك مسلم شيزر وتوجه نحو حمص كان يريد الاستيلاء على هذه المدينة من خلف بن ملاعب الذي كان قد امتلكها وكان قصده من اخذ حمص أن يجعل ذلك خطوة أولى ممهدة للاستيلاء على بقية الشام وخاصة دمشق وطرد تتش منها ، ولقد استطاع مسلم احتلال مدينة حمص وبدأ في حصار قلعتها ، وأثناء الحصار علم بأن تتشريعد عدته للتحرك ضده من دمشق •

ولما لم يكن مسلم قد اعد اموره للاصطدام مع اخي السلطان في هذه المرحلة فقد آثر عدم متابعة حصار ولقلعة حمص، لذا تصالح مع خلف بن ملاعب وتركه وترك حمص له ، وقبل ذلك كان قد استقبل وفد شيزر وتصالح معه ، ثم سحب نفسه شمالا إلى حلب ، ثم شرقا إلى الموصل ليجهز قواته لمرحلة دمشق ، والقتال ضد تتش •

لقد كان مسلم بن قريش يدين بالتشيع على مذهب الامامية الاثني عشرية ، وكانت الخلافة الفاطمية هي الدولة الشيعية الوحيدة في منطقة \_ مايسمى الآن بالشرق الأوسط \_ وكانت هذه الدولة قد تضررت كثيرا من التركمان ، لهذا كان من الطبيعي أن تتسلاقي

مصالح هذه الخلافة مع مصالح مسلم بن قريش م وأن توفق بينهما المبادىء العامة للتشييع ، لذلك عندما كان مسلم يعد عدت الحملة على دمشق قامت اتصالات بينه وبين بدر الجمالي في القاهرة وتسم الاتفاق بينهما على أن ترسل القاهرة جيشا فاطميا يساعد مسلم بن قريش في الاطباق على دمشق عندما يصلها مسلم ويأخذ في حصارها .

ولم يكن مسلم انذذ هو الذي يتحرك فقط ، فقد استلم هذا الوقت تتش رسائل من امراء الأسرة المرداسية ، ومن خلف بن ملاعب صاحبر حمص ، ومن الأمير المنقذي لشيزر ، فيها الشكاية ضده مسلم بن قريش وفيها عروض للتعاون معا ضده لطرده من بلاد الشام ، ولتسليم املاكه لتتش ، ولقد تجاوب تتش مع العروض التي بذلها هؤلاء الامراء له فجمع قواته وقادها شامالا نحو انطاكية ، وذلك في الوقت الذي كانت قد تجمعت فيه قوات الامراء العرب وتحركت شمالا تريد حلب ، ولقد احتلت هذه القوات حماه تم اخذت معرة النعمان وارادت ان تتابع سيرها نحو حلب ، هذا وان تحرك تتش نحو انطاكية مع المنحى الذي تحركت عليه القوات العربية يوحي بوجود خطة مرسومة للاستيلاء على حلب ، وربما بنيت هذه الخطة على ان يستولي تتش على المناطق الشمالية الغربية بنيت هذه الخطة على ان يستولي تتش على المناطق الشمالية الغربية وعند الفراغ من ذلك تلتقي القوات العربية على المناطق الجنوبية وعند الفراغ من ذلك تلتقي القوت ناشام .

ولم يذفذ الا جزء من هذه الخطة المفترضة ، فقد سمع مسلم بسن قريش بنبأ تحرك تتش وحلفائه العرب ، لذلك سارع بعبور الفسرات على راس قسوات كبيرة وقصد اولا مدينة حلب ومنها كان يريد دمشق ، ولقد اجبر تحرك مسلم السريع تتش وحلفائه على الاقسلاع عن متابعة اعمالهم والتراجع كل الى بلده وموقعه الحصين للدفاع عنه ضد مسلم بن قريش

وفي حزيران سنة ١٠٨٣ القي مسلم بن قريش الحصار على مدينة

دمشق ، وبهذا كان ينفذ اهم اعماله كلها ، ويقوم بالخطوة الاخيرة والمهمة نحو تأسيس دولة عربية تضم الشام والجزيرة مع اجزاء من العراق : ولقد اخفق مسلم في اخذ دمشق وذلك بعد ان حاصرها قرابة شهر ، كما انه اجبر على الانسحاب ، وان الاسداب الرئيسية التي كمنت وراء اخفاقه هي :

١ – التركيب القبلي لقواته ، ذلك ان هذه القوات قد ضحمت عناصر من معظم قبائل الشام ، فقحد كان فيها بالاضافة الى عقيل عددا لابابن به من كلاب ونمير ، كما انها ضحمت اعدادا محن اكراد الجزيرة ، ثم انضاف اليها عندما وصلت دمشق اعداد من طىء ، وعليم ، وكلب ، ولقد كان العقيليون هم حربما حالجزء الوحيد في قواته الذي اخلص له ، اما باقي اجزاء هذه القوات فقد دخلت في خدمة مسلم اما عن رغبة او عن رهبة ، رهبة منه وخوفا من بطشه ، ورغبة في نيل بعض الغنائم عندما تسقط دمشق ، وكان هذا حال عليم ، وكلب ، وطيء .

ومفيد ان ننبه هنا الى انه حتى وقت حادثنا هذا لايمكن تقدير التركمان الذين استقروا في الشام باكثر من ٠٠٠ ، الحد كان هناك عدد صغير من المقدمين ، وكل مقدم كان اتباعه اما ٠٠٠ رجل هناك عدد صغير من المقدمين ، وكل مقدم كان اتباعه اما ٠٠٠ رجل او ٠٠٠ را مقاتل ، وهكذا كان عدد التركمان مجتمعين اقل بكثير من عدد اي قبيلة عربية من قبائل الشام والجزيرة ، ولكن بينما فاق العرب التركمان بالكمية والعدد ، لقد فاق التركمان العرب بالكيفية والقدرة القتالية، لقد احسن التركمان فنونا من القتال واجادوا استخدام اسلحة لم يبارهم العرب ولا سنواهم بها ، وخاصة استخدام الاقواس ، فقد كان التركماني فارسا يرمي وهو على ظهر فرسه في مختلف الاوضاع الى الامام والخلف والجوانب ، واهم من كل هذا لقد كان التركمان بدوا بكل ما تعنيه هذه الكلمة ، كانت لديهم روح البداوة العنيفة ، وكان لديهم اقدام البدو وقسوتهم ، وكان التركماني يعتمد على نفسه في المعركة ولم يكن لديه اتباع او خدم يصاحبوه في المعركة ، وكان البدو العرب لا يشبهون التركمان في اي يصاحبوه في المعركة ، وكان البدو العرب لا يشبهون التركمان في اي

شيء تقريبا ، لقد كانوا بعيدي العهد بالبداوة الحقة ، كانت روح القتال لديهم قد خبت جذوتها ، فاستخدموا العبيد المقاتلة . كانت الدنيا ومتاعها شاغلهم وكان تعلقهم بالحياة ومتعها قد جعلهم ينسون كيف يخططون او يفكرون بعقل ، ولقد مر بنا العديد من الامثلة وراينا كيف ان ٥٠٠ ر١ تركماني هزموا ٢٠٠٠ ر٧٠ كلابي وسيمر بنا امثلة اخرى اضافية تزيد في البرهان

ب مقاومة تتش الفعالة ، وهجوماته المفاجئة التي كان ينقض بها على بعض اجنحة عسكر مسلم فيحطمها ثم يعود الى داخل دمشق ، ويقول ابن الاثير : وفي بعض الايام خرج اليه \_ اي الى مسلم \_ عسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة ، فانكشفوا وتضعضعوا ، وانهزمت العرب ، وثبت شرف الدولة \_ مسلم بن قريش \_ واشرف على الاسر ».

ت ـ عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها ، « وكان شرف الدولة قد اعتمد على معونة عسكر المصريين على دمشق ، ومعاضدته بالعسكر المصري على اخذها ، فسوقع التقاتل عليه بالانجاد والتقاعد عنه بالاسعاد اشفاقا مسن ميل الناس اليه ، وعظم شانه بتواصلهم ووفودهم عليه .

فلما وقع يأسه مما امله ورجاه وخاف ماتمناه وورد عليه من اعماله ما شغل خاطره في تدبيره واعماله ، وتواترت الأخبار بما ازعجه واقلقه ، راى ان رحيله عن دمشق الى بالاده وعودته الى ولايت لتسديد احوالها واصلاح اختلالها اصوب من مقامه على دمشق واوفق من شانه ».

ج ـ لقد كان الذي ازعج مسلم واقلقه وجعله يقلع عن متابعة حصار دمشق هو خبر قيام ثورة في حران ضده ، ويقول الذهبي : " عصا اهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ، واطاعوا قاضيهم ابن جبلة الحنبلي ، وعزموا على تسليم حران الى جبق امير التركمان لكونه سنيا ولكون مسلم رافضيا »، وعندما " وصل الخبر الى مسلم بان اهل حران عصوا عليه ... رجع كارا الى حمص وصالح في بان اهل حران عصوا عليه ... رجع كارا الى حمص وصالح في

طريقه ابن ملاعب وحالفه واعطاه مضافا الى حمص رفنية وسلمية ، واقطع شبيب بن محمود بن الزوقلية حماه ، واستخلفه في تلك الاعمال .

وعاجل حران فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع الاول فوجد قاضيها البن جلبة الحنبلي قد استغل اهلها والخل اليها جماعة من بني نمير ... وانفذ ... الى جبق امير التركمان ، وكان قدريبا فاستناهم اليه ليسلم اليهم البلد ...

وشرع القاضي يعلم مسلما ويمنيه خديعة منه ليصل التركمان، وعلم مسلم فحاربهم ورمى قطعة من السور، وبينما هو كذلك وصل التركمان، فترك اقواما يقاتلون البلد، وركب هو بمن معه، فأشرف على التركمان، واتصل الطراد، وقال للعرب، املكوا عليهم النهر المعروف بالجلاب واجعلوه وراءكم، وحولوا بين التركمان وبينه، ففعلوا، وعطشوا وخيلهم، وهجرت الشمس عليهم، فمالوا بجمعهم طالبين رأس الماء على ان يشربوا ويسقوا خيولهم ويعودوا على العرب، فلما عطفوا خيولهم لم يشك العرب انها هريمة، فالقوا العرب، فلما عطفوا خيولهم لم يشك العرب انها هريمة، فالقوا

واقام مسلم على حصار حران ، وكان كلما رمى قطعة من السور نصب ابن جبلة بإزاء الثلمة مجانيق وعرادات منعت من يروم القرب منها .

وطال حصار حران وتمكن مسلم اخيرا من اختراق الاسوار ودخل حران « فقتل خلقا كثيرا من اهل البلد ... ثم طلب القاضي فوجد في كندوج) فيه قطن فأخذ وولديه ، وقبض على اعيان اهل حران ونهب البلد الى اخر النهار ، ثم رفع وصلب القاضي وولدبه واعيان الحرانيين على السور ، وقتل خلقا من العوام ، وعاد الى منزله بأرض الموصل » (٥٠) .

وصل في هذه الآونة الى الشام والجزيرة موجة من المههاجرين المتركمان ، وكان ابرز مقدمي هذه الموجة أُرْتُق وجبق ، وفي الواقع كان ارتق هو الاهم بين مقدمي هذه الموجة والاكثر شهرة ، ذلك انه

شفل دورا مؤثراً في انزال ضربة قاصمة بالقوة البدوية العربية في الجزيرة ، كما شارك في الصراع بين التركمان من اجل السيادة على بلاد الشام ، يضاف الى هذا كله انه كان جد الاسرة الارتقية التي حكم افراد منها في حلب والجزيرة وكانوا من اهم قادة المسلمين ايام الحملة الصليبية الاولى ثم اثناء الفترات التالية .

وعندما كان التركمان يؤسسون امبراطوريتهم ويعملون من أجل مد سيطرتها على دول العالم الاسلامي القسرن الحسادي عشر م، لم يكن مقدمي جماعات التركمان هم وحدهم الذين بذلوا غاية جهودهم من اجل اقامة دويلات لانفسهم ، بل صسنع عدد مسن رجسال الادارة الاسلامية المحترفين الشيء نفسه ، ولقسد كانت اسرة آل جهير بين هؤلاء ، وكان محمد بن احمد بن جهير هو رب هذه الاسرة ، وقد بدا حياته الادارية في مدينة الموصل حيث شغل منصب الوزير فيها ، شم ترك الموصل فذهب الى حلب حيث عمل بنجاح فائق وزيراً لثمال بسن صالح ، وبعد ان خدم ثمال فترة طويلة من الزمن تسرك مسدينة حلب مخافة ان يوقع حساده بينه وبين سسيده ، وتسوجه الى ميافسارقين مغمل وزيرا فيها ، ومن ميافارقين طارت شهرة ابسن جهير فسطلبه فعمل وزيرا فيها ، ومن ميافارقين طارت شهرة ابسن جهير فسطلبه الخليفة القائم واستدعاه الى بغداد ليكون وزيراً له ، وذهسب ابسن جهير الى بغداد فعمل في خدمة القائم قالمةدى .

وكان محمد بن احمد بن جهير هذا يعرف بلقب فخر الدولة ، ولقد تمكن خلال عمله في بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام الملك وزير السنطان الب ارسلان ومن بعده ابنه ملك شاه ، واشهر وزراء الدولة السلجوقية ، وبدون شك اعظم رجال الادارة والتشريع في تاريخ الاسلام ، فهو مؤسس المدرسة النظامية ، ومطور نظام الاقطاع العسكري ، واليه ينسب كتاب سياسة نامة الشهير .

وكان من ثمرات العلاقات بين فخر الدولة ونظام الملك زواج ابنه محمد اي ابن فخر الدولة الذي كان يعرف بلقب عميد الدولة بابنتين من بنات نظام الملك واحدة بعد اخرى .

وعندما صرف فخسر الدولة عن وزارة المقتسدي خلفه ولده عميد

الدولة وذلك بفضل جهود نظام الملك ويسبب مابذله من ضعفوط على دار الخلافة، ولقد بقعي عميد الدولة وزيراحتى عزل يوم الجمعة ٢٥ صفر سعنة ٢٧٦ هـ / ١٤ تموز سعنة ١٠٨٣ م، وهنا غادرت اسرة آل جهير مع اسبابها ومن تعلق بها مدينة بغداد وأخذت طريقها الى اصفهان حيث استقبلت بحفاوة، ورحب بها معن قبل السلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك.

وفي تشرين الاول من نفس السنة ( ١٠٨٣ م) فوض السلطان ملك شاه الى فخر الدولة الامر في ان يقود جيشا سلجوقيا من جيوشن السلطان يذهب على راسه الى الجزيرة لفتيع ديار بكر ومن تسم القضاء على الدولة المرواذية . ولقد عين السلطان ملك شاه اق سنقر قسيم الدولة الذي سيكون اول حاكم سلجوقي لحلب \_ كما سنرى في اول الفصل التالى \_ عينه كمسؤول عسكرى عن شؤون الحملة في اول الفصل التالى \_ عينه كمسؤول عسكرى عن شؤون الحملة

وعندما وصلت انباء هذه الحملة الى الجزيرة سببت قيام تحالف بين قوتى الجزيرة المتخاصمتين ، اي بين الدولة المروانية وبين مسلم بن قريش صاحب الموصل وحلب ، ولقد دفعت الدولة المروانية لمسلم بن قريش مدينة آمد وذلك في سبيل تحالفه معها ووقوفه الى جانبها عوضا عن الوقوف ضدها ، وتجمعت قوات مسلم بن قريش مسع القوات المروانية قرب امد للتصدي لابن جهير ، وعندما وصلت اخيار التحالف المرواذي العقيلي الى ابن جهير أخبر به السلطان ملك شاه واستمده " فأردفه السلطان بجيش كثيف من جملتهم الأمير أرتق بن أكسب ابو الملوك الأرتقية »، وجاءت القوات التسركمانية الى قسرب أمد وعسكرت أمام القوات العقيلية المروانية ، وحاول ابن جهير ان يقنع مسلم بالتخلى عن القتال والانسحاب وقال: « لااوثر ان يحل بالعرب بلاء على يدى »، « ووقعت المراسلة \_ بينه وبين مسلم \_ وكل أشار على مسلم بالرجوع الى اعماله ، فقال : ترجعون مرحلة الى ورائكم وارجع انا لئلا يقال انني عدت منهزما ، فامتنع ارتق بسك وقسال : انا لاارد رايات السلطان على عقبها ، وعرف التركمان ما يجرى فقالوا: نحسن جسئنا مسن البسلاد البعيدة لطلب النهب، وهولاء يسارعون في الصلح، وركبوا نصدف الليل مسن غير اعلام ارتق، وأشر فدوا ... على العسرب وكادوا أضعاف الغز، فأخذوهم باليد من غير طعن ولا ضرب، واحتاطوا بهم، ولم يكن لمسلم سبيل الى الهرب، فطلب صوب أمد، وتبعه ابسن مروان وجماعة من أصحابهما، فدخلوا أمد.

وأشرف ابن جهير وارتق بك على القوم ضاحي النهار، وقد استولى التركمان على الحلل والأموال والمواشي، وكان مما لايحد ولايحصر، وأخذوا النساء وفضحوهن، وربطوا أمراء بني عقيل بالحبال، وباعوهم بالقراريط، وأشعل التركمان عشرة آلاف رمح تحت القدور، وجرى على العرب ما لم يجر عليهم قبله مثله، وسبوا نساءهم، وبلغ الفرس الجيد دينارا، وكذا الجمل والفرس، والرأس الغنم نصف قيراط، والعبيد والاماء من دينار الى دينارين وما سوى ذلك فما اشترى ولابيع».

وتحرك ابن جهير الآن بسرعة ، وارادا استغلال ما حدث لصالحه وصالح السلطان فبعث « الى ارتق بك يقول : قد حصلت بنو عقيل في أيدي التركمان ، ويجب أن تجمعهم وتنفذهم الى السلطان ، وتقيم على هذا الانسان ، يعني مسلم بن قريش ، وتستنزله ، وقد ملكت الأرض الى مصر ». ولقد كان هذا ما تخيله ابن جهير وتمناه لكن الأقدار وارتق بك ارادا شيئا آخر. وفي اصفهان عندما سمع السلطان ملك شاه اخبار ما تم عند أمد خيل اليه هـو الأخـر بـان الجـزيرة والشام غدتا من أملاكه، لهذا سارع الى استغلال هزيمة مسلم وتمتين نصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحسو الجسزيرة ، وعندما وصلها دخل مدينة الموصل وأخذ يعد نفسه لاكمال زحفه على الشام، ومرة أخرى لقد أراد ملك شاه شيئا وأرادت الأقدار وارتبق شبيئا أخر . فبعدما دخل مسلم مدينة أمد محتميا باسوارها كتب الى « ارتق بك وقال : لمثل هذا اليوم خباتك'، ولمثله تستحب الصنيعة ، واريد أن تمن على بنفسى، وبنل له مالا ارغبه فيه "، ورضى ارتسق بعرض مسلم ووافق على أن يفسح له سبيل النجاة الذلك عندما طلب ابن جهير منه التشدد في حراسة اسوار امد واخذ الحيطة لمنع مسلم من النجاة اجابه « هذا امر ما اليك منه قليل ولاكثير ، وانا صحاحب الحرب ، وليس من عادتنا مع من ناسره ان نحبسه بل نبيعه ونطلقه وكانت نية ارتق بك مع السلطان غير مستقيمة «. وقبل ان يدخل السلطان مدينة الموصل بلغه ان مسلما قد نجا من امند يوم الاحند ٢٧ تموز ١٠٨٤ م ، وبعدما دخل الى الموصل جاءته الانباء من خراسان بأن اخاه تكش بن الب ارسلان قد استغل ابتعاده عن هذه البلاد فأعلن الثورة واخذ يعمل للاستيلاء على مندن خراسان بغية اعلان نفسه سلطانا مكان ملك شاه ، ولقد اجبرت هاتان الحادثتان ، خاصة الثانية منهما ، ملك شاه على ان لايتابع زحفه على الشام ، بل الى صنع تسوية مع مسلم بن قريش كي يعبود الى خراسان فيتدارك اوضاعها ، ويقول غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء : « فيدارك اوضاعها ، ويقول غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء : « فأرسل اليه أبا بكر بن نظمام الملك وكان نازلا بمقابل الرحبة ، فأرسل اليه أبا بكر بن نظمام الملك وكان نازلا بمقابل الرحبة ، فتوثق منه ، وعاد به الى السلطان ، فخلع عليه واعاده الى اعماله ، فتوثق منه ، وعاد به الى السلطان ، فخلع عليه واعاده الى اعماله ،

وعندما التقى مسلم بن قريش بالسلطان ملك شاه قدم اليه مبلغا كبيرا من المال مع كمية من الهدايا الثمينة والخيول من جملتها فرسه الخاص ، وهكذا عادت الى مسلم املاكه رغم الضربة القاصمة التي نزلت به ، ونجت مع نجاة مسلم الدولة المروانية من السيقوط ، ولم تحقق حملة ابن جهير ما تمناه فخر الدولة وابتغاه ((٥٠)).

وعلى الرغم من التسوية التي صنعها مسلم بن قريش مع السلطان ملك شاه ورغم أنه لم يفقد شيئا من أراضيه ، لقد كان مسلم غير قادر بسهولة على استرداد قوته والتعافي مما نزل به ، وهنا مرة أخرى توجه مسلم ببصره نحو القاهرة حيث الخلافة الفاطمية وسيدها وصاحب الأمر فيها بدر الجمالي ، فقام بارسال عمه مقبل ابن بدران الى مصر كرسول له كي يقابل بدر الجمالي ويحاول تجديد الاحلاف معه ، ويروي سبط ابن الجوزي بأن مقبل بن بدران اخبر بدر الجمالي بأنه أذا ما استلم بعض المساغدات المالية ، وأذا مسا ارسل جيش فاطمى الى الشام فسيعبر مسلم الفرات ويساعد ارسل جيش فاطمى الى الشام فسيعبر مسلم الفرات ويساعد

الجيش الفاطمي ليس فقط على اخذ الشام بل حتى على اخذ العراق والجزيرة ايضا ، ويروي سبط ابن الجوزي ايضا ما يفيد بأن ارتق الذي كان يخشى أن يعاقبه السلطان ملك شاه بسبب ما قام به في أمد كان متورطا منذ البداية في خطط مسلم هذه ، ولقد أمل كلاهما في توريط تتش والخاله في مخططاتهما ، ومفيد أن نذكر هنا بأنه قبل قيام هذه الاتصالات مع القاهرة كان هناك بعض الاتصالات بين القاهرة وتتش وأن تتش كان سيتزوج أبنة بدر الجمالي في سنة القاهرة وتهدى وردى).

لقد جاءت تحركات مسلم هذه جد متأخرة ، وما كان بامكان القاهرة أن تنقذه مما ألم به ، فعندما عاد مقبل بن بدران من مصر الى الشام يرافقه وفد فاطمي مؤلف من الوزير ابن المغربي وأحد أولاد بدر الجمالي وجماعة من أعيان الدولة الفاطمية ، وجدوا شرف الدولة مسلم بن قريش قد قتل ، وكانت قصة مقتله كالتالى :

بعد أيام من نجاة مسلم بن قريش من أمد ، تمكن سليمان بن قتلمش وهو أحد أفراد الأسرة السلجوقية الذين كانوا يعملون داخسل الأراضي البيزنطية من احتلال « نيقية ، وهي بلد بالساحل تضاهي انطاكية ، و استولى ايضا على - جميع ما يليها من طرسوس واننة ومصيصة وعين زربة « اي مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية التي كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من سيف الدولة الحمداني بفضل جهود نقفور فوكاس ، وحين صنع سليمان الدولة الحمداني بفضل جهود نقفور فوكاس ، وحين صنع سليمان الدولة العثمانية بعد عدة قرون ، وبعد احتلال سليمان لنيقية وماجاورها توجه بانظاره نحو مدينة انطاكية التي كانت ايضا قد احتلها البيزنطيون في منتصف القرن العشر .

ويقدم لنا ابن العديم رواية مفصلة حول احتلال سليمان لأنطاكية جاء فيها :« وفي سنة سبع وسبعين واربعمائة ( ١٠٨٤ ) شرع سليمان بن قطلمش في العمل على انطاكية والاجتهاد الي ان ته له مااراد ، فاسرى من نيقية في عسكره وعبر الدروب واوههم أن

الفلاردوس (الحاكم البيزنطي لانطاكية) استدعاه ، واسرع السير الى ان وصل انطاكية ليلا ، فقتل اههل ضهيعة تعرف بالعمرانية جميعهم لئلا ينذروا به ، وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماح ، وطلعوا مما يلي باب فارس ، وحين صار منهم على السور جماعة نزلوا الى باب فارس وفتحوه ، ودخل ههو وعسكره مسن الباب واغلقوه ، وكانوا مائتين وثمانين رجلا ... ولم يشعر بهم اههل البلد الى الصباح ، وصاح الاتراك صبيحة واحدة فتوهم اهل انطاكية أن عسكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا ، وعلموا ان البلد قد هجم فبعضهم هرب الى القلعة ، وبعضهم رمى بنفسه من السور فنجا » فبعضهم هرب الى القلعة ، وبعضهم رمى بنفسه من السور فنجا » وبعد ان اصبح سليمان سيد مدينة انطاكية توارد اليه التسركمان فحاصر قلعة انطاكية قرابة شهر ففتحها ، واتخذ سليمان انطاكية مقراله » وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع وبعضها عن استدراج »، ثم اخذ يتطلع نحو مدينة حلب للاستيلاء عليها وضمها الى مملكته الجديدة الناشئة "(٥٠).

ولقد جلب استيلاء سليمان بن قتلمش على انطاكية معه تهديدا جديدا وهائلا لوضع مسلم بن قريش وحكمه في حلب ، فقد أخذ سليمان بعد توطيد نفسه في انطاكية بعمل على احتلال اراضي حلب ، كمقدمة لأخذ حلب نفسها ، ولقد انضم اليه في انطاكية عدد مسن الأمراء المرداسيين مع اتباعهم ، كما جاء اليه عدد لاباس به مسن عساكر مسلم ، لأن مسلما كان قد انقص اعطياتهم بعدد هنزيمته في امد .

وعندما سمع مسلم بأخبار هذه المحنة الجديدة جمع بعض القوات البدوية العربية وجاء الى حلب ، واخذ يعد العدة للاصطدام بسليمان ابن قتلمش ، فاستدعى اليه المقدم التركماني جبق واستأجره مسع اتباعه ، واخذ مسلم يغير على اراضي انطاكية ، وما كان من سليمان الا أن رد على غاراته بغارات انتقامية ممسائلة على أراضي حلب، ولقد تضرر اهالي قرى حلب وفلاحيها كثيرا مسن هسنه الفسارات ، واحتجوا الى سليمان على اعماله ضدهم ، فأجابهم بسأنه ليس مسن حقه نهب المسلمين ولكن مسلم بن قريش أكرهه على ذلك.

وعلى الطرف الأخر علل مسلم بن قريش غاراته على انطاكية ، فجعل اسبابها عدم تلبية سليمان بن قتلمش لمطاليبه ، فقد كان مسلم يتقاضى من البيزنطين اصحاب انطاكية مبلغا من المال كجزية سنوية وقطع فتح سليمان لانطاكية هــذا المال عنه ، وطالب مسلم الآن سليمان بدفع ما كان البيزنطيون يدفعون ، فلم يجبه الى ذلك وقال : تلك جزية كانت على الروم لتمسك عن جهادهم ، وقد قمت أنا بفريضة الجهاد ، وصارت انطاكية للمسلمين فكيف أؤدي عنها اليك جزية »؟!

ونصح مسلم أن يتجنب الحرب مع سليمان الذي لم يكن له علاقات طيبة مع السلطان ملك شاه ، وقيل له بأن من الأفضل التصالح معه والتحالف ، لكن مسلم ركب راسه فرفض ما اسدي اليه من نصائع وقرر أن يهاجم انطاكية في سبيل انتزاعها من سليمان ، لذا قاد جيشه الذي شكله ، وكان فيه قرابة ٢٠٠٠ مقاتل ، قاده نحو انطاكية ، وعلى الطريق اعترضه سليمان بن قتلمش قرب عفرين ، وفي ظهيرة يوم السبت ٢٤ صفر ٢٧٨ هـ ٢١٨ حزيران ١٠٨٥ م اشتبكت قوات سليمان بقوات مسلم فانتصرت عليها ، لأن الشمس كانت في وجوه اصحاب مسلم ، ولأن قوات جبق الغزية المحاب مسلم وانضمت الى جيش سليمان ، ولأن أصحاب مسلم واتباعه من عقيل وغيرها من القبائل هربوا من ساح المعركة وتركوا مسلم يعاني مصيره ، ولم يصمد مع مسلم سوى احداث حلب وكانوا ستمائة ، وحاول مسلم الانسحاب الى حلب ، وجهد الأحداث في تغطية انسحابه فسقط منهم اربعمائة ، واخفق مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقد به عسلم بن قريرا النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقد به عسلم بن قريرا النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقد به عسلم بن قريرا النجاة لنفسه وتلقى في المنابق المنابق

ولقد انهى مقتل مسلم بن قريش جميع المشاريع التي خطط لها ، كما انهى الفترة التي كان المتصارعون فيها للسيادة على الشام هم البدو العرب من جهة والبدو التركمان من الجهة الثانية ، ولقد اصبح من الآن فصاعدا الصراع من اجل السيادة على الشام بين التركمان انفسهم حيث أن القبائل العربية قصد ازيحت عن مسرح الاحداث

المؤثرة ، ولم يعد لها شأن يذكر في احداث التغييرات السياسية في الشام.

## 公公公

كان مسلم بن قريش قد جاء لأخذ حلب \_ كما مر معنا \_ بعد ان استدعاه احداث المدينة وقد تمكن من اخنها بعد ان فتصوا له بواباتها عندما وصل إليها ، ولقد كان مقدم احداث حلب خلال هذه الحقبة هو الشريف حسن بن هبة الله الحتيتي ، ولقد غدا الحتيتي زمن مسلم الحاكم الفعلي لمدينة حلب ، ولقد تضاعفت قوة احداث حلب خلال هذه الفترة ، ويكفي برهان على مدى ضخامة الاحداث وقوتهم أن ٠٠٠ منهم كانوا في جيش مسلم بن قريش اثناء قتاله ضد سليمان بن قتلمش ، ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن ضد سليمان بن قتلمش ، ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن مالك ابن عم مسلم ، وكان قد عينه حاكما لقلعة حلب ، ولكن مهما يكن الحال لقد اصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيتي واحداثه.

وحمل سليمان بن قتامش جثة مسلم بن قريش واتى بها فطرحها امام سور حلب ، وكان يامل بان تسلم المدينة له ، لكن الحتيتي رفض التسليم واصر على المقاومة ، وهنا بدا سليمان بحصار مدينة حلب ، وقام الحتيتي اثناء الحصار بمسراسلة السلطان ملك شاه فأعلمه بمصرع ابن قريش ، ودعاه للقدوم الى حلب ليتسلمها .

ولما لم يكن للحتيتي سيطرة على قلعة حلب وكان بحاجة الى موقع حصين يتخذه مركزا له فقد قام ببناء قلعة لنفسه واحداثه داخل المدينة ، ولا يزال موقع هذه القلعة معروفا ، فأحد احياء حلب الواقعة الى جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن باسم « قلعة الشريف» واتخذ الحتيتي من قلعته الجديدة مقرا لحكومته وتكنة لاحداثه ، وهكذا اديرت حلب ادارة شبه شعبية ووجد فيها نوع من انواع الجمهوريات.

ولم يركز سليمان كل جهوده على حصار حلب، لانه ادرك ان الأمر سيطول ، لذلك قام بترميم ، أو بالحري باعادة بناء ، قطعة من مدينة قنسرين المجاورة لحلب ، وجعل مقر قيادة قواته فيها ، واخذ يعمل على احتلل أراضي وبلدان امسارة حلب الجنوبية ، فساستولى على معرة النعمان وكفر طناب ، ولطمين ، واسستمر في نفس الوقست في محاصرته لحلب ، وإن كان بشكل جزئى .

وفي خراسان استجاب السلطان ملك شاه لدعوة الشريف الحتيتي وتحرك على راس قوات كبيرة غربا نحو حلب ، لكن تحركه كان بطيئا ، مما اعطى الفرصة لسليمان بن قتلمش للتضييق اكثر على حلب ، وهنا وجد الحتيتي نفسه مكرها على التوجه بنظره نحو دمشق حيث كان تتش ، فاستدعاه ليسلمه مدينة حلب

ولم يكن تتش ينتظر أكثر من مثل هسنه الدعوة ، وكان عنده حين وصول هذه الدعوة اليه ارتق مع اتباعه ، لهذا تحسرك تتش وارتسق واتباعهما من التسركمان شسمالا يريدون مسدينة حلب ، وكان ذلك في محرم سنة ٤٧٩ هس/ نيسسان ١٠٥٥ م وقبسل أن يصسل تتش وقواته الى حلب اعترضه سليمان بن قتلمش مسع قسواته ، والتحسم الجيشان السلجوقيان في معسركة تمخضست عن نصر تتش ومقتسل سليمان بن قتلمش وهزيمة قواته ، ولقد كانت هسنه المعسركة التسي وقعت بعد قرابة سنة من مقتل مسلم بسن قسريش (٥٠) اول معسركة اقتتل فيها جيشان سلجوقيان من اجل السيادة على احدى مناطبق الشام ، ومن هنا تأتي اهميتها ذلك أنها افتتحست فتسرة جسديدة في السام ، ومن هنا تأتي اهميتها ذلك أنها افتتحست فتسرة جسديدة في تاريخ الشام والتاريخ السلجوقي ، وسببت وضع حلب لأول مسرة في تاريخها تحت حكم السلاجقة المباشر ، وبذلك خلص معسظم الشسام نابيخها من قوة .

إن سقوط الشام ووقوعه تحت الحكم السلجوقي المباشر حدث في غاية الخطورة وذلك لما جلبه معه من تغيرات هائلة في ميادين الحياة السياسية والدينية والاجتماعية ، وحتى العرقية ، تغيرات تأثر بها

جميع سكان بلاد الشام على مختلف طبقاتهم واختلاف انماطهم في الحياة وتعدد عقائدهم .

وبعدأن انتصر تتش على سليمان بن قتامش تحرك نحو حلب املا بأن يجد بواباتها مفتوحة والناس قد خرجوا من المدينة لاستقباله والترحيب به ، ولكن شيئا من هذا لم يحصل ، فعندما وصل تتش حلب وجد الأبواب مغلقة والأسوار محسروسة من قبل الحتيتي واحداثه ، وعندما استوضح تتش اسباب هذه المعاملة جاءه الجواب بأن ركب السلطان قريب الدنو من حلب ، وانه بعث يحظر تسليمها لاي انسان سواه ، ولم يقنع تتش بهذا الجواب ، لذلك أمر قواته بأن تحاصر المدينة حتى تسقط ، وفي ٢٦ ربيع الأول ٤٧٩ هـ/١١ تموز ٢٨٠ قام جماعة من تجار حلب واتباعهم ممن كانوا يكرهون الحتيتي ويناصبونه العداء لما سببه من ضرر لمصالحهم ، فم هؤلاء بفتح احدى بوابات حلب ، فمكنوا تتش وجيشه من خرولها والاستيلاء عليها .

لقد كان حصار تتش لحلب هذه المرة أقصر حصار حاصرها به الكن بخوله الى المدينة لم يعن أبدا أنه أصبح سيدها فقد كانت هناك قلعة الشريف حيث تمركز الحتيتي والأحداث وذلك بالاضافة الى القلعة الكبيرة حيث اعلن سالم بن مالك بأنه لن بسلمها الا للسلطان نفسه ، لأن مسلم بن قريش كان قد أوصاه بذلك ، واستطاع تتش بعد أيام من دخوله حلب تسلم قلعة الشريف ، والقي القبض على الحتيتي وذفاه الى القدس حيث لم يسمح له بمغادرتها والعودة الى حلب ، وبعد استسلام قلعة الشريف صرف تتش جهوده كلها لحصار القلعة الكبيرة ودام هذا الحصار قرابة الشهر ، وأثناء ذلك وصدلت الى أطراف حلب طلائع قوات ملك شاه ، لهذا أثر تتش أن لايصطدم مع أخيه وأن لايلتقي به بأي حال من الأحوال ، لذلك جمع قواته مع أخيه وأن لايلتقي به بأي حال من الأحوال ، لذلك جمع قواته وانسحب على رأسها عائدا الى دمشق (٢٥) .

ووصلت الى حلب فرقة كبيرة من قوات ملك شاه قبدل أن يصدل السلطان نفسه ، وكان على راس هذه الفرقة عدد من المقدمين منهم

برسق ، وإياز ، وبوزان ، وفي يوم التالث من كانون الأول لسنة ١٠٨٦ م وصل ملك شاه الى مدينة حلب فتسلمها ، وتسلم قلعتها الكبيرة من سالم بن مالك ، ولقد عوضه عنها قلعة جعبر حيث اعطاه ايها كاقطاع ، وبنفس الوقت منح ابن عمته محمد بن مسلم بن قريش الرحبة ، والرقة ، وحران ، وسروج ، والخابور كاقطاع ايضا وحين صنع السلطان ملك شاه هذا احيا \_ ولو جرئيا \_ مملكة مسلم بن قريش (٥٠).

ولقد أمضى السلطان ملك شاه عدة أيام في حلب، شم ذهب الى انطاكية فتسلمها، وبقى فيها بضعة ايام، وقبل عودته الى حلب عين احد ضباطه واسمه يغي سيان حاكما على انطاكية، وفي حلب عيد ملك شاه عيد الفطر لسنة ٤٧٩ هـ (كانون ثاني ١٠٨٧) شم غادرها متوجها شرقا نحو خراسان. وقبل أن يغادر ملك شاه مدينة حلب جاءته رسالة من نصر بن على أمير شيزر يعترف فيها بالطاعة للسلطان ويتنازل له عن اللائقية وأفامية وكفر طاب. وخلف ملك شاه وراءه أق سنقر قسيم الدولة واليا على حلب يساعده تركي اسمه نوح في ولاية القلعة، وترك عند قسيم الدولة حامية مؤلفة من اسمه نوح في ولاية القلعة، وترك عند قسيم الدولة حامية مؤلفة من على مدينة الرها (٥٠).

لقد كانت حملة ملك شاه هدده ثاني حملة كبيرة يقودها أحد سلاطنة السلاجقة حتى حلب، ولقد سارت هده الحملة على نفس الطريق الذي سلكته حملة البارسلان من قبل، انما حققت ما لم تحققه تلك الحملة، فقد أوصلت الأمبراطورية السلجوقية الى ذروتها في الاتساع، فقد استطاع ملك شاه أخذ الرها وحلب وانطاكية الأمرالذي أخفق أبوه في تحقيقه.

في الحقيقة لقد كانت حملات الب ارسلان شم حملة ابن جهير وحملة ملك شاه هذه اكثر من حملات عسكرية ، لقد كانت حلقات من حلقات تدفق التركمان على بلاد الشام والجزيرة ، فحملة الب ارسلان جلبت إلى الشام أتسز وتتش وأفشين مع أتباعهم، وتركت حملة ابن جهير وراءها ارتق وجبق وفتحت الطريق أمامهما وأمام أتباعهما للدخول إلى الشام، ومع حملة ملك شاه الأخيرة أصبحت الشام والى حد ما الجزيرة أجزاءا من الامبراطورية السلجوقية الواسعة، وقد افتتحت هذه الحملة عهدا جسيدا في تاريخ الشام والجزيرة هو عهد الحكم السلجوقي المباشر، وسيكون هشذا العهد موضوع فصلنا المقبل.

公 公 公

## الفصل الرابع

## بلاد الشام والجزيرة تحت الحكم السلجوقي المباشر

حكم آق سنقر في حلب • تتش ومحاولاته لنيل السلطنة •حكم رضوان بن تتش في حلب حكم دقاق بن تتش في دمشق • نهاية حسكم اسرة تتش في الشام •

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال (الرعد ١١/١٣) سنة تسعين وأربعمائة:

في مستهل شهر ربيع الأول منها اجتمع ستة كواكب في برج الحوت وهي: الشده والقمر والمستري ، والزهرة والمريخ ، وعطارد ، وذكر أهل صناعة النجوم أنهم لم يعرفوا اجتماع هذه الكواكب في برج في قديم الزمان وحديثه ولا سمعوا ذاك...وفي السنة كان مبدأ تواصل الأخبار بوصول عساكر الافرنج مسن بحرر القسطنطينية في عالم لايحصى عدده كثرة ... وفي شمبان ظهر الكوكب نو الذؤابة من الغرب ، وأقام طلوعه تقدير عشرين يوما شمبا غاب (١)

إن ما نملكه من معلومات عن حكم تتشى في دمشــق قليل و لايفــي

بالغرض، ذلك أن ماجاء من معلومات في مصادرنا المعروفة، وخاصة تاريخ دمشق لابن القلانسي تتناول العلاقات الخارجية لتتشهميع اعماله التوسعية، ولا تتحد ثعن طبيعة حكمه في دمشق، ولا عن علاقاته بالدمشقيين ثم هي لاتبين كيف صارت أحوال هذه المدينة في زمنه بعدما حل بها ما حل على يد أتسز •

هذا ولم تصلنا ترجمة مطولة لتتشى • فترجمته عند ابن عساكر قصيرة وغير كافية، ثم إن المجلد الذي يحوي حرف التاء من كتاب بغية الطلب في تاريع حلب لابن العديم يعد في حكم المفقود، يضا ف الى هذا أن ما من أحد من المؤرخين لله عدود معرفتي للقام بوقف مؤلف خاص حول حكم تتشل واسرته في بلاد الشام •

إن اهم مافي حكم تتشهو علاقته بآق سنقرقسيم الدولة الذي خلفه السلطان ملك شاه وراءه واليا على حلب، وفي إطار هذه العلاقة تدخل اعمال تتشهالتوسعية ثم مساعيه لنيل السلطنة ومن حسس الحظ ان ماوصلنا من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب يحوي ترجمة جيدة لأق سنقر، ومن هذه الترجمة التي نشرت مع مسلاحق هذه الدراسة، التي تنشر لأول مرة، ثم مما جاء في مصادرنا من معلومات وهي كمية لابأسهبها، لأن أق سنقر كان أبا لزنكي مؤسس الدولة الاتابكية وجدا لنور الدين الشهيد بطل الحروب الصليبية الحقيقي سيمكننا أن نكون صورة مفيدة وشبه وافية عن حكم آق سنقر في حلب وبالتالي عن علاقته بتتشى وبالتالي عن علاقته بتتشى

لقد دام حكم آق سنقر في حلب ما يقارب السبع سنوات ، وكانت فترة الحكم هذه فترة هامة في تاريخ حلب وشمالي بلاد الشام لأنها احدثت تغييرات اساسية شملت كل جوانب الحياة، ونحن نجد أق سنقر في روايات المؤرخين الذين تحدثوا عن هذه الفترة واضح الشخصية، بارزا وراء كل حدث، مصدوحا بشكل كبير لا لأنه كان والد زنكي وجد نور الدين محمود بل لأنه ماحسن فيها حلب السياسة والسيرة، واقام الهيبة، وجمع الذعار ، وافني قطاع الطرق ومخيفي السبل ، وتتبع اللصوص، والحسرامية في كل مصوضع،

فاستاصل شافتهم، وكتب الى الأطراف ان يفعلوا مثل فعله لتامن الطرق، وتسلك السبل، فشكر بذلك الفعل وامنت الطرق والمسالك، وسار الناسس كل وجه بعد امتناعهم لخوفهم من القطاع والأشرار وعمرت حلب في ايامه بسبب ذلك، بورود التجار إليها والجلابين من جميع الجهات، ورغب الناسس في المقام بها للعدل الذي اظهره فيهم ورخصت الأسعار في ايامه الرخص الزائد عن الحد، وقرب الحلبيين واحبهم الحب المفرط، واحبوه اضعاف ذلك واقام الحدود، واحيا احكام الاسلام وعمر الأطراف، وامن السبل، وقتل قطاع الطرقات، وطلبهم في كل فج، وشنق منهم خلقا، وكان كلما سمع بقاطع طريق في موضع قصده، واخذه، وصلبه على ابواب المدينة، وكترت في ايامه الأمطار وتفجرت العيون والأنهار، وعامل اهل حلب من الجميل بما احوجهم ان يتوارثوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر»

« وفي ايامه جدد عمارة منارة حلب بالجامع في سنة اثنتين وثمانين ( ١٠٨٩م ) واسمه منقوش عليها الى اليوم، وهو الذي امر ببناء مشهد قرنبيا، ووقف عليه الوقف ، وأمر بتجديد مشهد الدكة » (٢).

لقد كان آق سنقر اول حاكم سلجوقي لحلب اخذ فعليا مكان اميرها العربي، وفي حين اننا نجد ان نفوذ اق سنقر وسيطرته ينفذان عميقا في كل جانب من جوانب الحياة في شمال بلاد الشام نجد أن سلفه الأمير العربي كان يعيش في قلعة حلب شبه منعزل عن مباشرة الحكم بنفسه، ولم يكن ليهتم إلا بسلامة حكمه وجمع الضرائب ولذة عيشه، لهذا اثر الأمراء البدو قليلا في الحلبيين، وفي الواقع كانت حلب تدار من قبل رجالات المدينة، فالأمير البدوي يهتم عادة بحماية قبيلته من الخطر الخارجي وليس من شأنه التدخل في الشؤون الفردية والخاصة بافراد القبيلة ، وعلى عكس هذا تماما كان آق سنقر الذي فرض نفسه على كل امر وتدخل في كل قضية، وصرف اهتمامه الى شؤون الامارة من صغيرة وكبيرة، واشرف بذاته على تنفيذ كل امر ، ولم يتساهل حتى مع الحيوانات في مخالفة بذاته على تنفيذ كل امر ، ولم يتساهل حتى مع الحيوانات في مخالفة

أوامره ، وأخذ بفكرة المسؤولية العامة، كما طبق مبدا العقوبة الجماعية •

يروي ابن العديم بان آق سنقر ، كان قد شرط على اهل كل قرية في بلاده متى اخذ عند احدهم قفل، او احد مسن الناس، غرم اهلهسا جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثير، فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا، وقام اهل القرية يحرسونهم الى ان يرحلوا، فامنت الطرق، وتحدث الركبان بحسن سيرته »، ونادى آق سنقر ، في بلد حلب لايرفع احد متاعه ولا يحفظه في طريق لما حصل من الأمن في بلاده، فخر جيوما يتصيد فمر على قرية من قرى حلب، فوجد بعض الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان وطرح عن البقر النير ورفعه على دابة ليحمله الى القرية، فقال له: الم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لايرفع احد متاعا ولا شيئا من موضعه ؟ فقال له: حفظ الله قسيم الدولة قد امنا في ايامه، وما نرفع هذه الآلة خوفا عليها ان تسرق، لكن هنا دابة يقال لها ابن آوى تاتي الى الذير فتأكل الجلد الذي عليه، فنحن نحفظه منها ، ونرفعه لذلك و فتأكل الجلد الذي عليه، فنحن نحفظه منها ، ونرفعه لذلك و في المناه عليه النور المناه الذي عليه، فنحن نحفظه منها ، ونرفعه لذلك و في المناه المناه المناه المناه ونرفعه المناك المناه المناه ونرفعه لذلك و في المناكل المناكل المناكل الحلا الذي عليه، فنحن نحفظه منها ، ونرفعه لذلك و في المناكل المناك المناكل المناكلة المناكل المناكل

فعاد قسيم الدولة من الصيد، وامر الصيادين فتتبعدوا بنات آو ى في بلد حلب، فصادوها حتى افنوها من بلد حلب،

قلت (اي ابن العديم) وهي الى الآن (القرن السابع ها الثاني عشرم) لايوجد في بلد حلب منها شيء إلا في النادر دون غيرها من البلاد » (٣).

لقد كان آق سنقر يتصرف في حكمه تصرف حاكم مطلق له مبادئه الخاصة ومفاهميه الذاتية، ولاغرابة في هذا، فهو قد نشأ وتدرب في البلاط السلجوقي في ايران، وفي هذا البلاط تكونت مفاهيمه الخاصة بالحكم والسياسة، ولقد كانت تقاليد هذا البلاط « اوتوقراطية » قد نبعت من اصول تركية تأثرت تأثرا شديدا بتقاليد ايران المسلمة، ولقد جاء تطبيق هذه المبادىء في شامالي بالاد الشام لأول مارة، بتجربة جديدة جد خطيرة على اناس اعتادوا منذ قدرون عديدة على طرائق البدو العرب في الحكم وعلى مبادئهم في السياسة والادارة «

ففي أثناء فترات الحكم العربي التي سبقت هذه التجربة الجديدة اعتمد الامير البدوي على رجال عشيرته بشكل رئيسى وتأثر بهم، لذلك كانت دولته دولة بدوية، ولقد بقيت هكذا دونما تغيير لأن فتسرة الحكم المرداسي مثلها مثل الفترة الحمدانية التي سبقتها كانت متقطعة لم يتح فيها السبيل ، ولم تقم بها الفرصة ، لاحدا ثاى تغيير مؤثر ولقد كان شيوخ العشيرة في الفترة البدوية العربية المرداسية هم الشخصيات البارزة في الدولة، وشافلت هاذه الشخصيات أدوارا سياسية هامة في حياة الامارة وطبعوها بطابعهم وعاداتهم ، ولقد فضل شيوخ القبائل مع اتباعهم عدم النظام، وآثروا الفوضى، وكان لهم اعتباراتهم ومقايسهم الخاصة فيما يختص بمسالة الاخلاص السياسي وذلك بان تارجدوا بين الفينات المتصارعة، وأحبوا الفتنة وكرهوا الأمن والمركزية والاستقرار والديمومة، ولقد مكن هذا الوضع فئات كثيرة داخلية وخارجية من التجمع وانشاء المنظمات، ثم ممارسة النفوذ والمشاركة في تقرير الأمور ، كما أن هذا قد ترك الباب دائما مفتوحا على مصر اعيه أمام أى جماعة أجنبية لها بعض القوة والتنظيم حتى تتغلغل ثم تسلب بعد ذلك الحكم والسيادة لنفسها، كما فعل التركمان ، ولقد مر بنا خدر هذا کله٠

رغم ماتميزت به فترة الحكم العربي من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي لقد كانت هذه الفترة خصبة من الناحية الفكرية والحضارية، ففيها عاش المعري ونظم شعره وبشر بفلسفته ومبادئه الخاصة، وفيها وجد ابن سنان الخفاجي وابن أبي كوسينة وابن حيوس وغيرهم من الشعراء العنظام، ومنع الحرية السياسية والفكرية وجدت ايضا الحرية الدينية حيث مارس الناس معتقداتهم دونما ملاحقة أو تنكيل و

ويعتمد كل حكم « أوتوقراطي » على قوات محترفة « او شبه محترفة »، وهكذا لقد كان حكم آق سنقر وحكم غيره من التركمان في الشام حكما عسكريا ، فآق سنقر كان أحد ضباط جيش السلطان ملك شاه، ومثله كان يغي سغان صاحب انطاكية وبوزان صاحب الرها، فبعد ما عين السلطان ملك شاه آق سنقر حاكما على حلب برك عنده قوة عسكرية مؤلفة من • • • ٤ فارس، ثم لما كان حكم آق سنقر قد خلف الحكم البدوي العربي فان الفراغ الذي تركه شيوخ القبيلة قد ملأه ضباط الحامية العسكرية، وهكذا اصبح الضباط الشخصيات المرموقة في البلاد، وبذلك نشأت طبقة جديدة في المجتمع الشخصيات المرموقة في البلاد، وبذلك نشأت طبقة جديدة في المجتمع بسرعة مذهلة ، حتى غدا الضباط رجال الجماعة الذين يملكون بسرعة مذهلة ، حتى غدا الضباط رجال الجماعة الذين يملكون كل ضباط طموح، ظهر شيء جديد، لم يكن في الغالب اقبل من اسرة حاكمة جديدة، ويكفي دليلا على هنذا ان نتسذكر ان زنكي منوسس الدولة الاتابكية ثم صلاح الدين مؤسس الدولة الاتابكية ثم صلاح الدين مؤسس الدولة الاتابكية كانا ضباطا •

ومن طبائع الحكم « الأوتوقراطي « الاستبداد المقرون بالأبهة والعظمة، وعلى هذا الاساس نجد ان جماعة الاحداث في حلب اخذوا يفقدون قوتهم وسيطرتهم التقليدية مسع قيام التسوسع السلجوقي وتوطد حكم آق سنقر في شمال بلاد الشام •

ولقد جاء عن المؤرخ الحلبي ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد العظيمي في حوادث سنة ثمانين وأربعمسائة هـ ( ١٠٨٧م ) قسوله « فيها استقرت الرتبة بحلب للامير قسيم الدولة اق اسنقر من قبسل السلطان العادل ابي الفتح، وتوطدت له الأمور بهسا، واقسام الهيبة العظيمة التي لايقدر عليها احد من السلاطين، واظهر فيها من العدل والانصاف مع تلك الهيبة مايطول شرحه و إقامة » الهيبة العظيمة لايتم بدون قوات مسلحة ، والاحتفاظ بسالعساكر يكلف الكثير مسن الأموال ، والأموال في العادة تأتي مسن جيوب المحكومين ، وهدنا بالتالي يعني ان الحكم السلجوقي الجديد قد جلب معه الى الشسام زيادة في الأعباء المالية، وليتصور المرء حالة بلد عانى مسن التهديم والسلب والنهب سنين طويلة، ثم عندما اسستقرت فيه الأمسور ابتلي

يحكم « اوتوقراطي » عسكري مبتز، وبعد هـذا كان عليه والحـالة هذه ان يتصدى لفزو خارجى جديد !

جاء عن محمد بن عبد الملك الهمذاني، مؤرخ القرن الشاني عشر ميلادي، في كتابه عنوان السير في محاسن اهل البدو والحضر» في ثنايا حديثه عن حكم أق سنقر قسيم الدولة في حلب قوله: واستغلها يعني مدينة حلب فقط في كل يوم الف وخمسمائة دينار " وفي سنة ٤٨٤ ه/ ١٩٩١ م وصل السلطان ملك شاه الى بغداد، ووصل اليه اخوه تتشروقسيم الدولة آق سنقر وغيرهما من حكام الامبراطورية، وفي بغداد تم اجراء بعض الاحتفالات الكبيرة التي تخللها عرض للعساكر والمواكب، ولقد كان موكب آق سسنقر قسيم الدولة من العظمة بمكان بحيث "لم يكن في عسكر السلطان من يقاربه "(٤).

من العادة ان يتصنع الحاكم" الاتوقراطي "التقوى ، ويتخاهر بالاهتمام بمصالح " رعيته" ومنافعهم ، ويحرص على ان يبدو مهتما بالأمن ، كارها للظلم ، وان كل حركة من حركاته وسكناته فيها عدل وتقوى وصلاح ونزاهة نابعة من القلب ولها الكثير من الصفات القدسية الربانية، وعلى هذا يبدو كل حاكم " اوتوقراطي " وعليه مظاهر التعقل والاعتدال، ولهذا يحارب كل تطرف، ويقف في وجه كل" النزعات والبدع الجديدة" مهما كان نوعها وهدفها، فالبدعة هرطقة وعليه ان يحارب كل هرطقة، ولقد مر معنا بأن اق سنقر " جدد في ايامه عمارة منارة حلب بالجامع " كما امر ببناء عدد من المشاهد الجديدة مع ترميم بعض المشاهد القديمة رغم ان الحدود الشرعية " وإعادة حكم السنة، ولكن لما كان غالبية اهل حلب الحدود الشرعية " وإعادة حكم السنة، ولكن لما كان غالبية اهل حلب شيعة اثنا عشرية فقد تقرب إليهم بترميم بعض اماكنهم المقدسة ذلك شيعة اثنا عشرية فقد تقرب إليهم بترميم بعض اماكنهم المقدسة ذلك ان مقتضيات السياسة هي فوق كل اعتبار "

وعندما يظهر الحاكم « الاتوقراطي » التدين، فان ذلك يستلزمه تقريب المتدنيين منه والاعتماد عليهم، ولقد كان الأمير البدوي

العربي يقرب الناسس إليه لابداعهم ولتفوقهم في فسن مسن الفنون، لا لتقسواهم وتسدينهم، لذلك كانت حساشية الأمير المرداسي ومسن قبله حاشية الأمير الحمداني فيها من الناسيكل نموذ جمما اعطاها صفة الحياة المتدفقة والشمول والحضارة المبدعة، لكن عندما اخذ الحاكم المطلق يقرب المتديدين إليه اضطر الى إضفاء صفة محددة على الدولة، وهذه الصفة غالبا لم تتعد التزمت والجمود، شم إن في عملية تقريب فئة في العادة فيه إضرار بالفئات الأخرى، ولقد كان لذلك نتائجه غير المحمودة على الحضارة، ثم لم يكن لذلك نتمائج حميدة حتى على الدين نفسه لأن العملية تمت حسب اهرواء ومقتضرات السياسة ، ومهما يكن الحال إن تقريب رجال الدين من الحاكم قد خلق تدريجيا طبقة جديدة في المجتمع ، وفي الاسلام، الا وهي طبقة « الكهنوت » وهذا أمر جديد وخطير في تاريخ الاسلام ، لطالما حرصن هذا الدين منذ بدايته على تجنبه، ولكن الذي حد ثان طبقة من رجال الدين المحترفين قد وجدت وتطورت ، وأصبح لها مكانتها ونفوذها وسياستها ومصالحها الخاصة، حتى أتى وقت أصبحت هذه الطبقة تضم فيه عددا من الأسر يرث فيها الولد وظيفة أبيه ومنصبه، مثلمـــا كان الاقطاعي وسليل الأسر النبيلة يرث ويورث، وفي غالب الأحيان قامت هذه الطبقة باعطاء تفسيرا تاللدين تتماشى ومصالحها ومنافعها، ولقد جمد هذا الدين ، وخلق فراغا غالبا ما استغل من قبل أصحاب الأهواء، ونادرا من قبل ثوار حقيقيين ارادوا أن يرجعوا للاسلام روحه وحيويته واهدافه الحقة •



في تاريخ بلاد الشام كان هناك دائما تنافس، او بالحري صراع من أجل السيادة بين الشمال والجنوب، ولقد مثلت دمشق منذ القرن السابع م الجنوب كما مثلت حلب الشمال في هدذا الصراع، ولقد كانت المفارقات بين الشمال والجنوب في بعض الأحيان اجتماعية واقتصادية لكن غالبا ماكانت سياسية حيث حاول حكام دمشق من طرفهم وحكام حلب من الطرف الآخر مد سيطرتهم كليا

على الشام ،ومما يدهش ان الشام نادرا ماعرف الوحدة السياسية لفترة طويلة ، بل تعود على التمزق والدويلات ، وتبعا لهذه القاعدة المؤسفة » حد ثصراع بين تتش و آق سنقر، وسلنجد تتش ينتصر على آق سنقر ويقتله، ومن ثم يوحد شمال الشام مع جنوبه، لكن تتشل يلبث طويلا حتى يقتل فيرثه في حلب ابنه الاكبر رضوان وفي تتشل ولده الآخر دقاق ، ومن جديد يبدأ الصراع بين دمشق وحلب ، وفي غمرة الصراع هذا تصل الحملة الصليبية الأولى الى الشام وفي غمرة الصراع هذا تصل الحملة الصليبية الأولى الى الشام و

لقد جهد تتش منذ ان أصبح حاكم دمشق في العمل على مد سلطانه على بلدان الشام ومدنه خاصة الساحلية التي كانت تدين بالطاعة للخلافة الفاطمية أو تحكم من قبلها مباشرة ، ويروي سبط ابن الجوزي بأن تتش طلب في سنة ٨٤ هـ / ١٠٨٧ م من أخيه السلطان ملك شاه أن يمده بما يمكنه من طرد الفاطميين من الشام واحتلال بلدان الساحل الشامي واخضاعها للحكم السلجوقي وبأن السلطان استجاب لنداء تتش هذا فأوعز الى قسيم الدولة آق سنقر والي حلب، والى بوزان صاحب الرها بأن يقدما الى تتش كل ما كان يحتاجه من مساعدات (٥)

ويبدو انه لم تنفذ اوامر السلطان هذه، فلم يذهب بوزان ولا آق سنقر الى مساعدة تتش، كما ان تتشولم يقم باي عمل عسكري ملحوظ ضد بلدان الساحل، لكن جيشا فاطميا وصل في سنة وصور وجبيل وعكا، ثم قام بحصار بعلبك، واثناء الحصار هذا وصل الى المعسكر الفاطمي خلف بن ملاعب صاحب حمص وافامية وصل الى المعسكر الفاطمي خلف بن ملاعب صاحب حمص وافامية حيث قابل قائد القوات الفاطمية واعترف له رسميا بسلطان الخليفة الفاطمي وسيادته عليه، ولقد استولت الحملة الفاطمية اثناء وجودها في الشام على بعض اراضي تتش (٢) ونتيجة لهذا كرر تتشيندائه لطلب المساعدة، وهنا امر السلطان ولاته في الشام بالتحرك لمساعدة تتش، وان يتحدوا معه للقيام بعمل تاديبي ضد خلف بن مسلاعب

صاحب حمص، ولكي يقوموا بمحاولة للاستبلاء على جميع املك الفاطميين في الشام.

ويبدو ان السلطان ملك شاه قد عهد الى تتشربقيادة القدوات المتجمعة، كما يبدو ان آق سنقر وبوران قد قبلا بذلك مكرهين، فهما لم يرغبا بقيادة تتشربا سنخصية، ذلك ان كل ماكان سديربح كان سيكون مآله الى تتشر، وعدم رغبتهما هذه سببت نجاحا جزئيا لخطط تتشر، ولقد كانت اسباب القيام بالعمل التاديبي ضد خلف بن ملاعب ليسرفقط لاعترافه بالخليفة الفاطمي كسيد له وإنما بسلب سلوكه العام والشكاوى التي رفعها اهل الشام الى السلطان ضده، ذلك انه كان " جبارا ظالما، يقطع الطريق، ويخيف السبيل "

في سنة ٤٨٣ ه / ١٠٩٠ م اجتمعت قوات بوزان، وآق سنقر قسيم الدولة ويغي سغان وتتشاعلى حمص، وسبقهم بوزان، فلم يمكن خلف بن ملاعب من الخروج من حمص، فاقتحموا حمص وسيروا خلف بن ملاعب في قفص حديد الى السلطان ملك سماه ولقد طلب كل واحد من الامراء حمص لنفسه، فكتبوا جميعا الى السلطان، فأنعم بها على اخيه تاج الدولة ...

ليس من الواضح مما جاء في روايات المؤرخين ما هي كانت الخطوة الثانية التي قام بها تتشروبقية الحكام، فلقد جاء في هذه الروايات بان مدينة طرابلس قد حوصر تمن قبل الامراء الأربعة في سنة ٤٨٤ ه / ١٩٠١ م، وأن افامية قد ته الاستيلاء عليها في العام نفسه من قبل آق سنقر قسيم الدولة ، ونحن لانعرف فيما اذا كانت القوات السلجوقية قد تابعت سيرها نحو طرابلس بعد أن استولت على حمص ام أن كل قائد من القادة الأربعة عاد الى ولايته ثم اتحد في العام التالي مع الباقين للزحف ضد طرابلس ومهما كان الحال فانه من المرجح أنهم زحفوا على طرابلس مباشرة بعد الاستبلاء على حمص

يبدو ان منح حمص لتتشىقد اغضب اق سنقر، لذلك عندما ذهب

مع تتش للاستيلاء على طرابلسكان في قرارة نفسه يعمسل للابقاء على طرابلس مستقلة ولمنع تتشرمن الاستيلاء عليها ومن ثم ضمها الى املاكه، وفي طرابلس لقد كان ابن عمار قاضي المدينة وحاكمها قد اعد عدته الدفاع عن طرابلس، واول ما قام به همو انه احتصر ضد الحصار وابرز وثائق موقعة من قبل السلطان ملك شاه فيها يعترف له بسلطانه على طرابلس ويبدو انه كان على بينة بما كان بين تتشى واق سنقر من التحاسد والتباغض، الذلك اتصل سرا بآق سنقر قسيم الدولة وعرض عليه مبلغ ...ر ٣٠ دينار إن هو ساعده في وقف حصار طرابلس، وهنا اخبر آق سنقر تتش بأن الوثائق التي ابرزها ابن عمار هي صحيحة وانهم على هذا بحصارهم لطرابلس يخالفون اوامر السلطان ملك شاه الماه الما

ووقع جدال بين تتشرو آق سنقر قسيم الدولة تطور الى خصام، قام على إثره آق سنقر بسحب قواته والتوجه بها نحو حلب وتخلى بوران ايضا عن تتشروانسحبمع قواته، وهنا وجدد تتشرنفسه لايملك القدرة على متابعة حصاره لطرابلس لذلك جمع هو ايضا قواته وعاد خانيا الى دمشق (٧).

وعلى طريقه الى حلب، قام أق سنقر قسيم الدولة - كما يبدو بالاستيلاء على افامية التي كانت جزءا من املاك خلف بن ملاعب وبعد أن استولى عليها لم يحتفظ بها لنفسه بل سلمها الى نصر بسن علي الأمير المنقذي لشيزر، وهذا يوحي بأن العلاقات بين أق سسنقر قسيم الدولة واسرة آل منقذ كانت طيبة، وفي الواقع لم تكن العلاقات دائما طيبة بينهما ففي سنة ١٠٨٨ م سبق لآق سنقر أن قام بحملة ضد شيزر وحاصرها محاولا الاستيلاء عليها ١٠٠ وعلى كل حال يبدو أن منح آق سنقر قسيم الدولة افامية للحاكم المنقذي لم يكن بدافع حب وطيب علاقات معه بل بسبب سوء علاقاته مع تتش و ففي استيلائه على افامية كان يحرم تتش من اخذها وهكذا يبعده عن حدود حلب، ولكن لما كان يقدر أنه لن يستطيع الاحتفاظ بها، لذلك منحها للحاكم المنقذي، وبذلك أبقى تتش محروما منها وبالوقت مندها للحاكم المنقذي، وبذلك أبقى تتش محروما منها وبالوقت نفسه زاد في قوة الامارة المنقذية التي وقعيت بين أراضي تتش

واراضي حلب وكانت بامكانها ان تقوم بدور حاجز بين شمالي بلاد الشام وبين جنوبه ذلك إن لم يقف حكامها الى جانب آق سنقر في الصراع الذي لابد انه واقع بينه وبين تتش٠

في هذه الاثناء قام السلطان ملك شاه باستدعاء جميع ولات في بلاد الشام والمجزيرة إليه، ففي ٢٨ رمضان ٤٨٤ هـ / ٢٠ دشرين ثاني ١٩٠١ م كان ملك شاه قد وصل الى بغداد حيث بقي فيها عدة اشهر يحتفل ويستعرض قواته ويستقبل ولات ويبحث معهم مشاكل مناطقهم وقضاياها، وفي بلاط ملك شاه تلاقى تتش مع قسيم الدولة في حضرة السلطان ،وقام تتش برفع شكواه ضد آق سنقر وقال : "كان من الأمر كذا وكذا، فقال له قسيم الدولة : تكذب، فقال السلطان : تقول لأخي كذا ! قال: نعم، يطلع الله في عينيه مايريده لك، ويطلع في عيني مااريده لك "، وقنع السلطان بحجج آق سنقر وحكم له على اخيه تتشى و

لقد روى هذا كل من المؤرخين علي بن مرشد ببن منقد، وابن الأثير، وسبط ابن الجوزي، لكن سبط ابن الجوزي قام بعد أن روى هذا الخبر بالتعليق عليه بقوله: وهذا بعيد، فان السلطان وصلح حلب ولم يلتقيه تتش لأنه كان مستوحشا منه "، ولقد روى كل من العماد الأصفهاني وابن واصل الحموي خبر وصول السلطان ملك شاه الى بغداد مع احتفالاته ومجيء أق سنقر وبوزان إليه لكن لم يذكرا اسم تتش بين من جاء الى بغداد، ولم يتعرض العماد لمسألة الخلاف بين تتش وآق سنقر، لكنه وابن واصل مثلهما مثل بقية المؤرخين ذكرا بأن السلطان ملك شاه قد عهد الى اخيه تتش بالعمل على الاستيلاء على الملك الخلافة الفاطمية في الشام ومن أجل هذا على المر مملوكيه بزان صاحب الرها واق سنقر صاحب حلب أن يطيعاه على هذا المغرض ويساعداه على اداء هذا المفترض "، ولقد مر معنا خبر احتلال حمص وكيف أن السلطان ملك شاه قد " أنعم مر معنا خبر احتلال حمص وكيف أن السلطان ملك شاه قد " أنعم

إن في تعيين تتش قائدا للقوات السلجوقية المهاجمة لحمص

ومنحه بعد هذا حكم هذه المدينة إشارة توحي بان تتشهكان قد توصل ، بعد تركه لحلب وتجنبه الالتقاء باخيه، إلى التصالح مع السلطان ملك شاه، وإذا كان هذا قد وقع فعلا وتم حدوثه فليس هناك سبب يحول بيننا وبين الاعتقاد بأن تتش قد سافر فعلا الى بغداد، وعرض قضية خلافه مع آق سنقر على اخيه السلطان ،وخسر هذه القضية نتيجة لاتهام آق سنقر له بالكنب، شم لفضحه نواياه السيئة وخططه تجاه السلطان .

وعندما اراد تتش العودة الى دمشق اجبر على ثرك احد اولاده رهينة عند السلطان، ولقد ملأهذا قلب تتش حقدا على آق سنقر، لذلك سنجده في سنة ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م يقوم بقتل آق سنقر بيديه صبرا، وسناتي على بحث هذا بالتفصيل، والمهم ان نذكر هذا ان آق سنقر قد ترك بغداد ايضا وعاد الى حلب لكن بمكانة اعلى ومركز اقوى واثبت (٩).

لم تكن قضية الصراع بين تتشروآق سنقر هي القضية الوحيدة التي عاشها البلاط السلجوقي للسلطان ملك شياه اثناء وجوده في بغداد ثم بعد تحركه منها، لقد كان سيد الامبراطورية السلجوقية الفعلي زمن ملك شاه وزيره نظام الملك، وكان ملك شاه يريد الخلاص من نظام الملك للانفراد بالسلطة لوحده، كما اراد ملك شياه في ذات الوقت إخراج الخليفة العباسي من بغداد إلى مكة او المدينة، وتآمرت اطراف التنازع هذه ضد بعضها بعضا، وسقط الوزير نظام الملك اولا، ثم لحقه بعد فترة وجيزة مسموما السلطان ملك شياه في الا شوال ٥٨٥ هـ / ٢٩ تشرين الثاني ١٠٩٧ م، واخيرا لم تطل ايام الخليفة المقتدي بعد ملك شاه حيث توفي هو الأخر في سينة ايام الخليفة المقتدي بعد ملك شاه حيث توفي هو الأخر في سينة السهر "٠٠ فجأة وعمره ثمان وثلاثون سينة وتسيعة

عندما مات ملك شاه كان عمره " ثمان وثلاثون سنة وثلاثة اشهر وسبعة وغشرون يوما "• وقد خلف عددا من الاولاد ما من واحد منهم كان في عمر يمكنه اعتلاء عرش السلطنة الشاغر، وقام صراع

بين السلاجقة من أجل خلافة ملك شاه واحتضنت كل فئة وحرب أحد الصبية وجهدت باسمه مسن أجسل السيطرة على الامبراطورية(١٠).

ولقد اتخذ آق سنقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها وحران لنفسيهما موقفا موحدا ، وتارجحا بين الفئات السلجوقية المتصارعة حتى واجها الموت نتيجة لحادث واحد، ويروي ابن العديم أن آق سنقر لله وطبعا معه بوزان له قد اعترف أولا بسلطنة محمود الابن الأصغر لملك شاه (١١) لكنه لم يلبث أن بدل اعترافه وتحول بولائه و

عندما اخبر تتش بوفاة اخيه السلطان ملك شاه اعلن نفسه خليفة له وسلطانا للامبراطورية السلجوقية ، وحتى ينال السلطنة فعلا ويعترف به الجميع ، ولكي يمتن مركزه قام تتش بتجنيد جيش كبير،

وفي حلب لاحظ آق سنقر قسيم الدولة مدى خطورة تحركات تتشره هذه، وفي الوقت نفسه علم بأن اولاد ملك شاه يحاربون بعضهم بعضا من اجل خلافة ابيهم وليس هناك مايشير بشكل قاطع الى رجحان كفة فئة على اخرى، وفي هذه الظروف ومن زاوية ادراكه انه لايملك القوة الكافية لمقاومة تتشراو التصدي له قام اق سنقر مكرها بالاعتراف بتتش واعلن عن استعداده لوضع نفسه وقواته تحت تصرفه، وفي سنة ١٩٩٣ م ربما في شباط مر تتش باراضي حلب متوجها شرقا يريد خراسان، وفي الطريق التحق به آق سنقر قسيم الدولة ويغي سغان وبوزان ، واثناء تحركهم هذا استولوا على الرحبة ونصيبين واكثر مناطق الجزيرة، وقرب الموصل خاضوا معركة كبرى اتوا بها نهائيا على قوة عقيل ثم على الدولة المروانية معركة كبرى اتوا بها نهائيا على قوة عقيل ثم على الدولة المروانية

عقب وفاة مسلم بن قريش العقيلي « استولى على الموصل ابراهيم بن قريش اخو مسلم «، وفي سنة ٤٨٧ هـ / ١٠٨٩ م استدعى السلطان ملك شاه ابراهيم إليه « ليحاسبه، فلما حضر عنده اعتقله، وانفذ فخر الدولة ابن جهير الى البلاد فملك الموصل وغيرها « • وبقي ابراهيم مع السلطان ملك شاه ، وسار معه الى

سمرقند، وعاد الى بغداد، فلما مات ملك شاه اطلقته تركان خاتون إحدى أرامل ملك شاه من الاعتقال ، فسار الى الموصل •

واثناء حياته كان ملك شاه قد اقطع عمته صفية مدينة بلد، وكانت صفية هذه زوجة شرف الدولة مسلم بن قريش ولها منه ابنه على، وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه ابراهيم ، فلما مات ملك شاه قصدت الموصل ومعها ابنها على واستطاعت أخذ الموصل، وهذا وصل إليها زوجها ابراهيم " فسلمت البلد إليه فاقام به فلما ملك تُتُشْن نصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له بالسلطنة، فامتنع ابراهيم من ذلك ، فسار تتشى إليه »، فلما عرف ابراهيم « خبره جمع وحشد واستصرخ واستنجد » ثم تقدم نحو تتش « في شلائين ألفا، وكان تتشرفي عشرة الاف ، وكان أق سنقر على ميمنته وبوزان على ميسرته "، والتقى الجيشان في مكان يعرف بالمضيع على نهر الهرماس نهر مدينة نصيبين واختلط الفريقان واشتد القتال ، وانكشفت المعركة عن قتل جماعة من الأتراك والعرب، وعاد كل فريق منهما الى مكانه ، فلما استقر بالعرب المنزل، عاد عسكر تاج الدولة إليهم وهم غارون، وحمل عليهم وهم غافلون، فانهزمت العرب وأخذهم السيف، فقتل منهم العدد الكثير، والأكثر من الرحالة المقيمين في المخيم، وقتل الأمير ابراهيم بن قدريش وجماعة من الأمراء والمقدمين من بني عقيل وغيرهم، وقيل أن تقدير القتلي من الفريقين عشرة الاف رجل، واستولى النهب والسلب والسببي على من وجد في المخيم ، وامتلأت الأيدي من الغنائم، والسواد والمواشي والكراع بحيث بيع الجمل بدينار واحد، والمائة شاة بدينار واحد.

ولم يشاهد ابشع من هذه الواقعة ولااشنع منها في هنا الزمان وقتل بعض نسوان العرب انفسهن اشفقا من الهتيكة والسبي و ولما عادوا بالأسرى والسبي وحصلوا بشاطىء الفرات القى جماعة من الاسرى انفسهم في الفرات فهلكوا " •

لقد حدثت هذه المعركة سنة ٤٨٦ ه / ١.٩٣ م ، وكان ضمن قوات ابراهيم بن قريش بعض القوات الكردية ، فلقد قتل مع

ابراهيم حسين بن نصر الدولة بن مسروان ، لذلك ارتاى تتشان يتابع احتلال جميع مناطق الجنيرة وان يقوم بتصفية الدولة المرواذية قبل أن ينحدر شرقا ، وعلى هذا تحرك نحو « أمد وملكها ، واقام اياما قلائل ، وسار إلى أن وصل إلى ميافارقين « فتسلمها هي الأخرى بالأمان وبذلك اتسى على الدولة المرواذية وانهاها من الوجود •

إن الانتصارات التي حققها تتش قد حسنت من وضعه وقدوت مركزه الذلك كتب إلى الخليفة في بغداد يطلب منه أن يأمر بأن يخطب له بالسلطنة على منا بغداد وبلدان الخلافة العباسية ، ويتوعده إن لم يستجب لطلبه ، فلم يعبأ الخليفة بتهديداته ولم يعر طلبه اهتماما كبيرا بل كتب إليه إنما تصلح للخطبة إذا حصلت الذنيا بحكمك والخزائن التي بأصبهان ، وتكون صاحب المشرق وخراسان ، ولم يبق من اولاد اخيك من يخالفك ،أما في هذه الحال فلا سبيل الى ما التمسته ، فلا تعد حد العبيد ، وليكن خطابك ضراعة لاتحكما ، وسؤالا لا تجبرا ، وإن ابيت قاتلناك ورديناك ، واتاك من الله ما لا قبل لك فيه "

وأمام هذا الموقف قرر تتش التوجه مباشرة إلى خراسان وعدم النهاب الى بغداد ، وفي خراسان كانت ملامح الصراع بين أبناء ملك شاه قد توضحت بأن رجحت الكفة لصالح بركياروق الأبن الكبير، وعندما وصل تتش إلى مدينة تبريز فصل عنه قسيم الدولة صاحب حلب ، وعماد الدولة بوزان صاحب الرها مغاضبين ، وقصدا ناحية السلطان بركياروق بن ملك شاه ، مخالفين له ،وعاصيين عليه » ،والتحقا ببركياروق عند مدينة الري ـ قرب مدينة طهران الحالية وقدما له المساعدات ، فقوي مركزه بهما ، وكانت فلول قبيلة عقيل قد التحقت ايضا بمعسكر بركيا روق .

 من ان يهمل امره ، وطلبا منه ان يعاجله قبل إعضال خطبه وتمكنه من الغلبة على السلطنة ، والاستيلاء على اعمال المملكة ، واشارا عليه بالمسير في هذا الوقت "وطلبا منه ان يسير معهما ، وفعلا صحبهما الى مدينة الرحبة ، ويبدو ان تتش قد كان في الرحبة عندما توجهوا نحوها ، لكنه عندما علم بزحفهم إليها تسركها وتوجه صاعدا على طرف الفرات قاصدا بلد انطاكية ، وتوقف بركياروق في الرحبة ، وفيها قام بعقد تحالف بين اق سنقر قسيم الدولة وبوزان من جهة وبين علي بن مسلم بن قريش العقيلي من جهة اخرى ، وكان علي هذا قد خلف عمه ابراهيم بن قريش في زعامة قبيلة او بالحري ما بقي من قبيلة عقيل وتوجه بوزان الى الرها ، وسار قسيم الدولة الى حلب في تشرين الثاني من العام من القبائل ، ولقد وصل اق سنقر الى حلب في تشرين الثاني من العام من القبائل ، ولقد وصل اق سنقر الى حلب في تشرين الثاني من العام فيسه هنا عساكم بركياروق ومن افراد قبيلة عقيل وغيرها

وانتهى خبر وصول اق سنقر الى حلب الى تتش، وورد عليه نبا «بانكفاء السلطان بركياروق بن من الرحبة الى بغداد، وأن عزمه أن يشتو بها، وأقام تاج الدولة بانظاكية مدة، فقلت الأقسوات وارتفعت الأسعار وخوطب في العودة الى الشام فلم يفعل، وعاد الى دمشق أخر ذي الحجة من السنة ( ٤٨٦ هـ / أواخسر كانون ثاني ١٩٤٤ م) وفي جملته الأمير وثاب بن محمود بن صالح، وبنو كامل، وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام خوفا من قسيم الدولة «، وفي دمشق أخذ تتش يعمل من جديد على تقوية جيشه بتجنيد قوات جديدة، وعلى إعداد مايلزم من العدة كي ينال السلطنة، وفي حلب قام أق سنقر بدوره بالاعداد للتصدي لتتش ومنعه من مغادرة بلاد الشام إن لم يكن لانتزاع دمشق منه، وكاتب أق سنقر السلطان بركياروق وطلب منه المساعدة، كما استنجد بمن جاوره من حكام السلاجقة في مدن الجزيرة « فحوصل إليه كربوقا صاحب الموصل، وبزان صاحب الرها، ويوسف بن آبق صاحب الرحبة في الفي فارس وخمسمائة فارس» «

وقام آق سنقر أيضا بتجنيد قوات اضافية من قبيلة كلاب، وجدير بالملاحظة أن معظم قوات تُتُش التي جندها هو أيضا في جيشه كانت من بين القبائل البدوية العربية ومن جملة ذلك قبيلة كلاب التي يبدو أن أفراد الاسرة المرداسية كانوا قد فقدوا قسما كبيرا من سلطانهم عليها بعد سقوط اسرتهم في حلب، ففي أيام أق سنقر التي نحن بصدد الحديث عنها كان أبرز أمراء قبيلة كلاب هو شبل بن جامع وكانت له السيادة على الجزء الأكبر من القبيلة ولقد قطن هذا الجزء في المنطقة الجنوبية الغربية لحلب، أما ما تبقى من القبيلة فقد كان في المنطقة الجنوبية الغربية لحلب، أما ما تبقى من القبيلة فقد كان تحت إمرة الأمير المرداسي وثاب بن محمود الذي كان على علاقات طيبة مع تتش، لذا انخرط واتباعه تحت لوانه:

ولم تكن العلاقات بشكل عام جيدة بين آق سنقر وقبيلة كلاب، لكنه اي آق سنقرا كان مجبرا على تجنيد الكلابيين في جيشه، لأن ما كان لديه من القوات التركية، لم يكن كافيا، شم إن مساجاءه من مساعدات، ونجدات، كان دون الحاجة، ويبدو ان قبيلة كلاب كانت المصدر الأفضل، إن لم يكن الفريد، في شمالي بالاد الشام للتجنيد، ولقد كان آق سنقر على بينة ومعرفة تامة بميول الكلابين ومشاعرهم غير الودية تجاهه وكان لهذا دائما يشك بهم، ويرتاب بتصرفاتهم، واخلاصهم له واخلاصهم له واخلاصهم له واخلاصهم له واخلاصهم له واخلاصه واخلاله واخلاصه واخلاله واخل

" وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمسانين واربعمسانة (آذار سنيسان ١٠٩٤ م) خرج تاج الدولة تتش من دمشق ومعه خلق عظيم من العرب، ولقي يغي سغان بعسكر انطاكية بالقرب مسن حماه، واقاموا هناك اياما، وزوج ولده رضوان من ابنة يغي سغان وسيره عائدا الى دمشق، وسار تاج الدولة بعساكره "، فتهيا آق سنقر للقائه، والخروج إليه، واستدعى منجما لياخذ له الطالع، فحضر عنده واختار له وقتا، وقال: تخرج الساعة، فسركب ومعه النجدة التي وصلته، وجماعة كثيرة من بني كلاب مع شبل بن جامع ومبارك بن شبل، وكان اطلقهما من الاعتقال، ومحمد بسن زائدة، وجماعة من احسان عليه والخيرا سانية، في احسىن زي،

واكمل عدة، وقيل إنه قدر عسكره بعشرين الف فارس، وقيل كان يزيد عن سنة الاف، وقصد تاج الدولة يوم السبت التاسع من جمادى الأولى من السنة ( ٤٧٨ هـ / ٢٦ مايس ١١٩٤م) .

وقطع آق سنقر سواقي نهر سبعين (على بعد سنة فراسخمن حلب ) قاصدا عسكر تتش (وكانت عساكر كربوقا وبوزان لم تتمكن من قطع بعض السواقي ) فاقاموا على حالهم، وكان أول من برز للحرب آق سنقر، فالتقى الفريقان و

ولم يثق آق سنقر بمن كان معه من البداة العسرب، فنقلهم مسن الميمنة الى الميسرة في وقت المصاف، ثم نقلهم الى القلب، فلم يغنوا شيئا، وحمل عسكر تتش على عسكر آق سنقر فلم يثبت، وانهلزمت البداة العرب وعسكر كربوقا وبزان، وكربوقا وبزان معهم الى حلب، ووقع فيهم القتل، وثبت قسيم الدولة، فاسر واكثر اصحابه،

وحمل الى تاج الدولة تتش فلما مثل بين يديه قال له: " لو ظفرت بي ما كنت صانعا في ؟ قال: أقتلك، قال فاني أحكم عليك بحكمك في "، وقالم تاج الدولة إليه فضرب رقبته بيده، وقالم راسه "" واصبح تاج الدولة يوم الأحد على حلب ومعه رأس الأمير قسيم الدولة "، وكان كربوقا وبوزان قد عولا على الاعتصام بحلب وانتظار وصول نجدة من السلطان بسركياروق الأن كتساب الطسائر وصل الى حلب يخبر بوصول النجدة الى الموصل، وقررا مع الاحداث ذلك ".ووصل تتش الى حلب والأمور لم تقرر بعد بشكل نهاني، وسببت سرعة وصول تتش الى اسوار حلب ارتباكا بين صفوف اهاليها واحداثها وتركمانها، وفي ساعة الحيرة هذه وثب قوم من الأحداث ممن لايعرف ولايذكر ففتحوا باب أنطاكية ونادوا بشاعار تاج الدولة، فدخل وثاب بن محمود بن صالح "" في مقدمة اصحاب تاج الدولة الى حلب، وسكن البلد، فنزل الوالى بقلعهة الشريف وسلمها الى تاج الدولة، فدخلها وبات فيها، فراسله ذوح والى القلعة الكبيرة وسلمها إليه بعد أن تسوثق منه، وطلع تساج الدولة إليها في الحادي عشر من جمادي الأولى من السنة • وقبض تاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا، واخذ كربوقا واعتقله بحمصر، واقطع الشام لعسكره، واقطع معرة النعمان واللاذقية ليغي سغان "•

" ورحل السلطان تساج الدولة عن حلب في العسكر الى ناحية الفرات، وقطعه وقصد حسران فساستعادها، وكذلك سروج والرها، وقصد دياربكر، وعدل عن طريق السلطان بسركياروق لأنه كان نازلا بارض الموصل طالبا لخساتون زوج السسلطان ملك شساه والدة اخيه محمود، وكانت مستولية على اصفهان وجميع الأموال، لمكاتبات ومراسلات ترددت بينهما في معنى الوصلة بينها وبينه اي تتش واستقر الملك له ولها، وكانت قد منعت السلطان بسركياروق التصرف في تلك الأعمال والتقود فيها

وفي هذا الوقت حدثت زلازل في يوم وليلة دفعات لم يسمع بمثلها في كل زلزلة منها تقيم وتطول بخلاف ماجرت بمثله العادة ورحل تاج الدولة عقيب ذلك، ولم يتمكن من الاتمام على سامته، وعرفت خاتون الخبر فخرجت من اصفهان في عساكرها للقاء تاج الدولة، فعرض لها في طريقها مرض حاد ، فتوفيت، وتفرق عسكرها الى جهة السلطان بركياروق والى غيره».

وحين عرف بركياروق ذاك سار في الحال الى اصفهان فدخلها وملكها، 'ووصل من عسكر خاتون الى تاج الدولة خلق كثير، وكذلك من عسكر بركياروق، فتضاعفت عدته، وقويت شوكته، ودعي له على منابر بغداد، ووصل الى همذان، وكاتب ولده فخر الملوك رضوان بدمشق يامره بالمسير إليه فيمن بقي من الأجناد في الشام، فسار الى حلب، ومن حلب الى العراق، ومعه الأمير نجم الدين ايل غازي بن ارتق، والأمير وثاب بن محمود بن صالح وجماعة من امراء العرب، واتراك حلب القسيمية ( نسبة الى قسيم الدولة آق سنقر )، وتوجه صوب بغداد على الرحبة " \*

وبعث تتشريوسف بن ابق على راس قدوة نحو مدينة بغداد للاستيلاء عليها، اما هو فتوجه نحو اصفهان، وفي اصفهان كان

السلطان بركياروق مريضا بعد اصابته بالجدري، لذلك سار تتش نحو الري، وراسل امراء التركمان الذين كانوا في اصبهان يدعوهم الى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة فأجابوه يعدونه بالانحياز اليه وهم ينتظرون ما يكون من بركياروق، فلما عوفي ارساوا الى تتش ليس بيننا غير السيف، وساروا مع بركياروق من اصبهان ونحو الري، وقبل أن يصلوها قبلت إليهم العساكر من كل مكان حتى صاروا في ثلاثين الفا، فالتقوام مع جيش تتش بموضع قريب من الري، فانهزم عسكر تتش، وثبت هو فقتل، قتله علية بعض الري، فانهزم عسكر تتش، وثبت هو فقتل، قتله علية بعض اصحاب أق سنقر صاحب حلب و بوزان صاحب الرهاد اخدنا بثار صاحبه الري،

وكان هذا في شهر صفر سنة ثمان وثمانين واربعمانة (شمباط ما،٩٥)

إن مقتل كل من آق سنقر قسيم الدولة، وبوزان، ثم تتشرقد ختـم مرحلة من مراحل تاريخ بلاد الشام والجـزيرة تحـت الحـكم السلجوقي، وفي الواقع إنه قد ختم حقبة متميزة من تـاريخ الشام والجزيرة وابتدا حقبة متميزة جديدة هـي حقبة بـداية الحـروب الصليبية ونشاط الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسسها حسـن الصباح (۱۰) ولقد كان تتش وبـوزان واق سـنقر ورجال طبقتهم تركمانا قاموا بالحاق بـلاد الشام والجـزيرة بـالامبراطورية السلجوقية ولقد كانت مواطن ولادتهم خارج الشام والجـزيرة وجاءوا هم غزاة الى الشام والجزيرة مواكبين للهجـرة التـركمانية الكبرى.

وبموتهم انتهت طبقتهم ومعها ختمت المرحلة التي عاشوها ، وبدات بعدها مرحلة جديدة،حكام الشام والجزيرة فيها من السلاجقة الكن كلهم ولد في إحدى مدن أو بلدان الشام والجزيرة وفيها نشا ، وفي الوقت الذي تبدأ به مرحلة الحكام السلاجقة الشاميين والجزريين » هذه تعرضت الشام لهجرة بشرية وغزو جديدين ، المهاجرون الغزاة الجدد كانوا مثلهم مثل التركمان من أصول غير شرفية عربية ،إنما وإن اختلفوا عن التركمان في المعتقد والوطن

الأم فقد وجدت أوجه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان ، يقول المؤلف المجهول الذي رافق الحملة الصليبية الأولى وكتب عنها: " لقد كان حقا ما قيل من أنه لايجوز لأحد ما أن يسمى بالفارس إن كان من غير الفرنجة أو الترك (١٥) .

ولن يتمكن \_ كما سنرى \_ السلاجقة " الشاميين الجرزيين "
من صد الصليبيين ، وسيمر وقت تزول به " بالموت " طبقة الحكام
السلاجقة هذه ويخلق جيل جديد من الحكام السلاجقة والناس فيه
حقنت روح جديدة، وبنفس الوقت ترول أيضا طبقة قادة الحملة
الصليبية الأولى ويجيء إلى الوجود جيل من الصليبيين" الشاميين
الجزريين " له صفات وملامح فيها الكثير من الجدة ، وهنا يتمكن
الجيل المسلم الجديد البدء بكسب الجولة ، وتأخذ حركة التحرير
والاسترداد الاسلامية صفة الفعالية والتأثير .

ستكون هذه المراحل مما سيدرس في مجلد يلي هذا ، وساكتفي هنا بدراسة فترة حكم كل من رضوان بن تتش واخيه دقاق في الشام ، لأن حكمهما يشكل جسرا بين فترة ماقبل الحروب الصليبية والمراحل الأولى لهذه الحروب!

بعد أن استولى تتش على مدينة حلب عقب قتله لأق سنقر قسيم الدولة ، وقبل أن يغادر هذه المدينة متوجها شرقا حيث لقي حتفه ، قام باسناد أمور السلطة في حلب إلى أبي القاسم بن بديع وكان من أهالي مدينة حلب ، وقد أسند تتش إليه منصب وزارة حلب ، وكان حكم مدينة حلب ينفسها بيد رئيسها بركات بن فارس الذي عرف باسم المجن الفرعي ، وكان المجن الفوعي هذا هو مقدم أحداث حلب وصاحب الكلمة الأولى فيهم وصاحب الكلمة الأولى فيهم

وكان تتش قبل أن يصل الى حلب ويفتحها قد أعاد ولده الأكبر رضوان إلى دمشق ، والى رضوان أوصى بالأمور من بعده إن أصابه مكروه ، وكان رضوان آنئذ صبيا في الثالثة عشر من عمره ، ذلك أنه ولد في دمشق سنة خمس وسبعين وأربعمائة ، وفيها نشا في حجر ابيه ، وكان أبوه قد زوج أمه إلى إحدى شخصيات تركمانة الكبار ، وكان اسم هذه الشخصية حسين وعرف عادة باسم جناح الدولة ، واحيانا باسم باقى الدولة •

كان جناح الدولة اتابكا لرضوان بن تتش ، وكلمة اتابك تعنى في الأصل الأمير الأب ، فهي كلمة مركبة من « اتسا » ومعناهسا أب أو عم ،و« يك »وتعادل امير أو مقدم أو سيوى ذلك مسن الفساظ الزعامة ، فلقد كان من عادة السلاجقة كتسركمان أن يطلقوا بعض زوجاتهم عقب انجاب احداهن لفسلام ، وكانوا ينعمسون بالمطلقة « كزوجة » على احدى شخصيات دولتهم من التسركمان ، والطلاق كان يحصل لأسباب دينية وسياسية ، دينية عدم سماح الشرع بالجمع بين اكثر من أربع زوجات حرائر ، وسياسية حيث كان الحاكم السلجوقي يجد نفسه راغبا أو مرغما على الزواج بأكثر من اربع فتيات إما للشهوة أو للمكانة السياسية والاجتماعية للفتاة او للامرين معا ، وحين كان يتم تطليق إحدى الزوجات ومن تسم تزويجها كان الأمير السلجوقي يحقق بعض الغايات السياسية أيضًا فهو يربط المنعم عليه الله بالمطلقة البالأسرة الحاكمة ثم همو يؤمن بنفس الوقت مربيا جيدا لولده مع حزب وقسوة تحميه ، ومسع مرور الايام ، وتقلب الدول ،تطور منصب « أتابك » وتمتع بصفات ومزأيا أخرى غير التسى ذكرت كمسا أبخل عليه الكثير من المزايا الجديدة ، ليس هذا المجال للحديث عنها بشكل مفصل .

لقد كانت مدينة حمص هي اقطاع جناح الدولة حسين ، ويبدو ان تتش كان قد اسند إليه امور الاشراف على اعمال حلب ، وليس من المؤكد فيما اذا كان جناح الدولة قد كان برفقة تتش في خرا سان عند مقتله أم أنه كان في مدينة حلب ، ومن الأرجح أنه كان في مدينة حلب ولم يكن برفقة تتش.

وعندما كان تتش في خراسان متروجها لحررب ابرن اخيه بركياروق ، ارسل عند وصوله الى همذان كتابا الى ابنه رضوان « يستدعيه اليه من دمشق وامره ان يحضر معه من تخلف بالشمام من العسكر ، فامتثل امر ابيه وخرج من دمشق بالعسكر متوجها الى

أبيه، ووصل الى عانة ،وقيل الى الأنبار، فبلغه قتل ابيه تتش ، فحط خيمه وسار مجدا عائدا، فوصل الى حلب وتسلمها من وزير ابيه ابي القاسم بن بديع في سنة ثمان وثمانين واربعمائة ( ١٩٥٠م ) وتولى حسين زوج امه تدبير ملكه » •

واخذت فلول قوات وعساكر تتش ومسؤيديه تتسوارد الى حلب ، وهنا اراد كل واحد من رجالات دولة تتش وحلفائه سوخاصة بغسي سغان صاحب انطاكية ويوسف بن ابسق وبعض اولاد ارتسق سانفرد بالتحكم برضوان وبالتالي السيطرة على ميراث تتش في الشام والجزيرة ، ولقد ابتغوا جميعا اعادة بلدان الجزيرة مع دمشسق الى الحظررة .

وكان لتتش ولدين آخرين ، وخشية أن يفعلا فعلا يشابه ما صنعه أخوهما دقاق قام رضوان باعدامهما •

وقامت مفاوضات بين رضوان بن تتش والسلطان بسركيا روق الدت الى أن اطلق رضوان الاسرى الذين كان والده قدد أخذهم في حربه مع أق سسنقر ، وبالمقابل اطلق السلطان بسركياروق سراح الاسرى الذين أخذهم في حربه مع تتش ، وكان من بين الذين كسبوا حريتهم طغتكين ، وطغتكين هذا الذي عرف باسم أتابك ظهير الدين كان من المع ضباط تتش ، وقد حظي عنده بمكانة عالية نظرا لطاقاته ونشاطه ونبوغه وسلم إليه ولده الملك شمس الملوك دقاق، واعتمد

عليه في تربيته وكفالته » ، وتزوج طفت كين خاتون صفوة الملك ام دقاق، وهكذا اصبح اتابكا حسب ما جرت عليه العادة •

وعقب خلاصه من الأسر توجه عائدا الى دمشق فوصلها في سنة دهم 1.90 م فتلقاه الملك شهمس الدولة دقاق، وعسكره، وارباب دولته، وبولغ في اكرامه واحترامه، ورد إليه النظر في الاسفهسلارية، واعتمد عليه في تدبير المملكة وسياسة البيضة، واقتضت الحال فيما بينه وبين الملك وامراء الدولة العمل على ساوتكين والايقاع به، وتمم عليه الأمر ،وقتل »

ولما كان رضوان بن تتش « مائلا الى دمشق ، ومحبا لها، ومؤثرا للعودة اليها، ولايختار عليها سواها لمعرفته بمحاسنها، وتحرعرعه فيها، فجمع وحشد، واستنجد بالأمير سحكمان بن ارتق «، وكان اقطاع سكمان سروج في الجزيرة، فسار سكمان نحو حلب وقطع الفرات، وفي طريقه لقيه يوسف بن أبق ففرض نفسه عليه، لكن عندما وصل حلب استطاع بمساعدة جناح الدولة حسين الخلاص مسن يوسف حيث ذهب إلى انطاكية الى يغى سغان صاحبها وسسف حيث ذهب إلى انطاكية الى يغى سغان صاحبها

واقطع رضوان سكمان بلدة معرة النعمان واعمالها ،ثم سار معه نحو دمشق، وكانت سنة ٤٨٩ هـ / ١٩٩٦ م قد دخلت ، وحاصر رضوان دمشق لكنه اخفق في اخذها نظرا لتدابير الدفاع الجيدة عنها، ولما وجد رضوان انه لاجدوى في حصاره لها، توجه جنوبا فنهب اعمال حوران ، وهنا تركه سكمان حيث ذهب الى مدينة القدس وكانت اقطاعا لاخيه ايل غازي فتسلمها، وعاد رضوان الى حلب كى يجدد الاستعداد لحملة ثانية على دمشق(١٦) .

وعقب عودة رضوان الى حلب راسله يوسف بن آبق ، واستأذنه في المجيء الى حلب للدخول في خدمته فاذن له، ووصل يوسف الى حلب وسكنها، « ثم خاف رضوان وحسين منه، فتقدما الى بركات ابن فارس رئيس حلب المعروف بالمجن الفوعي بقتله، فهجم عليه واصحابه فقتلوه، ونهبوا داره، واخذوا راسه وسيروه الى براعا. ومنبج فتسلموها من اصحابه « وبعد هذا خرج جناح الدولة حسين

ورضوان فأغارا على بعض اعمال انطاكية التابعة ليغي سفان، واحتلا تل باشر وشيح الدير، ولقد اغضب هذا مع مقتل يوسف ابن آبق ميغي سفان الذي اخذ يعد العدة للثار •

ومرة ثانية توجه رضوان مع حسين وبصحبتهما عساكر حلب نحو دمشق، وهنا تحرك يغي سغان بسرعة نحو دمشق منجدا الدقاق « فضعفت نفس رضوان عن دمشق، فسار الى البيت المقدس ، فتبعه دقاق وطغتكين ويغي سغان – واقاموا متحابسين مدة – واشرف عسكر رضوان على التلف، فهرب حسين على البرية واتبعه رضوان، ثم وصل سكمان أيضا على البرية الى حلب، ووصل دقاق وطغتكين الى ناحية حلب واستنجد رضوان بسليمان بن ايلغازي صاحب سميساط، فصوصل الى حلب بعسكر كبير، واجتمع العسكران بقدسرين على نهر قويق، وتحاربا فهرب دقاق وطغتكين الى دمشق، ويغى سغان الى انطاكية » •

ولقد استغلت الخلافة الفاطمية في القاهرة امور واحداث النزاع هذه فأرسل أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي حملة عسكرية استطاعت بعد جهد انتزاع القدس من الاسرة الأرتقية، ثم اكدت النفوذ الفاطمي على مناطق الساحل الشامي، مثل مدينة صور، ووطدته، وكان هدذا سدنة الحملة الثينية على دمشقق ووطدته، وكان هدا سينة الحملة الثينية على دمشنق المحمدة عدل في سينة حمل عدم معيد وفاة السلطان ملك شاه، واثناء انشفال حملة مراق سنقر في الصراع من اجل السلطنة، استغل بدر الجمالي والد الأفضل تلك الحمالة فأرسل حملة عسكرية الى الساحل، واستطاعت تلك الحملة احتلال مدينة صور، واعادتها الى حظيرة الخلافة الفاطمية،

واستغل اهالي افامية ايضا الصراع بين ولدي تتشن، فشاروا بحاكمهم التركي الذي كان تتشنقد خلفه فيها بعد انتزاعه لها من الاسرة المنقذية أثناء سعيه للسلطنة، واستطاع الفاميون الذين كان غالبيتهم اسماعيلية مستعلية من اتباع القاهرة طرد حاكمهم التركي

في سنة ٤٨٨ هـ. ،وذهب وفد منهم الى القاهرة، فرجعوا بخلف بسن ملاعب، الذي كان قد نجا من سجنه في خراسان، رجعوا به واليا عليهم •

واثناء فترة الصراع هذه استطاع كربوقا بعدما اطلق رضوان سراحه من السجن الذي كان تتش قد اودعه به عقب انتصاره على اق سنقر، استطاع كربوقا تجنيد جيشن من التركمان في الجرزيرة، وبوساطة هذا الجيشن احتل حران، ثم اخذ نصيبين من محمد بن مسلم بن قريش العقيلي، ثم احتل مدينة بلد وغرق محمد بن مسلم، وسار الى مدينة الموصل، وكانت في حوذة علي بن مسلم بن قريش العقيلي، فحاصر ها حتى « عدمت الأقوات بها، وكل شيء حتى ما يوقدونه ، فلما ضاق بصاحبها على الأمر فارقها، وسار الى الأمير صدقة بن مزيد لل أمير بني اسد للامير فارقها، وسلم كربوقا البلد بعد ان حصره تسعة اشهر « وبعد هذا، وبعد ان وطد نفسه في الموصل اراد اتمام مد نفوذه على الجزيرة ،وكان حاكم جزيرة ابن عمر قد اعترف بسلطانه ، فسار الى بلدة الرحبة على الفرات فاحتلها وضمها الى مملكته الجديدة (٧٧) .

إن اخفاق رضوان في اخذ دمشق للمرة الثانية لم ينه معامعه في هذه المدينة، كما لم يوقفها "تواصل الأخبار بظهور عساكر الافرنج من بحر القسطنطينية في عالم لايحصىعده كثرة " ولقد قلق الناسس في بلاد الشام وسواها لسماع هذه الأخبار وانزعجوا لاشتهارها، لكن رضوان كان ما يزعجه، هو أن يبقى محروما من دمشق، وكان امر المحافظة على حكمه في حلب هو الذي يشغل باله ويقلقه ويبدو انه اراد أن يتخلص مبن جناح الدولة حسين وينفسرد بحكم حلب واستشعر حسين من رضوان، واحسن بتغير نيته تجاهه، فاضطر الى الهرب من حلب ليلا الى حمص ومعه زوجته ام رضوان، وهنا عول على قصد مدينة حمص لانتزاعها مسن جناح الدولة حسين " ثم قصد مدينة دمشق لانتزاعها من اخيه نقاق، وراح رضوان يفتش عن حلفاء ، فكان أن التفت الى يغي سغان صاحب رضوان يفتش عن حلفاء ، فكان أن التفت الى يغي سغان صاحب

ووصلت إليه بعثة فاطمية ارسلها الأفضل امير الجيوشر، ووزير مصر وصاحب الكلمة فيها، وكان مع البعثة بالاضافة الى الهدايا الكثيرة رسالة من الخليفة الفاطمي المستعلي واخرى من الأفضل وتسم الاتفاق بين رضوان والبعثة الفاطمية على ان يقيم رضوان الدعوة في بلاده للخليفة المستعلي والأفضل بن بدر الجمالي وان تقوم القاهرة بارسال جيش يساعده لاسترداد حمص واحتلال دمشق وفعلا امر رضوان باعلان الدعوة للفاطميين وتوجه جنوبا، وعند شيزر حدثت خلافات بين امراء جيشه ، فلم يتابع سيره جنوبا بل عاد الى حلب، وبنفس الوقت ضغط عليه من قبل امراء التركمان للقلاع عن الدعوة للفاطميين والعودة للطاعة العباسية ففعل، ولم تستمر الدعوة للفاطميين سوى اربع جمع ومن ثم قطعت ولم تعدايدا بعد هذا (۱۸) .

ووصلت جموع الفرنجة الى انطاكية وأخذت في حصارها ، وكان الحصار شديدا امتد فترة طويلة ، اخفق خلالها حكام الشام والجزيرة في توديد جهودهم، وجمع عساكرهم في سبيل صد الفرنجة وطردهم، وكانت الفرص مناسبة ومساعدة، وأخيرا سقطت انطاكية يسبب خيانة احد كبار العساكر، عساكر يغى سـفان ، حيث مـكن الفرنجة من تسلق اسوار البرج الذي كان امر الدفاع موكل إليه، وعندما دخل الصليبيون انطاكية في ٣ حزيران ١٠٩٨ م نبحوا كل من وجدوه فيها من المسلمين، وفريغي سغان، وفي الطريق سقط عن فرسه فمات فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به، ولم يكن سقوط مدينة انطاكية يعنى ضياع كل الفرص ، فقد بقيت قلعة المدينة في ايدى المسلمين، واخيرا تجمعت قوة تركمانية من الشام والجزيرة ووصلت الى انطاكية، واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة، وقاد كربوقا صاحب الموصل الحصار، وكان من الممكن ايقاع البلاء بالصليبيين لوقوعهم بين نارين ، نار حامية القلعة ونار التركمان من خارج الأسوار، لكن انانية قادة التركمان وطغيان كربوقا واستبداده يرابه جلب الفشل والهزيمة •

ويصف صاحب اعمال الفرنجة ، وهو شاهد عيان، الحالة اثناء

الحصار بقوله: «اما الترك الموجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن محاربتنا اثناء الليل واطراف النهار ، ولم يكن يمنعنا منهم سوى دروعنا، ولما راى رجالنا انهم لم يعودوا يحتملون هذه المتاعب نظرا لأنه لم يعد يسمح بأكل الخبز لمن معه الخبز، ولابشرب الماء لمن معمه الماء، فقد بنوا بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكلس، وشسيدوا حصنا جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمانينتنا، كما اقام فريق من الاتراك في القلعة لمحاربتنا ، أما الفريق الأخسر فقد عسكر في واد قريب من القلعة مداربتنا ، أما الفريق الأخسر على مهاجمة قريب من القلعة فد دابست على مهاجمة بينا ليلا ونهارا، تاركة أياهم مابين جريح وقتيل بسهامها، أما بقية الترك فقد اخنت في محاصرة المدينة من جميع نواجيها حصارا بقية الترك فقد اخنت في محاصرة المدينة من جميع نواجيها حصارا إليها إلا ليلا أو خفاءا، وبذلك كنا نعاني الحصار ونكابد الضيق على اليدى أولئك الأعداء الذين كانوا في العدد الكثيف » •

وفي ذروة المحنة هذه أدعى أحسد الفسرنجة وأسسمه بسطرسيان القديس اندراوس قد تراءى له، وقال له : « إننى الحوارى اندراوس، اســـمع يابني: عرج على كنيســـة القــــديس، بطرس \_ القسيان وستجد بها حربة مخلصنا يسوع المسير الذي طعن بها حين رفع على خشبة الصليب "، وبعد تسردد بساح بسطرسي بأمر رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم، وكان بطرس كمسا يقسول أبن الأثير " داهية من الرجال، فقال لهم: إن المسيح عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بانطاكية ، وهو بناء عظيم ، فان وجدتموها فإنكم تظفرون، وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق ، وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه، وعفا أشرها، وأمرهم بالصوم والتوبة، ففعلوا ذلك تسلائة أيام، فلما كان اليوم الرابع الخلهم الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم، وحفسروا في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر، فقال لهم: ابشروا بسالطفر، فخسرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة وستة ونحو ذلك، فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقبل كل من يخرج، فإن أمرهم الآن وهم متفرقون سهل فقال: لاتفعلوا أمهلوهم حتبي يتكامل خروجهم فنقتلهم، ولم يمكن من معاجلتهم فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين، فجاء إليهم بنفسه ومنعهم ونهاهم، فلما تكامل خروج الفرنج ولم يبق بانطاكية احد منهم ضربوا مصافا عظيما، فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا اولا من الاستهانة لهم والاعراض عنهم، وثانيا من منعهم عن قتل الفرنج، وتمت الهزيمة عليهم، ولم يضرب احد منهم بسيف ، ولا طعن برمح، ولا رمى بسهم » •

إن في رواية ابن الأثير من ان الهزيمة قد تمت على المسلمين «ولم يضرب احد منهم بسيف، ولا طعن برمج، ولا رمى بسسهم «مبالغة وتجاوز للحقيقة ذلك ان صاحب اعمال الفرنجة، وهو شاهد عيان، يذكر خلاف ذلك، فهو يقول: «بعد ان فرغ الجميع من صبيامهم الذي دام ثلاثة ايام، ونفضوا ايديهم مما تلاه من الاحتفالات التي اقاموها في شتى الكنائس، اخذوا في الاعتراف بخطاياهم، فلما انتهوا من ذلك كله تناولوا القربان الذي هو جسد المسيح ودمه، شم وزعوا الصدقات، واقاموا القداسات و

ثم شكلت ست فرق من المقاتلين داخل المدينة، اما الفرقة الأولى التي تقدمت سواها فكان بها هيج العظيم وبصحبته الفرنسيون وكونت فلاندر وفي الثانية دوق جودفري ورجاله، وفي الثالثة روبرت النرمندي مع فرسانه وكانت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوي الذي حمل معه حربة المخلص، وكان معه رجاله واتباع ريموند الصنجيلي الذي تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك عليه، ومنعا لهم من النزول الى المدينة، وكان في الفريق الخامس تنكريد ابن المركيز حصحبة رجاله، وفي الكتيبة السادسة بوهيمند الفطن مع فرسانه وسانه و

ولما تدثر اساقفنا وقسسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة خرجوا معنا حاملين الصلبان ، ممجدين السيد ومبتهلين اليه أن ينقذنا ويقينا من كل شر ، بينما اعتلى أخرون الباب رافعين الصليب المقدس في ايديهم ورسموا علينا علامة الصليب وباركونا ، ولما

تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية الباب المقابل للمحمرة.

ولما راى كربو قاما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب الرائع وهيي خارجة واحدة في اثر الأخرى قال :« دعوههم يخسرجوا ، فلن يكونوا حينذاك خيرا مما لو كانوا في ايدينا « ، الا انه ما كاد يرى جيوشس الفرنجة اللجبة تغادر الأبواب تحتى استبد به الذعر ، وسرعان ما أمر قائده الموكل بالحراسة المعامة ان يعلن الارتداد ان شاهد النار تتاجج في مقدمة الجيش ، اذ تكون الهزيمة حينئذ قد حاقت بالترك .

وفي الحال شرع كربوقا في الارتداد على مهل شطر الجبل ، ورجالنا في اثره بنفس الخطى ، ثم انشطر الترك شطرين : اتجه احدهما ناحية البحر ، بينما اقام رجال الفريق الأخر في مكانهم مؤملين ان يحصرونا ، فلما شعر رجالنا بمايبيته العدو لهم ففعلوا مثله ، فسيروا كتيبة سابعة مؤلفة من قوات الدوق جودفري وكونت نرمندي، والقوا قيادتها الى رينالد ، وبعثوها لصد الاتراك القادمين من جهة البحر ، فالتحم الترك برجالنا ، وقتلوا كثيرين منهم بنبالهم ، وتجهزت كتائب اخرى امتدت من النهر حتى الجبل شاغلة مساحة ميلين

شرعت تلك الكتائب في التقدم من الناحيتين واحدقت برجالنا تخضحهم برماحها وترميهم باقواسها، ولما راى الترك المقيمون على جانب البحر ان لم تعد لهم قدرة على المقاومة اضرموا النار في الحشائش حتى يراها المقيمون في خيمهم ويلوذوا بالفرار • فلما تبين هؤلاء الاشارة استولوا على كل ثمين وانطلقوا هاربين، فتقدم رجالنا على مهل لمنازلة الفريق الاعظم من جيشهم، وكان تقدمهم شطر معسكره، وذرع الدوق جودفري وهيج العظيم وكونت فسلادر الى ساحل النهر حيث وجدوا الكثير من جحافلهم، فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم كرة رجل واحد، فلما رات البقية ذلك طاردتهم الحين الاخرى فتعالى صبياح الترك والفرس، اما نحن فقد مجدنا الاله الحي الصادق، وحملنا عليهم باسم يسوع المسيح والمذبح المقدس، والمتحمنا واياهم في القتال، وتغلبنا عليهم بمعونة الرب •

استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين، ومضى رجالنا في اثارهم حتى خيامهم وآثر فرسان المسيح ان يقصوهم، وراوا ان قصهم إياهم اجدى من الاستيلاء على الغنيمة، وظلوا في اعقابهم حتى جسر العاصي.... فخلى العدو وراعه خيمه وذهبه وفضته وكثيرا من المتاع والماشية والثيران والماعز والبغال والحمير والحنطة والنبيذ والطحين، وكثيرا غير ذلك مما كان يلزمنا "

وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة انطاكية في ٢٨ تمسور ١٠٩٨ م، وأخذ الصليبيون يعدون انفسهم لمتابعة الزحف جنوبا، وكان قبل أن تسقط انطاكية ، وحتى قبل ان يصل الصليبيون إليها ان انفصلت منهم فئة بقيادة بلدوين اخو جودفري \_ الذي سيكون اول ملك لملكة القدس اللاتينية \_ وتوجهت من مرعش شرقا ، فتمكنت مسن الاستيلاء على بعض مناطق الثفور الاسلامية البيزنطية، واخيرا وصلت الى الرها فاحتلها، واتخذت منها قاعدة لاحدى إمارات الصليبيين في المشرق، وكان من اسباب نجاح هذه الفئة ومن اسباب النجاح عند انطاكية كون الكثيرين من سكان تلك المناطق كانوا يدينون بالمسيحية وكانوا إما سريانا او من اصل ارمني (١٩) يضاف الى هذا أن سيادة التركمان على المنطقة كانت سيادة سطحية، مكروهة وليس لها قواعد متينة ثم إن دفاع التركمان وحسربهم ضد الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر، ثم إن الأرض لم تكن " بعد " أرضا تركمانية، والذي دفع التركمان للتصدي لجموع الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم، وربما وجد شيء يسير من الشعور الديني، إنما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان •

زحفت معظم جموع الفرنجة جنوبا ، وذلك بعد ان جعلوا انطاكية مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق ، واستطاعوا اثناء زحفهم هذا ان ينتزعوا من دولة حلب الكثير من اراضيها وقراها وبلدانها خاصة في المنطقة الغربية فلقد استولوا على البارة ، واتوا على معرة النعمان وعلى معظم من كان فيها من سكان ، واخذوا يجردون حلب من اراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار المدينة ، ولقد ضعف

امر رضوان في حلب كثيرا ، فاخذ يفتش عن مخرج يحتفظ به بحكمه في حلب ، وبات يبحث عن حلفاء يساعدوه في الابقاء على حكمه ، واذا امكن في الاستيلاء على بعض الاراضي التي كانت في ايدي بعض الحكام المسلمين مثل افامية وحمص ودمشق ، ولقد وجد في اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسسها حسن الصباح الحليف ومنح رضوان اتباع هذه الدعوة ودعاتها حسرية العمل والتصرف بحلب ، ولقد اغضب هذا كله اهالي حلب ، ودفعهم للعمل التخلص من رضوان ، ولقد قاد المجن الفوعي بركات بن فارس ، رئيس حلب ومقدم احداثها الحركة ضد رضوان ، « وكان هذا المجن اولا من من رضوان ، وولاه رئاسة حلب لشهامته وكفايته ومعسرفته بالمفسدين ، وكان في حال اللصوصية يصلي العشاء الاخسرة بالفوعة (٢٠) . ويسري الى حلب ويسرق منها شيئا ويخرج ، ويصلي الفجر بالفوعة ويسري الى حلب ويسرق منها شيئا ويخرج ، ويصلي الفجر بالفوعة فاذا اتهم بالسرقة احضر من يشهد له انه صلى العشاء بالفوعة والصبح ، فيبرئونه .

واستمر على رئاسة حلب في ايام قسيم الدولة، وايام تاج الدولة، وبعده في ايام رضوان ، وامتدت يده ، وحكم على القضاة ومن دونهم ... وكان كثير السعاية في قتل النفوس وسفك الدماء ، واخذ الاموال وارتكاب الظلم ».

واعلن المجن الذورة على رضوان ، وتعصب معه الحلبيون وساعدوه فسيطر على مدينة حلب ، وحصر رضوان في القلعة ، وهذا « امسر رضوان مناديا نادى بالقلعة بأن الملك قد ولى رئاسة حلب صاعد بن بديع ، فانقلب الاحداث عنه » وخذله الحلبيون وتخانلوا عنه ، وايد الاحداث الرئيس الجديد واعطوه ولاءهم ، وقد اضعف هاذا موقف المجن فاضطر الى الاختفاء وبعد فترة القلى رضوان القبض عليه وعلى اولاده وذويه ، واودع رضوان المجن السجن ، وهناك « عنبه عنابا شديدا بأذواع شتى ، واراد بذلك ان يستصفي ماله ، فمساعنه به انه احمى الطشت حتى صار كالنار ، ووضعه على راسمه

ونفخ في دبره بكير الحداد ، وثقب كعابه ، وضرب فيها الرزز والحلق,

ولما وضع النجار المثقب على كعبسه قسطع الجلد واللحسم ولم يدر المثقب ، فلطمه المجن وقال: ويلك لاتعرف ، احضر خشبة وضسعها على كعبه ، فدار المثقب ونزل ، وثقب الكعب.

فلما فرغ قبل له: كيف تجد طعم الحديد ؟ فقال:قولوا للحديد: كيف يجد طعمي، ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد، ولم يحصل للملك رضوان من ماله إلا ما أقربه غلام أو جارية، وذلك شيء يسير، واستغنى جماعة من أهل حلب من ماله •

ولما طال الأمر على رضوان أشير عليه بقتله، فأخرج الى ظاهر باب الفرج من نحو المشرق ومعه أبنان له شابان مقتبلا الشباب، فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتكلم •

ثم قتل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين (١٠٩٨م) وسلمت رئاسة حلب الى صاعد بن بديع، ولما قدم المجن للقتل صاح بصوت عال: يامعشر اهل حلب من كان لى عنده مال، فهو في حل منه "(٢١).

وازدادت مع الأيام قوة الصليبيين في الشام، فتمكنوا من احتلال مدينة القدس، حيث اقترفوا مذبحة شنيعة مروعة ذهب ضحيتها سكان المدينة، ولقد ترك لنا صاحب اعمال الفرنجة وصفا لسقوط القدس في ١٦ تموز ١٠٩٩ م، فقال: " تقدم واحد من فرساننا واسمه " ليتو " واعتلى سور المدينة، وماكاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار الى داخلها فتعقبهم رجالنا واخذوا في مطاردتهم معملين فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان حيث جرت مذبحة هائلة ، فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في حيث جرت مذبحة هائلة ، فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى... ولما ولج حجاجنا في قتل الشرقيين ومطاردتهم حتى قبة عمر ، حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليوم بأكمله حتى لقد فاض المعبد كله بدمائهم...

المدينة يستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال، كما اخذوا في نهب البيوت الممتلئة بالتروات ·

اشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم شم سسجدوا امسام قبر مخلصنا يسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه، وفي صباح اليوم التالي تسلق رجالنا سلطح الهيكل وهجمسوا على الشرقيين رجالا ونساءا، واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل وصدر الامر وودو بطرح كافة موتى الشرقيين خارج البلدة لشسدة النتسن المتصاعد من جيفهم، ولان المدينة كادت ان تكون باجمعها مملوءة بجثثهم، فقام الشرقيون الذين قيضست لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس وطرحهم امام الابواب، وتعالت اكوامهم حتى حانت البيوت ارتفاعا وما تاتى لاحد قط ان سمع او راى مسنبحة كهذه المنبحة التي المت بالشعب المسلم والمسلم والمنبحة التي المت بالشعب المسلم

ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان ونقصت مساحة اراضي دولهم، كما ازدادت خلافاتهم وتاصلت فرقتهم، ففي شعبان ٤٩٣ هـ حزيران ١١٠٠م حقق الصليبيون انتصارا كبيرا على رضوان بن تتشروعسكر حلب فقتلوا خلقا من الناسرواسروا خلقا »، وفي هذا الوقت كان دقاق بن تتش وعساكره يحاربون في الجزيرة وطبعا ليسرضد الفرنجة، إنما ضد التسركمان حكام الرحبة وديار بكر وميارفارقين، واحتل دقاق ميافارقين شمرتب فيها من ينوب عنه وعاد الى دمشق و

ولم يدس رضوان ما حل به حمص ، ولم تمت مطامعه فيها ، فدبر مع مقدم الاسماعيلية اتباع الدعوة الجديدة ( او الحسيشية كما دعاهم اهل الشام ) في حلب، امر اغتيال جناح الدولة حسين، وفي رجب سنة ٤٩٦ هـ/مايسسسنة ١١٠٣ م وثب قوم من الباطنية كانوا في زي الصوفية عليه فاردوه قتيلا في جامع حمص عندما وقف ليؤدي صلاة الجمعة، ولم يحصل رضوان مسن هذا الاغتيال على حمص، فقد راسل الذين تسلموا زمام الامور بها بعد الاغتيال دقاق صاحب دمشق فاسرع بالمجيء إليها « وتسلمها، واحسسن الى اولاد

جناح الدولة، وسار بهم الى دمشق، فأقر عليهم اقطاع ابيهم "٠

ويبدو أن عملية اغتيال جناح الدولة شجعت طغتكين أتابك بمشق للتخلص من دقاق، ولقد تولت أم دقاق \_ زوج طغتكين \_ مهمة التخلص من أبنها، فزينت " له جارية، فسمته في عنقود عنب معلق في شجرته ثقبته بابرة فيها خيط مسموم "، وكان هذا في العام الذي تلا عام اغتيال جناح الدولة (٢٢) .

وضــاق الأمـر بـاهل حلب "فمضى بعضــهم ( في سنة ٤٠٥ هـ / ١١١٠ م ) الى بغداد واستغاثوا في ايام الجمع، ومنعوا الخطباء مستصرخين بالعساكر الاسالامية على الفرئج، وكسروا بعض المنابر فجهز السلطان محمد بن ملك شاه ( الذي خلف بركياروق )مودود صاحب الموصل، واحمديل الكردي، وسكمان القطبي في عساكر عظيمة ضخمة، ومات سكمان قبل وصوله الى حلب، ووصلت العساكر الى حلب، فاغلق رضوان ابواب حلب في وجوههم، واخذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها لئلا يسلموها، ورتب قوما من الجند والباطنية الذين في خدمته لحفظ السور، ومنع الحلبين من الصعود إليه، ووقيت ابواب حلب مغلقة سبع عشرة الحلبين من الصعود إليه، ووقيت ابواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة، واقام الناس ثلاث ليال لايجدون ما يقتاتونه، وكثرت اللصوص

وخاف الأعيان على انفسهم، وساء تدبير الملك رضوان، فاطلق العوام السنتهم بسبه وتعييبه، وتحدثوا بذلك فيما بينهم، فاشتد خوفه من الرعية أن يسلموا البلد، وترك الركوب بينهم، وبسك الحرامية تتخطف من ينفرد من العساكر اي عساكر مودود واصحابه فيأخذونه "•

واضطر مودود واصحابه الى الرحيل جنوبا، وقسرب شيزر انتصروا على فئة من الصليبيين، وقام تحالف بين مودود وطغتكين اتابك دمشق لكن عندما بدا هذا التحالف يؤتني بعض تماره اغتيل مودود في مسجد دمشق في يوم الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر سنة ٥٠٠ هـ / ١٥ تشرين الأول ١١١٣ م، وكان مغتساله مسن الحشيشية، ولاندري مدى حصة رضوان في الاعداد لهذا الاغتيال، ومهما يكن الحال فان رضوانا لم ينعم بالحياة طويلا بعده حيث توفي هو الآخر في كانون الأول من السنة نفسها ٢١١٣ م،

ولقد" كان الملك زضوان بخيلا شحيحا يحب المال، ولاتسمح نفسه باخراجه، حتى ان امراءه وكتابه كانوا ينبزونه بسابي حبه، وذلك هو الذي اضعف امره وافسد حاله مع الفرنج والباطنية، وجدد في حلب مكوسا وضرائب لم تكن " وعندما تسوفي رضوان تسرك شمالي بلاد الشام في حالة لاتحسد عليها، ولقد خلفه في حكم حلب ابنه الب ارسلان، وكان الب ارسلان هذا صبيا في التاسعة عشر من عمره " الثفا لايحسن الكلام، فدعي بالاخرس لذلك، وكان مهورا قليل العقل سفاكا للدم منهمكا في المعاصى ".

ولقد افتتح حكمه بقتل اثنين من اولاد ابيه، وتسدهورت احسوال حلب في زمنه كثيرا، ولقد سبب حمقه انفضاض من بقي من الناس من حوله ، وفي زيادة الدمار في شمالي الشام، وخاف رجال الحكم في حلب على انفسهم منه، فدبروا اغتياله، وكان ذلك بعد سنة من وفاة والده رضوان(٢٠) وبمقتله طويت أخر صفحات حكم اسرة تتشرفي الشام، ولقد كانت صفحات قاتمة ليس فيها إلا الدمار والقتل والشام،

وفي ساعات الظلام الدامس هذه التي كانت مخيمة على الشام،

كانت هناك تباشير للنور اخذت تلوح مشرقة من المشرق حيث الموصل، ومن الموصل اخذ النور يزداد حتى عم الشام كله ثم انتقل الى مصر • إن هذا سيكون موضوع مجلدات قادمة تلي هذا المجلد إن شاء الله •

# ملاحق الكتاب

### أبو محمود القائد الكتامي

#### ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا )

ابراهيم بن جعفر بن فلاح بن مصروان ، أبو محمود القصائد الكتامي ، قدم الى القاهرة مع أبيه جعفر بن فلاح ، ومازال بها الى أن قتل أبوه بدمشق في سنة ستين وثلاثمائة عند محاربة القرامطة ، وقدم القرامطة بعد قتله الى القاهرة وأخرج اليهم المعز ابنه عبد الله فقاتلهم وانهزموا ، فأحب المعز أن يبعث في أثارهم من يأخذهم فوقع اختياره على أبي محمود أبن فلاح ، فجهزه .

وسار لخمس بقين من شعبان سنة ثلاث وستين وتلاثمائة من القاهرة على عسكر بلغت عدتهم عشرين الفا . فسار الى الشام وظفر في طريقه بجماعة من اصحاب القرامطة بعثهم الى القاهرة.

ودخل الرملة فاستأمن اليه جماعة من عسكر القرامطة وملكها بغير قتال وسار يريد دمشق وقد سار عنها الحسن بن أحمد القرمطي واستخلف عليها أبا المنجى في طائفة من الجند. فنزل أبو محمود أذرعات. وسار ظالم بن مرهوب من بعلبك بمكاتبة المعنز له الى دمشق. فلما نزل عقبة دمر خرج أبو المنجى الى الميدان ليقاتله ، وهو في الفي رجل . فبعث اليه ظالم يخادعه ويقول : " إنما جئت مستأمنا اليكم ». فسار عدة من جند أبي المنجى الى ظالم فقوي بهم وأقبل الى أبي المنجى وأحاط به فلم يمكنه الهرب . فاخذه وأبنه ، وصار عسكره كله مع ظالم ، فملك دمشق يوم السبت لعشر خلون من وصار عسكره كله مع ظالم ، فملك دمشق يوم السبت لعشر خلون من أموالهم ، وطلب أبا بكر محمد بن احمد بن سهل النابلسي حتى ظفر

ونزل أبو محمود على دمشق يوم الثلاثاء لثمان بقين منه فأنس به ظالم واكرمه وخرج اليه واسلمه أبا المنجى وابنه وابسن النابلسي،

فعملهم ابو محمود في اقفاص من خشب وجهزهم الى القاهرة. وامتدت ايدي اصحاب ابي محمود ياخنون من يلقسونه في الطرق وينهبون القرى ويأخنون القوافل ، ولايقدر ابو محمود على ردهم.

وصدار ظالم في المدينة يأخذ اموال السلطان ولايدف علاب محمود شيئا ويرى انه صاحب البلد ، هذا وقد كثر في البلد حمال السلاح من الغوغاء ، وقتلوا اصحاب المسايخ ، فامتنع الناس من الذهاب والمجيء ، وفر اهل القرى الى المدينة وخلت ظواهر دمشق.

فلما كان يوم الخميس النصف من شوال نزل اصحاب ابي محمود لنهب القصارين عند الميدان ، فوقع الصارخ في المدينة وخرج الناس بالسلاح ، وفيهم اصحاب ظالم فاقتتلوا ثم افترقوا ، وكثر بعد ذلك حمال السلاح في البلد.

وقدمت قافلة من حوران على طريق الحرجلة فأخذها اصحاب أبى محمود وقتلوا ثلاثة ممسن كان فيها ، فحملهمم اصحابهم وطرحوهم بالجامع داخل المدينة ، فاجتمع عليهم الناس وغلقت الحوانيت وخلت الأسواق، واجتمع العالم وضرب أصحاب أبي محمود قرية حجيرا (١) فدخل أهلها الجامع وهم يصميدون، واستمر الخوف الى يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة فوقع الصوت في البلد: الذفير! فلبس الناس السلاح وخرج اصحاب ظالم معهم، فقاتلوا أصحاب أبي محمود يومهم الى الليل ، ثمم أصبحوا يوم الثلاثاء فاقتتلوا الى الليل، وأصبحوا يوم الأربعاء فاقتتلوا الم العصر ، ووقع الحريق فانهزم أهل البلد وقتل منهم كثير. فخرج ظالم من دار الامارة ، ولم يكن خرج في هذه الحروب ، وانما يبعث أصحابه ويظهر أنه اذما يريد الدفهم عن البلد ولايحه القتال ولا الخلاف ، وهو مداهن في ذلك . فلما رأى أهل دمشق منه زمين والمغاربة خلفهم ، وقد ازدحم اصحابه في الجسر حمل ، ومعه طائفة ، على أوائل المغاربة حتى ردعهم عن الرعية . ثم تكاثر المغاربة عليه فعبر الجسر ، وأخذ المنهزمون ندو البيوت فأدركهم المغاربة وقتلوا منهم كثيرا ، فضبح الناس بالنفير من المأذن والأسطحة ، وكثر الرمي بالنشاب من الأسطحة ، فأحرق المغاربة الفراديس ، وكان بناء حسنا فشعت النار وأتلفت شيئا كثيرا ، وانهرم ظالم وسار الى بعلبك . وجن الليله ، وبات الناس خامدين فزعين لما يأتيهم من الغد، وتمكنت النار تلك الليلة وأحرقت ما شاء الله ، وتصاعد لها السنة وشرار عظيم وصارت كأنها فرس يجرى.

واصبح الصبح وقد احترق قصر عاتكة وقصر حجاج وما هنالك فلم يبق له اثر . هذا والناس طول ليلهم يعارضون الخشب في الاسواق ويضيقون الدروب ويحفرون الخنادق في الطرق خوفا من دخول الخيل والرجالة الى المدينة ، وعملوا على انهم يقاتلون على ابواب البلد وبات المغاربة فرحين بأخذ البلد.

فلما اصبحوا اقبلوا الى المدينة فخارت قـوى كثير من الناس لما داخلهم من الفزع ، وتحيروا . فعندما اقبل المغاربة وقـع النداء بالنفير ، وخرج اهل دمشق فاقتتل الفريقان مليا.

ثم أن مشايخ البلد ساروا الى أبسي محمسود وهسو نازل بالميدان يسألونه الرفق ، وقد تبعهم خلق كثير . فلما دخلوا عليه لطفسوا بسه وداروه وضرعوا اليه ، فقال : ما نزلت لقتسالكم ، وانمسا نزلت لأرد هؤلاء الكلاب عنكم سيعنى اصحابه سوما أنا ممن يقاتل رعية.

فاستبشر الناس واختلطوا بأصحابه وانتشر قوله في البلد فرال الخوف ، ودخل المغاربة الى المدينة في ما يحتاجون اليه. وولى ابسو محمود الشرطة لرجل يقال له حمزة من المغاربة ولابن كشمرد مسن الاخشيدية فدخلا البلد في جمع عظيم وطافا بالمزاهر والزمر وجلسما في الشرطة ، وصارت رجالهمات طوف المدينة في الليل في عدة وافرة .

هذا وحمال السلاح ممن يطلب الفتنة لم يكفوا فكان الطوف يجد دروبا قد ضيقت لايمكنه أن يدخل فيها . فشكا صاحب الشرطة ذلك الى ابي محمود وقال : إن القوم على ماكانوا عليه من العصيان ، وأشدهم قوم في باب الصغير .

فقال بعض من حضر عند أبي محمود من أهـل دمشـق : انما كان الأمر والنهي للرعية ـ وأهل هذا البلد قد غلبوا عليه.

وكثر الكلام في هذا فعظم ذلك على أبي محمود واضطرب. فلما حضر مشايخ البلد اشتد عليهم وهددهم وقال : انتم مقيمون على العصيان «، فاعتذروا بأن سد باب الصغير وغيره انما كان خشية من أن يدخل منه من لايعلم به القائد من اصحابه ممن يطلب الفتن فتثور جهال الناس ، فأقسم أبو محمود لئن لم يفتح هذا الباب ليركبن اليه وليحرقنه وليقتلن من فيه . فقال الشيوخ : نعم ، نفعل مايقول القائد.

وأجلهم ثلاثا فخرجوا من عنده حائرين لايدرون كيف يسوسون جهال الناس ، ولاما يعملون في أمر السلطان . وأتوا الى باب الصغير وقد اجتمع أهل الشر فيهم أبن الماورد ، رأس الشطار ، فبلغهم الشيوخ ما قال أبو محمود فكثر اختلافهم . ثم إنهم فتحوا الباب من وقتهم.

واتفق أن بعض المغاربة في هذا اليوم جرى بينه وبين بعض اهلل الشر من الدمشقيين نزاع في صبي اراد المغربي أن يغلب عليه ، فرفع الدمشقي السيف وقتل المغربي في السوق . فلضطرب البلد وغلقت الأسواق وثار العسكر ، فسد أهل البلد باب الصغير ، واشستد حنق أبي محمود ، وفرق السلاح على اصحابه في الليل ، واصبح العسكر يريد باب الصغير ، فصاح النفير في البلد وكبر الناس على الاسطحة فطرح العسكر النار في الدور التي خارج المدينة . وخرج ابن الماورد في جماعته ومعه سوقة ونظارة اكثرهم بمقاليع ، ودار المستنفرون في جماعته ومعه سوقة ونظارة اكثرهم بمقاليع ، ودار المستنفرون في ازقة المدينة ينفرون الناس للقتال ، فأقبلوا المواجا الى باب الصغير والقتال قد حمى بين الفريقين.

ونزل أبو محمود في محراب المصلى واضطجع لوجع كان به في باطنه وهو يتأوه ، فكانت في هذا اليوم عدة وقائع آلت الى انهزام اهل البلد ، وطمع المغاربة في اخدنها ، فضح الناس بالنفير مدن الأسطحة والمآذن ، وعلا صياح الرجال والنساء والصبيان ، وكثر الحريق ، واشتد الرمي على المفاربة من فوق الدروب بالنشاب والحجارة . فردوا عن دخول البلد . وخرج مشايخ البلد من باب

الجابية وفيهم ابن أبي هشام وأبو القاسم أحمد بن الحسين العقيقي العلوي ـ وكان أبو محمود يجله ويعظمه ـ فتوجهوا الى أبي محمود وقالوا له: « الله! الله، أيها القائد في الحرم والأطفال ومازالوا به حتى رد العسكر عن المدينة بعدما أشر فوا على أخذها!» وصرف العقيقي من كان من الرعية يريد أن يقاتل، وسار أبو محمود بعسكره الى حيث كان ينزل، وذلك في أخر ذي الحجة ( ٣٦٣ هـ) فصلح الأمر وسكن الشر.

وخرج الناس الى ابي محمود ودخل اصحاب الشرط المدينة ، الا انه كان قد فر من الغوطة خلق كثير الى المدينة ، وفيهم طائفة ذعار وطماع صاروا مع أهل الشر من أهل المدينة ، وفيهم طائفة يقال لها الهياجنة (٢) من قرى المرج ، لايعرفون سوى الفساد ، فصار هؤلاء يأكلون أهل السلامة والمستضعفين والذمسة ، ويجبون مستغلات الاسواق ويكسون المواضع فينهبون ما فيها . فأكلوا بذلك ولبسوا وحسنت أحوالهم ، وصاروا يكرهون أن يتمكن السلطان لئلا يزول ما هم فيه ، فهلك كثير من الناس بين العسكر وبين أهل الشر.

فلما كان في بعض الليالي مر صاحب الشرطة على عادته فاذا بصبي صباغ معه سدف فأخذه وقتله ، فخشي أهل الشر أن تمتد يد السلطان فيهم فيذفيهم ، فثاروا عند الصباح بصاحب الشرطة ، ففر بمن معه الى أبي محمدود وأقبلت الهياجنة الى الخضراء (٢). وجمعوا البواري والقصب وقالوا : « هذه البواري والقصب أراد المغاربة أن يجعلوها في بطائن الجامع ليحرقوه ». وقال أهال الشر لجهال العامة : « اصعدوا المآذن ونادوا الذفير الى الجامع !». ففعلوا ذلك وثار الناس بالسلاح الى الجامع ، فلم يروا غير بواري وقضب مطروحة في الخضراء ، وركب العسكر وطرحوا النار في كل موضع بقي فيه عمارة واقتتلوا على الأبواب ، فكان يوما عظيما شره مسن شدة القتال وقوة الحريق . فاشتد الخوف على البلد ، وعلا الضجيج الى أن أظلم الليل ، وذلك يؤم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة أربع وستين وثلاثمائة.

واصبحوا على ذلك . فظهر في اهل الشر غلام يقال له « ابن شرارة » قد تراس وصار له قدمة في الشنيرة (٤) والقتال فأخذ جهة مسن البلد يقاتل عليها ووقف على باب الجسابية عبيد الحسوراني في جمساعة ، وعلى باب الفراديس ابن بزيزات وابن المغنية وقسام ، وكل جر مسن هؤلاء بأعلام وأبواق . فساستمر القتسال في اكتسر المحسرم وفني فيه خلائق الى أن خرج المشايخ الى أبي محمود وشكوا اليه مسا الناس فيه ، وأنه لم يهلك الا أهل الستر والمستضعفون . وكان قسد علم ذلك وأن الفساد انما هو من أهل الشر فقط ، فأجابهم ووقسع الصسلح ، وحرف حمزة المغربي وابن كشمرد الاخشيدي عن الشرطة ، وولى رجلا من بانياس كان أميرا على التركمان يقال له « أبو الثريا » على الشرطة وذلك لأول من صفر فعبر من باب الصغير ، ومعه رجالة من الاكراد ، وقد كمن له أبن الماورد أحد الشطار فثار به وخسرج عليه الاكراد ، وقد كمن له أبن الماورد أحد الشطار فيمن بقي معه الى أبسي فقتل من أصحاب أبي الثريا عدة ، وأنهزم فيمن بقي معه الى أبسي محمود ، وقد انتشر الناس حول البلد بمعايشهم وضروراتهم.

فركب العسكر واخذوا الطرق واتوا على كثير ممن ظفروا به ليقتلوهم ووقع النفير في البلد ، فخرج الناس واشتد القتال مدة صفر وشهر ربيع الأول الى أن بقي من شهر ربيع الآخر ليال فوقع الصلح وولى أبو محمود أبن أخيه جيش بن الصمصامة البلاد ، ونزل في قصر الثقفين وانصلح الحال أياما إلى أن عبر بعض المفاربة من الفراديس فعاثوا هناك فثار الناس بهم وقتلوا من لحقوا منهم وعادوا إلى قصر الثقفيين ففر جيش بمن معه فنهبوا ما كان معهم وصار جيش إلى أبي محمود ، وأركب معه العسكر وزحف على المدينة بالنفاطين فأحرق مواضع حتى لم يبق لها أثر ، وقصد أهل المسر ، وكانوا في موضع بالمدينة يعرف بسقيفة جناح بالقرب من باب الشر ، وكانوا في موضع بالمدينة يعرف بسقيفة جناح بالقرب من باب الأولى في كل يوم من بكرة النهار إلى أخسره ويبيت العسكر حسول المدينة يطلبون الغفلة فيقع النفير من البلد الى تلك الجهة حتى تحمى فاذا أصبحوا عاودوا القتال .

فتعب أهل المدينة بحصار العسكر من باب الى باب ، والقصد انما هو باب كيسان ، فتارة يكون العسكر وتارة يكون لأهال البلد ، ولا الحد من الفريقين ، وقتل خلق كثير ومات في البلد من دواب أهل الغوطة التي دخلوا بها سشيء كثير ، وصار العسكر يتخطف من يظفر به من أهل الغوطة ويقتلونه فخربت الغوطة .

ودخلت القرى حتى إن العسكر كان يجول بها فسلا يجد أحدا . فصاروا يحرقون الأبواب ويأخذون المسامير والحصر ، ولايقعون على أحد الا قطعوا رأسه .ومنع الواصل الى المدينة فغلت بها الأسعار ، وبطل البيع والشراء ، وانقطع الماء عن البلد فعدمت القنى والحمامات ، وصار الانسان اذا مر بمدينة دمشق لايجد غير أسواق مغلقة ونساء جلوس على الطرقات وقوم يصيحون : النفير !.

فانتهك في هذه الفتنة اكثر الناس وساءت احسوالهم ومساتوا على الطرق من الضر والبرد ، والقتال لايزداد الا شدة طول الليل والنهار الى ان اجهد الناس البلاء وقوي على اهسل البلد اشر ارهسم واكلوا أموال أهل السلامة . فقالوا : نخرج الى هذا السسلطان وندخله الى المدينة يفعل فيها ما يشاء ونستريح مما نحن فيه!.

ففتح اهل التوراة توراتهم واهل الانجيل انجيلهم وصاروا الى المسلمين ففتحوا القرآن ، واجتمع الكل في الجامع وضجوا بالدعاء واستفاثوا الى الله يطلبون الفرج ، وداروا المدينة وهي منشورة على رؤوسهم . فتجمع الشيوخ والأشراف وراسلوا ابا محمود في الصلح وخرج اليه خلق كثير من الرعية وداروا حول فرسه وقالوا له : الدخل ايها القائد ، ونحن بين يديك ، والبلد لك ، افعل فيه مساخترت!

فأحسن في القول وجامل في الرد . فاستبشر الناس واجتمعوا في الجامع ، واحضروا ابن الماورد وابن شرارة واكابر اهل الشر والزموهم بالكف عن معارضة السلطان في البلد ، وانهم يلزمون بيوتهم . فأذعنوا لذلك وانصرفوا ، الا رجل من أهل الشر فأنه شمخ وطلب الفتنة فأخذه أهل البلد وقتلوه فأنكف أهل الشر .

وكانت الأخبار ترد على المعز بما يجري على اهل دمشق من خراب البلاد وكثرة القتل وطول الحصار ، وأن العسكر لاينضبط لابي محمود . فكتب الى ظالم وهو ببعلبك يستجيد رأيه ويوبخ أبا محمود وكتب الى ريان الخادم والي طرابلس في النصف من شعبان سنة أربع وستين وثلاثمائة أن يسير الى دمشق وينظر في أمر الرعية ويصرف أبا محمود عن دمشق.

فسار ريان من طرابلس الى دمشق ، وامر ابا محمود ان يرحل الى الرملة ، فسار عنها في عدد قليل وبقي العسكر مع ريان . فنزل ابو محمود طبرية .

فلما قدم هفتكين الشرابي من بغداد الى دمشق وملكها من ريان ونزل عليه متملك الروم خرج اليه ، وبلغ ذلك أبا محمود فجهز جيش ابن الصمصامة من طبرية في الفي رجل الى دمشق . فلما وصل البثنية وجد شبل بن معروف العقيلي نازلا عليها في عربه ، فاقتتلا ساعة وكانت الكرة فيها على جيش فأخذ اسيرا وقتل اصحابه ، وبعث شبل بجيش الى هفتكين فسلمه الى متملك الروم وهو مقيم على عين الجر ينتظر المال الذي طلبه من أهل دمشق ، فلما أخذ المال ورحل من دمشق الى بيروت بعث هفتكين شبل بن معروف الى طبرية ، ففر أبو محمود الى الرملة بمن معه من المفاربة فقصدهم العرب وواقعوهم نحو بيت المقدس ، فكانت العرب على المفاربة وقتلوا منهم كثيرا وأسروا جماعة وبعثوهم الى دمشق ، فطوفوهم على الجمال وضربوا اعناقهم.

واقام أبو محمود بالرملة الى أن قدم القرامطة الى دمشق ، شم ساروا منها الى الرملة ، ففر أبو محمود الى يافا وتحصن بها فنازله القرامطة وقاتلوه حتى كل الفريقان من القتال وصار يحدث بعضهم بعضا.

ومات المعز وهم على ذلك ، وقام من بعده ابنه العزيز بالله نزار أي ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة ، فبعث جوهرا القائد الى الشام فانهزم القرامطة من طريقه وساروا الى الاحساء.

ونزل جوهر على دمشق في ذي القعدة ومعه أبو محمود وقاتل هفتكين الى أن رحل عنها بغير طائل في جمادى الأولى سنة ست وستين . فأدركه القرامطة وهفتكين فقاتلوه بالرملة حتى التجأ الى عسقلان . وخرج العزيز من القاهرة ونزل الرملة وأخذ هفتكين وولى دمشق حميدان بن حواس العقيلي ، وكان قد غلب عليها قسام فصار حميدان من تحت يد قسام ثم طرده وأخرجه من البلد ، فولى أبو محمود بعد حميدان وصار اليها في نفر يسير ، وبقي تحت قسام من غير أن يكون له أمر ونهي .

فقدم أبو تغلب عب الله بن حمدان الى دمشق فمنعه قسام منها وأقام على المزة شهورا ، وقد ثقل على قسام مقامه فقاتله وأخذ عدة من أصحابه ، وكتب الى العزيز بذلك ، فأخرج الفضل بن صالح الى الشمام وقاتل أبا تغلب حتى قتل في صفر سنة تسع وستين .

ثم أنفذ العزيز الى دمشق سليمان بن جعفر بن فلاح فمنعه قسام وكتب الى العزيز يسأله في دمشق فكتب الى سليمان بن فلاح أن يرحل عن دمشق ، فرحل ، ورجع أبو محمود الى دمشق بعد مسير أخيه سليمان في رسم وال من طبرية ومعه نفر يسير فأقام تحت مذلة قسام ، وقد طمع العرب في عمل دمشق حتى كانت مواشيهم تدخل الغوطة .

ومات أبو محمود على ذلك بدمشق في صدفر سنة سبعين وثلاثمائة ولم يكن فيه تدبير ولاعنده ثبات، بل كان عديم السياسة قليل العقل.

#### أبو نصر التستري

# ( من المقفى المقريزي \_ مجادة بردو باشا)

ولي ابراهيم بن الفضل بن سهل التستري اليهودي: خسزانة الخاص بعد أخيه أبي سعد سهل التستري في جمسادى الأولى سسنة تسم وثلاثين واربعمائة

وأرادته أم المستنصر أن يتولى نظر ديوانها مسكان أخيه فسامتنع من ذلك خوفا من الوزير ومن الاتراك ، وهي تريد منه ذلك مدة ثلاثة أشهر ، ولايوافقها ، حتى ضجرت منه وأقامت اليازوري بسوا سطة الاستاذ عدة الدولة رفق.

فلما كانت سنة أربعين وأربعمائة سهل شجاع الدولة جعفر بسن كليد وغيره على الوزير ابي البركات الحسين بن محمد الجسرجرائي أمر حلب وأنه اذا سير عسكرا من مصر أخسنت. فسكتب الى ناصر الدولة الحسن بن حمدان متولى دمشق ، والى الكلابيين وغيرهام ، والى جعفر بن كليد بالمسير ، فساروا الى المعرة ، وتسلمها جعفر ، ومضى ابن حمدان الى حلب فقاتلوه وانهزم الى دمشق.

فبعث ثمال بن صالح بن مرداس يطلب من الخليفة المستنصر العفو ، وانه يقوم بما عليه من الحمل . فتوسط امره ابو نصر هذا ، الي ان اجيب بالصفح والرخى عنه . وخرج رسوله بذلك من القاهرة فورد الخبر بان ثمال بن صالح بعث مقلد بن كامل بن مرداس فاوقع بجعفر بن كليد وقتله في يوم الاربعاء لست بقين من شهر رمضان ، وحمل راسه الى حلب وشهرها ، واسر عدة من عسكره . فاعيد رسول ثمال واخنت منه الكتب . واغرى الوزير ابو البركات الخليفة بابي نصر وانه يسعى فيما يضر الدولة ويعود عليها بالوضيعة من توسطه في امر ثمال لما في نفسه من الحقد لقتل اخيه ابلي سمعد . ومازال بالخليفة حتى قبض على ابلي نصر وسحنه واخذ سائر

## امواله وعاقبه حتى هلك تحت العقوبة في اخر سنة اربعين واربعمائة

#### أحمد شاه

#### ( من بغية الطلب لابن العديم )

احمد شاه التركي مقدم الاتراك بحلب ، وقيل انه شيباني ، كان يسكن مع الاتراك بالحاضر السليماني ، وكان مطاعا مذكور شجاعا له مواقف حسنة مع الفرنج (٥) . وهو الذي استعاد منبج من ايدي الروم سنة ثمان وستين ، وبعد ان كان ميخائيل بن اخت ارمانوس الرومي استولى عليها في ثامن محرم سنة ستين واربعمائة ، ففتحها احمد شاه ، وصاحب حلب اذ ذاك نصر بن محمود في يوم الاحد لخمس خلون من صفر سنة ثمان وستين واربعمائة .

ولما افضى الامر بحلب الى نصر بن محمود بسن نصر بسن صسالح قبض على احمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر من سنة ثمان وستين واربعمائة وشرب نصر الى العصر ، وحمله السكر على الخروج الى الاتراك الى الحاضر بظاهر حلب ، فحمل عليهم ، فرماه تركي بسهم فقتله ، وزحف الاتراك الى البلد يطلبون احمد شاه وكان والي القلعة ( ١٦٥ – ظ) ورد وعنده الامير ابو الحسن بسن منقذ وجماعة من الخواص ، فلما احسوا بذلك استدعوا بسابق بن محمود من البلد الى القلعة ونادوا بشعاره واشاروا عليه باطلاق احمد شاه فأطلقه في الحال وخلم عليه .

ونزل احمد شاه الى العسكر بالحاضر فسكن النائرة واخمد الفتنة ، فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاتراك ويقربهم ويحسن اليهم ويقدمهم على اهله بني كلاب وينصرهم عليهم

قرات بخط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين : استولى على البلد \_ يعني حلب \_ احمد شاه التركي وفي كفالته سابق بن محمود بن نصر

وقرآت بخط منصور بن تميم بن الزنكل السرميني : انه لما ملك

سابق اجتمعت بنو كلاب الى اخيه وئاب وعولوا على معونته عليه واخذ حلب له من اخيه سابق ، فلما تحقق سابق ذلك استدعى احمـد شاه امير الاتراك \_ وكانوا الف فارس \_ وشاوروه ، فانفذ احمد شاه الى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلد الروم في خمسمائة فارس ، وضمن له مالا كثيرا ، فــوصله محمد بن دملاج في يوم الاربعاء مستهل ذي القعدة من سينة ثميان وستين وتحالفوا ، وخرجوا الى بنى كلاب المجتمعين مع وثاب في غداة يوم الخميس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وسيتين واربعمائة ، وكان بنو كلاب في جمع عظيم مااجتمعوا قسط في مثله ، يقال انهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس ( ١٦٦ \_ و ) وراجل فعند معاينتهم الاتراك انهزموا من غير قتال ، وخلفوا حللهم وكل ماكانوا يملكونه واهاليهم واولادهم ، فغنم احمد شاه واصحابه ومحمد بن دملاج واصحابه كل ماكان لبني كلاب ، فيقال انهم اخذوا لهم مائة الف جمل واربعمائة الف شاة ، وسبوا من حرمهم الحرائر جماعة كثيرة ومن إمائهم اكثر ، وكل ماكان في بيوتهم ، وعفوا عن قتل عبيدهم المقاتلة ، وكانوا يزيدون على عشرة الاف عبد مقاتل ، ولم يقتلوا احدا منهم ، وكان الذي غنمه الغز من العرب في ذلك اليوم مالا بحصى كثرة.

وبعد انهزام العرب بثلاثة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي احمد شاه فخرج اليه ، وكان نازلا شمالي حلب ، فلما اكلوا وشربوا قبض محمد بن دملاج على احمد شاه واسره ، وكان في نفر قليل ، فاقام في اسره تسعة ايام ، ثم ان سابق بن محمود اشترى احمد شاه من محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسا يوم السبت .

ووجدت بعض التواريخ يقول جامعة فيه: سنة سبعين واربعمائة: فيها حصر تاج الدولة تتش حلب ورحل عنها وعاد اليها ، وخرج منها احمد شاه وكبس العسكر وعاد .

ثم قال : سنة احدى وسبعين واربعمائة : قتل احمد شاه .

وذكر ابو يعلي حمزة بن اسد بن القلانسي قال في حوادث سنة إحدى وسبعين واربعمائة : وفي هذه السنة قتل احمد شاه مقدم الاتسراك في الشام (٦) ( ١٦٦ - ظ).

#### المستعلى الفاطمي

#### ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو بإشا )

احمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار بن معد بن اسماعيل بن محمد بن عبيد الله ، الأمام المستعلي بالله ، امير المؤمنين ، ابو القاسم ، ابن الامام امير المؤمنين المستنصر بالله ابني تميم ، ابن الامام امير المؤمنين الظاهر لاعزاز دين الله ابي الحسن ،ابن الامام امير المؤمنين الحاكم بامر الله ابي علي ، ابن الامام امير المؤمنين المعنور العزير بالله نزار ، ابن الامام امير المؤمنين المعنور بنصر الله ابي تميم ، ابن الامام امير المؤمنين ابي الطاهر المنصور بنصر الله اسماعيل،ابن الامام امير المؤمنين المقائم بامر الله ابي القاسم محمد ، ابن الامام امير المؤمنين المهدي ابي محمد .

ولد في ثامن محرم ـ وقيل: في عشرين محرم ـ سنة ثمان وستين واربعمائة، وبويع بالخلافة بعد مـوت ابيه في يوم الخميس الثـامن عشر من ذي الحجة سنة سبع وثمانين واربعمائة.

وذلك ان الافضل شاهدشاه بن امير الجيوش بدر الجمالي ، سلطان مصر ، لما بلغه موت المستنصر ، بدر الى القصر واجلسه ولقبه بالمستعلي بالله ، واستدعي اخوته ، الامير نزار ، واسماعيل ، وعبد الله ، ليبايعوه ، فانفوا من ذلك لصغر سنه ، فقال لهم الافضل : قبلوا الارض لله تعالى ولمولانا الامام المستعلي بالله وبايعوه ، فهو الذي نص عليه مولانا الامام المستنصر قبل وفاته ، بالخلافة من بعده

فامتنعوا وادعى كل منهم ان اباه وعده بالخلافة . وقسال نزار : لو قطعت ما بايعت من هو اصغر سنا مني ، وخط والدي عندي باني ولى عهده ، وانا احضره .

وخرج مسرعا لياتي بالخط ، فمضى من حيث لم يشعر به احسد الى الاسكندرية ، كما هو مذكور في ترجمته .

ويقال أن الافضل قرر مع أخت المستنصر أن تقول بأن المستنصر نص في مرضه على خلافة أبنه أبي القاسم . ووعدها بانها تكفله ويكون الامر لها في الباطن ، وللافضل في الظاهر ، فأجابت ألى ذلك ، وشهد عليها أربعة من الاستأذين المحنكين عند قاضي القضاة وداعي الدعاة .

واجلسه على سرير الخلافة واخذ البيعة له على مقدمي الدولة ورؤسائها واعيانها . ثم مضى الطلب الى اسماعيل وعبد الله ، وهما في المسجد قد وكل بهما ، فقال لهما : ان البيعة تمت لمولانا المستعلي بالله ، وهو يقرئكما السلام ويقول لكما : تبايعاني ام لا ؟

فقالا : السمع والطاعة ! ان الله اختاره علينا .

وقاما وبايعاه . وكتب بذلك سجلا ، قراه على رؤوس الاشهاد من الامراء وغيرهم الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسيني الكاتب بديوان الانشاء .

وقال الاديب حظي الدولة ابو المناقب عبد الباقي بن على التنوخي في ذلك :

ان كان قد اودى معد فانظروا المستعلي العالي ابنه وتبصروا

تجدوا الامام ابا تميم نيرا ما غاب حتى لاح منه نير

وكذا الامامة كالحديقة لم يزل غصن بها ينوي وغصن يثمر

واقام المستعلي في الخلافة، ليس له مع الافضل امر ولانهي ، انما يخطب له على المنابر وينقش اسمه على السكة ، وسسائر الامور مرجعها الى الافضل .

وفي خلافته خرج الفرنج من القسطنطينية ، وملكوا كثيرا من بلاد الساحل ، واستولوا على القدس في ثاني عشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين واربعمائة ، وملكوا الرملة ، وحصروا عسقلان ، شم ملكوا حيفا وارسوف وقيسارية ويافا في سنة اربع وتسعين ، مع ما بايديهم من اعمال الاردن وفلسطين .

وتوفي ليلة الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس وتساعين واربعمائة ، فكانت مدة خلافته سبع سنين وشهرين إلا يومين . ولم تكن له سيرة تذكر لاستيلاء الافضل على الامر .

وترك ثلاثة اولاد ، هم : الامير جعفر ، والامير عبد الصحد ، وابوعلى المنصور .

وقضاته: المؤيد بنصر الامام ابو الحسن علي بن يوسف بن نافع بن الكحال . ثم اعيد فخر الاحكام ابو الفضل محمد بن عبد الحاكم بن وهيب المليجي ، ثم بعده ابو الطاهر محمد بن رجاء . فلما مات في سنة ثلاث وتسعين ، ولي ابو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي ومات المستعلى وهو قاض .

وكان المستعلي قد تزوج بابنة أمير الجيوش بدر ، التي يقال لها « ست الملك». واعتنى ابوها بجهازها وأكثر من تعبئة الجواهر لها . فلما مات تناهب اخوتها ذلك الجوهر .

ويقال انه مات مسموما . وقيل : قتل سرا ، واتهم الافضل بذلك . واقيم بعده في الخلافة ابنه ابو على المنصور ، وعمره خمس سنين .

#### أحمديل الكردي

#### ( من بغية الصلب لابن العديم )

احمد يل بن ابراهيم ، صاحب مراغة (v) . قيل كان اقطاعه في كل سنة اربعمائة الف دينار ، وجنده خمسة الاف فارس .

سيره السلطان محمد بن ملكشاه الى الشام مع سكمان القطبي ، ومودود بن التورتكين صاحب الموصل ، ومودود مقدم العساكر ، في سنة خمس وخمسمائة ، في عسكر عظيم لقتال الفسرنج ، واجتسازوا على بالس ، ومضوا بالعساكر ، وافتتحوا حصونا ، وقصدوا حلب ، فغلقت ابواب المدينة في وجسوههم .

ومرض سكمان بن التورتكين ، وعاد فمات ببالس ، تسم تفسرقوا بعد ذلك ، وعاد احمديل الى بغداد .

وفي المحرم من سنة عشر وخمسائة كان احمديل في مجلس السلطان محمد ، فجاءه رجل ومعه قصة يشكو فيها الظلم وهو ينتحب ، وساله ان يوصل قصته الى السلطان ، فتناولها منه فضربه بسكين كانت معدة ، فوثب عليه الامير مودود فتركه تحته ، فجاء اخر فضرب مودودا ، وجاء ثالث فتممه .

وهذا معدود (٨) ليس بابن التورتكين ، لان ذلك قتل بدمشق في سنة ست وخمسمائة على مانذكره في تسرجمته ان شماء الله تعمالي ... ( ١٦٨ - و) •

#### البساسيري

## ( من بغية الطلب لابن العديم )

ارسلان التركي ابو الحارث ، وقيل ابو منصور البساسيري منسوب الى بسا بلدة بفارس والعرب تسميها فسا ، وينسبون اليها فسوي ، واهل فارس يقولون بسا بين الباء والفاء ، وينسبون اليها البساسيري . وكان مولاه رجل من اهل بسا ، فنسب الفلام اليه ، واشتهر بهذه النسبة ، وكان احد الامراء الاصفهسلارية فعظم شأنه واستفحل امره ، وقويت هيبته ، وانتشر ذكره ، ومكنه القائم من البلاد ، وكثر منه العيث والفساد ، وال امره الى العصيان على القائم ، ونهب بغداد وكان راس الاتراك بها ، فضرج عليه ، وهون امره بكل ماوصلت قدرته اليه ، حتى كان يأخذ الجاني من حرم الخليفة ، ولايلحقه في سوء فعله نظر في عاقبة ولاخيفة .

وقرات في تاريخ ابي غالب همام بن جعفر بن المهذب المعري (١) انه كان اذا وصلت هدية من خرا سان وغيرها مسن البلاد اعتقلها شهرا قبل ان يطلقها له بسؤال ، واشياء كثيرة تجري هذا المجرى في حق الخليفة فعلها ، فلما زاد الامر على الخليفة بعث الى طغرلبك ملك التركمان والغز ، ابو طالب محمد بسن ميكال ، ( ١٩٦ – ظ ) وكان مقيما بالري وقد ملك من جيحون الى بغداد ، واذل الملوك مسن اولاد محمود والترك وغيرهم ، فوصله الرسول من الخليفة يأمره بأن يصل الى بغداد ليستنجد به على البساسيري ابي منصور ، فاقبل اليه طغرلبك في مائة الف وعشرين الف من الترك والفئز ، والاعاجم ، والكرد ، والديلم ، وغيرهم من الاجناس ، فوصل بغداد وهجمها ، وقتل منها خلقا عظيما ، ونهبها ،وذلك انهم قساتلوه ، وانهسزم وقتل منها خلقا عظيما ، ونهبها ،وذلك انهم قساتلوه ، وانهسزم يعني ثمال بن صالح \_ واكرمه ، وحمل اليه مالا عظيما ، وكان قسد يعني ثمال بن صالح \_ واكرمه ، وحمل اليه مالا عظيما ، وكان قسد

وصل في قلة ، فحدث من شاهده من بني كلاب انه لم ير مثله في الشجاعة والمكر والحيلة ، وكان اذا ركب معز الدولة قفز اليه ليمسك له الركاب ويصلح ثيابه في السرج ، وهمت بنو كلاب بأخذه فمنعها معز الدولة ، وندم بعد ذلك عليه ، ثم انه تقدم الى ان حصل على الفرات ، وفزع منه معز الدولة وكثر عسكره ، فسلم اليه الرحبة لما طلبها من معز الدولة ، ليجعل فيها ماله واهله .

قلت: وكان حصوله على الفرات بأرض بالس فانني قرأت في بعض تعاليق الشاميين في التاريخ ماصورته: ظهور البساسيري الى الشام، ونزوله ارض بالس منة سنة وشهرين، سنة تسلم واربعين واربعمائة.

وقرات في تاريخ همام بن المهذب في حوادث ( ١٩٧ - و ) سانة خمسين واربعمائة فيها: اضطرب الامر في خراسان على طفسرلبك، فسار لاصلاحه، فجمع البساسيري من قدر عليه من الكرد والديلم، واجتمعت اليه بنو عقيل، وكان علم الدين قريش بن بدران زعيمها، وبنو اسد زعيمها نور الدين دبيس بن مزيد، وقصد بغداد، وزحف معهم اهل الجانب الغربي من بغداد الى دار الخليفة القائم بامر الله امير المؤمنين ابي جعفر بن القادر، فنهبوا جميع مافيها، واستدعى الخليفة من فوق القصر علم الدين قريش بن بدران، فجاءه فخسر اليه الخليفة من فوق القصر علم الدين قريش بن بدران، فجاءه فخسر وفي يده قضيبه، فأجاره ولم يمكن منه أحسد، ومنعه مسن وقي يده قضيبه، فأجاره ولم يمكن منه أحسد، ومنعه مسن البساسيري، وسيره الى حصن عانة، وقيل الحديثة، وهو حصن منيع في وسط الفرات، وصاحبه رجل يعرف بمهارش، أحد أمراء بني عقيل، فأكرمه اكراما عظيما، وخدمه خدمة مرضية، فبقي فيه عند مهارش شهورا.

قال ابن المهذب: - يعني سنة احدى وخمسين - دعا البساسيري للمستنصر صاحب مصر في جامع المنصور ببغداد، وبقيت الدعوة شهورا. وفيها: عاد طغرلبك ملك التركمان ابو طالب محمد بن ميكال الى بغداد فانحاز البساسيري وجماعته العرب، وخرج معهم من التجار ببغداد وغير هم خلق عظيم لا تحصى امسوالهم، وذكر انهم كانوا زهاء عن ( ١٩٧ - ظ) مسائة الف وعشرين الفا، وتبعهم مسن اصحاب طغرلبك زهاء عن عشرين الفا، فقتل البساسيري وخلق كثيرا لا يحصى عدده، ونهبت تلك الأموال وكان الذين تبعهم ولقيهم من عسكر طغرلبك نحو عشرين الفا.

وسار مهارش العقيلي الى بغداد في محمل، فأعطاه من الأموال والاقطاع شيئا عظيما، حتى انه صار مهارش ايسر بني عقيل.

وسار الأمير ابو ذؤابة عطية بن اسد الدولة صالح بن مرداس الى الرحبة ، فأخذ جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح الذي لم ير مثله كثرة وجودة واموالا جزيلة كانت للبساسيري ، شم ولى فيها بعض اصحابه .

اخبرنا ابو اليمن زيد بن الحسن الكندي أننا قال: اخبرنا ابو منصور عبد الرحمن القزاز قال: اخبرنا ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: ولم يزل امر القائم بامر الله مستقيما الى ان قبض عليه في سنة خمسين واربعمائة ، وكان السبب في ذلك ان ارسلان التركي المعروف بالبساسيري ، كان قد عظم امره واستفحل شانه لعدم نظرائه من مقدمي الاتراك المسمين الأصفهسلارية ، واستولى على البلاد ، وانتشر ذكره ، وطار اسبمه وتهيبته امراء العرب والعجم ، ودعي له على كثير من المنابر العراقية ، وبالأهواز ونواحيها وجبى الأموال ، وخرب الضياع ، ولم يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع ( ١٩٨ – و) أمراً دونه ، ولا يحل ويعقد الا عن رايه بأمر الله يقطع ( ١٩٨ – و)

ثم صبح عند الخليفة سوء عقيدته ، وشهد عنده جماعة من الاتراك ان البساسيري عرفهم ـ وهو اذ ذاك بواسط ـ عزمه على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة ، فكاتب الخليفة ابا طالب محمد بن ميكال المعروف بطغرلبك امير الغز ، وهو بنواحي الري يستنهضه على المسير الى العراق وانفض اكثر من كان مع البساسيري ،

وعادوا الى بغداد ، ثم اجمع رايهم على ان قصدوا دار البساسيري وهي بالجانب الغربي في الموضع المعروف بسدرب صسالح ، بقسرب الحريم الطاهري ، فأحرقوها وهدموا ابنيتها ، ووصل طغسرلبك الى بغداد في شهر رمضان من سسنة سسبع واربعين واربعمائة ،ومضى البساسيري على الفرات الى الرحبة ، وتسلاحق بسه خلق كثير مسن الأتراك البغداديين ، وكاتب صساحب مصر يذكر له كونه في طساعته ، وانه على اقامة الدعوة له بالعراق ، فأمده بالأموال وولاه الرحبة .

واقام طغرلبك ببغداد سنة الى ان خرجمنها الى الموصل ، واوقع بأهل سنجار وعاد الى بغداد ، فأقام بها مدة ، ثم رجم الى الموصل ، وخرج منها متوحها الى نصيبين ومعه اخسوه ابسراهيم ، وانصرف بجيش عظيم معه يقصد الرى ، وكان البساسيري راسل ابسراهيم يشير عليه بالعصيان لأخيه ويطمعه في ( ١٩٨ -ظ) الملك والتفرد به ، ويعده بمعاضدته ومضافرته عليه ، فسار طغرلبك في اشر اخيه ابراهیم ،وترك عساكره ، فتفرقت ، غیر ان وزیره المعروف بالكندرى وربيبه انوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد بمن بقى معهم من العسكر في شوال من سنة خمسين واربعمائة ، واستقاض الخبسر باجتما عطفرلبك ، وحصره في مدينة همذان ، فعزمت خاتون وابنها انوشروان والكندري على المسـير الى همــذان لانجــاد طغــرلبك ، واضطرب امر بغداد اضطرابا شديدا ، وارجف المرجفون باقتراب البساسيري ، فبطل عزم الكندري على المسير فهمت خاتون بالقبض عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها ، ففرا الى الجانب الغربي من بغداد ، وقطعا الجسر وراءهما . وانتهبت دارهما واستولى من كان مع خاتون من الغز على ما تضمنتا من العين والتياب والسه الح وغير ذلك من صنوف الاموال ، ونفذت خاتون بمن ضوى اليها ، وهم جمهور العسكر ، متوجهة نحو همدان وخسرج الكندري وانو شروان يؤمان طريق الاهواز ، فلما كان يوم الجمعــة السادس من ذي القعدة تحقق الناس كون البساسيري بالأنبار ، ونهضنا الى صلاة الجمعة بجامع المنصور فلم يحضر الامسام واذن المؤذنون بالظهر ونزلوا من ( ١٩٩ -و) المئذنة ، فأخبروا انهم راوا عسكرا للبساسيري حذاء شارع دار الرقيق ، فبادرت الى ابواب الجامع فرايت الاتراك البغداديين اصحاب البساسيري نفرا يسيرا يسكنون الناس، ونفذوا الى الكرخ ، فصلى الناس في هذا اليوم بجامع المنصور ظهرا اربعا من غير خطبة ، ثم ورد من الغد ، وهو يوم السبت ، نحو مائتى فارس من عسكر البساسيري .

ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ، ومعه الرايات المصرية ، فضرب مضاربه على شاطىء دجلة ، ونزل هناك والعسكر معه ، واجمع أهل الكرخ والعوام من أهل الجانب الغربي على مضافرة البساسيري ، وكان قد جمع العيارين راهل الرساتيق وكافة الذعار واطمعهم في نهب دار الخلافة ، والناس أذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عليهم سنون مجدبة ، والاستعار غالية والأقوات عزيزة ، واقام البساسيري بموضعه والقتال في كل يوم يجري بين الفريقين في السفن بدجلة .

فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة دعي لصاحب مصر في الخطبة بجامع المنصور ، وزيد في الآذان احسي على خير العمل" وشرع البساسيري في اصلاح الجسر فعقده بباب الطاق وعبر عسكره عليه وانزله بالزاهر ، وكف الناس عن المحاربة اياما ، وحضرت الجمعة يوم العشرين من ذي القعدة فدعي لصاحب ( ١٩٩ – ظ) مصر في جامع الرصافة كما دعي له في جامع المنصور وخندق الخليفة حول داره ، ونهر المعلى خنادق واصلح ما استرم من سور الدار ، فلما كان يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة حشر البساسيري اهل الجانب الغربي عموما ، واهسل الكرخ خصوصا ونهض بهم الى حرب الخليفة ، فتحاربوا يومين ، قتل بينهما قتلى كثيرة ،

واستهل هلال ذي الحجة ، فدلف البساسيري في يوم الثلاثاء ومن معه دار الخلافة ، واضرم النار في الاسواق بنهر معلى وما يليه ، ولم يكن بقي في الجانب الغربي الانفر نو عدد ، وعبر الخلق للانتهاب ، واحاطوا بدار الخلافة ، فنهب مالا يقدر قدره ، ووجه الخليفة الى

قريش بن بدران البدوي العقيلي ، وكان ضافر البساسيري ، واقبل معه ، فأذم قريش للخليفة في نفسه ، ولقيه قريش فقبل الأرض بين يديه دفعات ، وخرج الخليفة معه مسن الدار راكبا ، وبين يديه راية سوداء ، وعلى الخليفة قباء اسود وسيف ومنطقة ، وعلى راسه عمامة تحتها قلنسوة ، والأتراك في اعراضه وبين يديه ، وضرب قريش للخليفة خيمة ازاء بيته بالجانب الشرقي ، فدخلها الخليفة ، واحدق بها خدمه .

وماشى البساسيري وزير الخليفة ابا القساسم بن المسلمة ويد البساسيري قابضة على كم الوزير ، وقبض على قاضي القضاة ابي عبد الله الدامغاني وجماعة معه ( ٢٠٠ - و) وحملوا الى الحسريم الطاهري ، وقيد الوزير وقاضى القضاة .

فلما كان يوم الجمعة الرابع من ذي الحجة لم يخطب بجامع الخليفة ، وخطب في سائر الجوامع لصاحب مصر ، وفي هذا اليوم انقطعت دعوة الخليفة من بغداد ، ولما كان يوم الأربعاء تاسع ذي الحجة ، وهو يوم عرفة ، اخرج الخليفة من الموضع الذي كان به ، وحمل إلى الأنبار ومنها إلى حديثة عانة على الفرات ، فحبس هناك وكان صاحب الحديثة والمتولي خدمة الخليفة بنفسه هناك مهارش البدوي ، وحكي عنه حسن الطريقة وجميل المعتقد .

فلما كان يوم الاثنين الثامن والعشرون من ذي الحجة شهر الوزير على جمل وطيف به في محال الجانب الغربي ، ثم صلب حيا بباب خراسان ازاء الترب ، وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق على جذع ، فمات بعد صلاة العصر من هذا اليوم ، واطلق قاضي القضاة ابو عبد الله الدامفاني بمال قرر عليه . وخرجت من بغداد يوم النصف من صفر سنة أحدى وخمسين .

فلم يزل الخليفة في محبسه بحديثه عانة الى ان ظفر طغرلبك باخيه ابراهيم وقتله ، ثم كاتب قريشا في اطلاق الخليفة واعادته الى داره ، وذكر لنا ان البساسيري عزم على ذلك لما بلغه ان طغرلبك

متوجه الى العراق ، واطلع البساسيري اب منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف على ذلك ، وجعله (٢٠٠ - خ) السفير بينه وبين الخليفة فيه ، وشرط ان يضمن الخليفة للبساسيري صرف طغرلبك عن وجهه .

واحسب أن طغرلبك كاتب مهارشا في أمر الخليفة ، فأخرجه مسن محبسه وعبر به الفرات ، وسار به في البرية قصد تكريت في نفر مسن بني عمه ، وأغذ السير حتى وصل به الى دجلة ، ثم عبر به وسسار في صحبته قصد الجبل ، وقد بلغه أن طغرلبك بشهروز فلما قطع اكتسر الطريق عرف أن طغرلبك قد حصل ببغداد ، فعاد سائرا حتى وصل الى النهروان ، فأقام بالخليفة هناك ، ووجه اليه طغرلبك مضارب ورحلا وأثاثا ، ثم خرج لتلقيه فانتهى الينا ونحن بدمشق في يوم عيد الأضحى من سنة احدى وخمسين وأربعمائة أن الخليفة تخلص من محبسه ، وأنتهى إلينا لسبع بقين من ذي الحجة خبر حصوله ببغداد في داره .

وكتب إلي من بغداد من ذكر أن الخليفة حصل في داره في يوم الخامس والعشرين من ذي القعددة ، واسرى طغدرلبك إلى البساسيري عسكرا من الغز ، وهو في بلد أبن مزيد بسقي الفرات ، فحاربوه الى أن ظفر به ، وقتل وحمل راسه الى بغداد ، فطيف به وعلق إزاء دار الخلافة في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة احدى وخمسين ( ٢٠١ -و) .

بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي

ذكر ابو الوفاء الأخشديكثي في تباريخه ، وحكاه عن الأديب ابي العباس احمد بن على ابن بابه القاشي في ذكر ابي الحارث ارسلان التركي البساسيري قال : هو منسوب إلى بسا مدينة بفارسي، والعرب تقول فسا ، وينسبون إليها فسوي ، واهل فارس ينسبون إليها البساسيري ، وكان مولاه رجلا من اهل بسا ، فنسب الغلام اليه واشتهر بهذه النسبة (١٠)

قرات بخط العماد الكاتب ابي حامد محمد بن محمد الأصبهاني

في سنة إحدى وخمسين واربعمائة : وقتل في هذه السنة البساسيري فإن السلطان سير أنو شروان ، وأزنم ، وساوتكين الخادم ، وانضاف اليهم سرايا بن منيغ الخفاجي ، فقصدوا نور الدين دبيسا والبساسيري عنده ، فمضى نور الدين ووقف البساسيري في جماعة ووقعت في فرسن البساسيري نشابة فاجتهد في قطع تجفافها ، ورمته فرسه ، ووقع في وجهه ضربة ، واسره كمشتكين دواتي عميد الملك ، وحز راسه ، وحمله إلى السلطان .

اخبرنا ابو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال اخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال : دفع إلي ابو الحسن ( ٢٠٢ -ظ) على بن احمد بن الحسين اليزدي الفقيه جزء في اخره بخط محمود بن الفضل بن ابي نصر الاصبهاني دعاء الامام القائم بامر الله امير المؤمنين رضي الله عنه لما اخسنه البساسيري وحمله إلى الحديثة ، وهو في السجن ، فعمل هذا الدعاء وسلمه إلى بدوي وامره ان يعلقه على الكعبة :

الى الله العظيم ، من عبدك المسكين ، اللهم انك العالم بالسر انر والمحيط بمكنونات الضمائر ، اللهم انك غني بعلمك واطلاعك على امور خلقك عن إعلامي بما انا فيه ، عبد من عبيدك قد كفر بنعمتك وما شكرها ، والقى العواقب وسا نكرها ، اطغاه حلمك ، وتجبر باناتك ، حتى تعدى علينا بغيا ، واساء إلينا عتوا وعدوانا .

اللهم قل الناصرون لنا ، واعتر الظالم ، وأنت المطلع العالم ، والمنصف الحاكم ، بك نعتز عليه ، واليك نهرب بين يديه ، فقد تعرز علينا بالمخلوقين ونحن نعتز بك يا رب العالمين .

اللهم إنا حاكمناه إليك ، وتسوكلنا في إنصافنا منه عليك ، وقد رفعت ظلامتي إلى حرمك ووثقت في كشفها بكرمك ، فاحكم بيني وبينه ، وانت خير الحاكمين ، وارنا منه ما نرتجيه ، فقد اخنته العزة مالأثم .

اللهم فأسلبه عره ومكنا بقدرتك من ناصيته يا أرحم الراحمين . فحملها البدوي وعلقت ( ٢٠٣ -و) على الكعبة فحسب ذلك اليوم ،

فوجد أن البساسيري قتل وجيء براسه بعد سبعة أيام من التاريخ نقلت من كتاب الربيع تاليف غرس النعمة محمد بن هسلال الصابىء ، وأنبأنا به عبد اللطيف بن يوسف عن ابى الفتح بن البطي قال : أنبأنا أبو عبد الله الحميدي عنه قال : حدثني المسعود بن أبسي المعالي الفضل ، وكان أحد حجاب البساسيري ، في المحرم من سسنة أثنتين وخمسين وأربعمائة بالرحبة ، وقد خرجت اليها خوفا مسن جريرة فعل البساسيري بالقائم بأمر الله ، قال : رأيت في منامسي في ني الحجة كان البساسيري جالسا في داره وأنا قائم على رأسه أذ يو الحجة كان البساسيري جالسا في داره وأنا قائم على رأسه اذ لي الحريهما وقبل ني الحجة كان البساسيري جالسا في داره وأنا قائم على رأسه الأيديهما وأرجلهما ، وجلس بين أيديهما ، فقالا له : يا هذا قصدت البصرة فعضدناك ، والموصل أيديهما وغضدناك ، والموصل فقويناك ، وبغداد فنصرناك ، ومالا بأيديهما يضمانها ويبسطانها ما معناه ، فما أخرذاك وإلى متى ؟ يكررانه دفعات ، فساستطرف ذاك ، وجاء خبره بعد أيام الى الرحبة بقتله وزوال أمره .

قرات بخط أبي منصور اسبهدوست بن محمد اسفار الديلمي في ديوان شعره يرثى أبا الحارث الدساسيري

أقسمت بعدك لا أقول مديحا حتى أصافح في التراب صفيحا

كلا ولا صاحبت غيرك صاحبا الا الأسى والحزن والتبريحا

الصبر يحسن عند كل مصيبة واراه بعدك يا اجل قبيحا

لهفي على دمك الحزيز وقد غدا فوق التراب مضيعا مسفوحا ان كنت لم تسكن ضريحا فالحشامني لذكراك لا يزال ضريحا

ولقد علمنا اذ طرحت على الثرى ان الندى امسى هناك طريحا

#### أطسر بن أوق

## ( من المقفى المقريزي ـ مجلدة برتو باشا )

اطسر بن أوق الخوارزمي التركي ، مقدم الأتراك ، ومعنى أطسر ليسسمعه فرس ، وهي كلمة تركية ، وبعضهم يقول اتسر بالتاء عوضا عن الطاء ، وأصله كما قلت لك اولا .

كان أمير دمشق ، لقب نفسه بالملك المعظم ، وهدو أول من ملك دمشق من الأتراك وقطع منها دعوة الخلفاء الفاطميين ،و اعاد دعوة خلفاء بني العباس.

وكان سبب قدوم الأتراك إلى الشام أنه لما تغلب ناصر الدولة بن حمدان في سنة إثنتين وستين واربعمائة على مصر ، قصد ابطال دعوة المستنصر بالله وتغيير دولته ، فندب الفقيه ابا جعفر محمد بن احمد بن البخاري ، قاضي حلب ، وبعثه إلى السلطان الب ارسلان ابي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان ، يسأله ان يسير اليه عسكرا ليقيم الدعوة العباسية وتكون له مصر ، فمضى أبو جعفر إلى خراسان ، وبلغ السلطان الب ارسلان رسالة ناصر الدولة بن حمدان ، فتجهز من خراسان ، في عساكر عظيمة ، ونزل الرها في أول سنة ثلاث وستين واربعمائة . وبعث إلى محمود بن نصر بن صحالح بن مرداس صاحب حلب يستدعيه ، فخاف منه ولم يتجاسر عليه ، فقطع السلطان الفرات فقال له الفقيه أبو جعفر : يا مولانا احمد الله فقطع السلطان الفرات فقال له الفقيه أبو جعفر : يا مولانا احمد الله وانتم اليوم قد قطعتموه ملوكا ، فأحضر الأمسراء والمساليك وأمسره فاعاد الحديث ، فحمد السلطان الله على ذلك

ثم خرج إليه محمود بن نصر فاكرمه ورده إلى حلب بعدما نزل السلطان عن حلب وحاصرها شهر في جمادى الأخرة ، فقطع محمود

خطبة المستنصر من حلب واقام الدعوة العباسية ، وعزم السلطان على المسير الى مصر فاتته الأخبار بأن ملك الروم قطع بلاد ارمينية يريد خراسان . فعاد من حلب إلى بلاده

وخلف طائفة من الترك ببلاد الشام فيهم اطسرز ، فسار ومعه اخوته جاولي والمأمون وقراو وشكلي إلى اعمال دمشق ونزل عليها وحاصرها في يوم الثلاثاء تاسع رمضان سنة تسمع (١١) وستين واربعمائة ، ثم انصرف عنها يوم الثلاثاء النصف من شوال ومعه اخوته ففتحوا اعمال فلسطين .

ثم اختلف الأتراك فصار بعضهم مع أمير الجيوش بدر الجمالي بعكا وبلاد الساحل التي في يده ، وبعضهم مع القاضي عين الدولة ذي الرئاستين أبي الحسن محمد بن القاضي أبي محمد عبد الله بسن القاضي أبي الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل صاحب صور .

وبقي أطسز وأخوته بفلسطين ، وفتح الرملة وطبرية وبيت المقدس ( ٢٠٧ -و) وصاريحاصر في كل سنة دمشق ويرعى زرعها ومنع الزراعة حتى صارت الغرارة القمح تباع بعشرين دينار .

فلما كانت سنة سبع وستين حاصر شكلي بن اوق ثغر عكا واخذه بالسيف وقتل الوالي ، فسارت إليه عساكر دمشق وحساربوه على طبرية .

وفي سنة ثمان وستين حاصر اطسز بن اوق دمشق في يوم السبت سلح ذي الحجة عقيب هروب معلى ببن حيدرة ، ورحل عنها يوم الجمعة لاربع خلون من صفر سنة ثمان وستين ، وذلك ان معلى بن حيدرة بن منزو لما اساء السيرة بدمشق وثار الناس عليه فسر منها الى بانياس ، فأقاموا عليهم الأمير رزين الدولة إنتصار بن يحيى المصمودي إمام عسكر معلى بن حيدرة في يوم الأحد مستهل المصرمنها .

واشتد الغلاء ، وقدم اطسر الى دمشق في شعبان ، ولم يزل محاصر الها حتى غلت الأسعار ، ولم يقدر على شيء من الاقسوات ،

وبلغت غرارة الحنطة نيفا وعشرين دينارا ، ثم إنه فتح البلد صلحا ، ودخلها هو وعسكره يوم الاثنين من ذي القعدة منها ، وقطع خطبة المستنصر منها ، وأبطل الأذان بحي على خير العمل ، وأقام الخطبة للأمام المقتدي بأمر الله أبي القاسم بن النخيرة بن القائم بامر الله العباسي في يوم الجمعة خامس عشرين ذي القعدة ونظر في امسور يمشق وأحوالها .

وكثر عسكره ، بمن (١٢) فر إليه من مصر خوفا من أمير الجيوش بدر الجمالي ، وحدثته نفسه بأخذ مصر فسار اليها في سنة تسم وستين واربعمائة وقد صار اليه ناصر الجيوش ابسو الملوك تسركان شاه بن سلطان الجيوش يلد كوز ، وأهدى إليه ستين حبة لؤلؤة تزيد زنة الحية منها على مثقال ، وحجر من ياقوت زنته سبعة عشر مثقالا في تحف كثيرة مما كان قد اخذه ابوه مسن خسرائن القصر ، وأغراه باخذ مصر ، واطمعه في اهلها ، فحشد ، وهم على حين غفلة ، وكان امير الجيوشيقد خرج لقتال العرب بالصعيد ، فنزل اطسز في ارياف مصر ، وأقام بها شهر جمادي ويعض شهر رجب ، ومعه نحو الخمسة الاف ، فلما بلغ ذلك أمير الجيوش قدم الى القاهرة واستعد للقائه ، وخرج في يوم الخميس سابع عشر رجب وسير المراكب في الذيل بالعلوفات والميرة ، وسار في نحو الثلاثين ألفا ما بين فارس وراجل ، فخافه اطسز وعزم على العودة عن مصر إلى الشام ، فلم يوافقه اصحابه على ذلك ، وقالوا له : قد وطئت ديارهم وتعدود بغير فائدة ، فلم يلتفت إلى قولهم ، فقال له اخوه المأمون وابن يلدكوز : لا يغرنك كثرتهم فإنما هم سوقة ، وصيحة واحدة تهزمهم ، فلا تسرجم عن هذا الملك الذي أشرفت على أخذه ، وما زال به أخوه حتى تقدم للقتال في يوم الثلاثاء ثاني عشر منه ، وقدم الجيوشي، فتراخى اطسز عن الحرب إلى الليل بعدما استظهرت ميمنته ، فأحاطت العرب به من ورائه ونهبوا سواده ، فانهزم وقتل أخوه المأصون ، ولحق اطسر نفر ، واقام بالرملة حتى وصل اليهمزبقي من عسكره ، ويخل بمشق يوم السبت العشرين من شعبان .

وعاد أمير الجيوش منظفرا ، فندب بالعساكر مع ناصر الدولة

الجيوشي، وبعثه إلى دمشق فحاصرها آياما ، وعاد في سنة سبعين ، فلما خاف اطسز من ظفر اهل مصر به راسل تاج الدولة تتش بسن الب ارسلان يستنجده ، فتحرك لذلك وسال اخاه السلطان ملك شاه بن الب ارسلان ان يوليه الشام ، فاقطعه السلطان ابو الفتح ملك شاه بن الب ارسلان الشام ، (فسار) اليها ونزل حلب سنة إحدى وسبعين ، فلم يقدر عليها ، فشتا بديار بكر ، وسار إلى دمشق وتسلمها من اطسز ، تم قبض عليه في ربيع الأخر سنة احدى وسبعين واربعمائة ، فكانت مدة ملكه بدمشق تلك سينين وسيتة اشهر وواحد وعشرين يوما.

#### آق سنقر قسيم الدولة

## ( من بغية الطلب لابن العديم )

أق سنقر بن عبد الله ، المعروف بقسيم الدولة ، مماوك السلطان أبي الفتح ملك شاه ، وقيل أنه لصيق له ، وقبل اسم أبيه آل ترغان من قبيلة ساب يو ، نقلت ذلك من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمى ، وأنبأنا به ابو اليمن الكندي وغيره عنه .

وتزوج اق سنقر داية السلطان ادريس بن طغان شاه ، وحظي عند السلطان ملك شاه ، وقدم معه حلب في سنة تسمع وسبعين واربعمائة حين قصد تاج الدولة تتش اخاه ،فانهزم عن حلب ،وكان قصدها وملكها السلطان ملك شاه في شهر رمضان من ساخة تسمع وسبعين وخرج عنها الى انطاكية وملكها وخيم على ساحل البحر اياما ، وعاد الى حلب ، وعيد بها عيد الفطر ، ورحل عنها ، وقرر ولاية حلب لقسيم الدولة اق سنقر في اول سنة ثمانين واربعمائة ، فاحسن فيها السياسة والسيرة ، واقام الهيبة ، وجمع الذعار ، وافنى قطاع الطرق ، ومخيفي السبل ، وتتبع اللصوص والحرامية في فاستاصل شافتهم ، وكتب إلى الأطراف ان يفعلوا مثل فعله لتأمن الطرق وتسلك السبل ، فشكر بذلك الفعل وامنت الطرق والمساك ( ٢٦٧ – ظ) وسار الناس في كل وجهة بعد امتناعهم ورود التجار اليها والجلابين من جميع الجهات ، ورغب الناس في بورود التجار اليها والجلابين من جميع الجهات ، ورغب الناس في المقام بها للعدل الذي اظهره فيهم رحمه الله

وفي ايامه جدد عمارة منارة حلب بالجامع في سنة اثنتين وثمانين واربعمائة واسمه منقوش عليها الى اليوم، وهـو الذي امـر ببناء مشهد قرنبيا ووقف عليه الوقف، وامر بتجديد مشهد الدكة

اخبرني عز الدين ابو الحسن على بن محمد بن الأثير الجنزري

قال : كان قسيم الدولة أق سنقر احسن الأمراء سياسة لرعيته ، وحفظا لهم ، وكانت بلاده بين عدل عام ، ورخص شامل ، وامن واسع ، وكان قد شرط على أهل كل قرية في بلاده متى أخذ عند احدهم قفل ، أو أحد من الناس ، غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل أو كثير ، فكانت السيارة أذا بلغوا قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا ، وقام أهل القرية يحرسونهم الى أن يرحلوا ، فامنت الطرق ، وتحدث الركبان بحسن سيرته.

سمعت والدي القاضي ابا الحسن رحمه الله يقول لي فيما يأتره عن اسلافه: إن قسيم الدولة أق سنقر كان قد نادى في بلد حلب بان لا يرفع احد متاعه ولا يحفظه في طريق لما حصل من الأمن في بلاده قال : فخرج يوما يتصيد ، فمر على قرية من قرى حلب ، فوجد بعض الفلاحين ( ٢٦٨ –و) قد فرغ من عمل الفدان وطرح عن البقر النير ورفعه على دابة ليحمله إلى القرية ، فقال : الم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لا يرفع احد متاعا ولا شيئا من موضعه ؟! فقال له حفظ الله قسيم الدولة قد امنا في ايامه ، وما نرفع هذه الآلة خوفا عليها أن تسرق ، لكن هنا دابة يقال لها ابن آوى تاتي الى هذا النير فتاكل الجلد الذي عليه ، فنحن نحفظه منها ، ونرفعه لذلك

قال: فعاد قسيم الدولة من الصيد، وأمر الصيادين فتتبعوا بنات أوى في بلد حلب . قلت : وهي إلى الأن لا يوجد في بلد حلب منها شيء إلا في النادر دون غيرها من البلاد .

قرأت في كتاب عنوان السير تأليف محمد بن عبد الملك الهمدناني قال : واقطع السلطان حلب وقلعتها مملوكه اق سنقر ، ولقبه قسيم الدولة ، وذلك في سنة تسع وسبعين واربعمائة فاحسن السيرة ، وظهر منه عدل لم يعرف بمثله ، واستغلها في كل يوم الف وخمسمائة دينار ، ولم يزل بها حتى قتله تاج الدولة تتشىبن الب ارسلان في سنة سبع وثمانين واربعمائة .

قلت وكان تاج الدولة تُدَش قتله صبرا بين يديه بسبعين ، قرية من قرى حلب من نقرة بني اسد على نهر الذهب ، وقيل بكارس الى حنبها وذلك ان تتش كان قد حصل في نفسه شيء من قسيم الدولة ، وكان ( ٢٥٨ – ظ) قسيم الدولة يستصغر امر تتش حتى انني قرات بخط ابي الحسن على بن مرشد بن على بن منقذ في تاريخه ، سنة اربع وثمانين واربعمائة وفيها :

نزل تاج الدولة إلى السلطان ، يعني نزل تتشالي ملك شساه ، فلما رآه ترجل له ، وكان في الصيد ، خيفة ان يتخيل منه ، وحضر هو وقسيم الدولة في حضرته ، فقال تاج الدولة تتشى: كان من الأمر كذا وكذا ، فقال له قسيم الدولة : تكذب ، فقال له السلطان : تقول لأخبي كذا ، قال : نعم ، يطلع الله في عينيه ما يريده لك، ويطلع في عيني ما ار دده لك .

قلت: وعاد تتشيمن خدمة اخيه إلى دمشق ، فلما توفي السيلطان ملكشاه برز تاج الدولة تتش في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين ، وخرجمعه خلق من العرب ، ولقيه عسكر انطاكية بالقرب من حماة مع يغي سغان ، وسار تاج الدولة ، وقطع العاصى في شهر ربيع الآخر من السينة ، ورعى عسيكره الزراعات ، ونهب المواشي وغيرها ، واتصل الخبر باق سنقر وهـو بحلب ، وكاتبـه السـلطان بركيارق وخطب له بحلب ، فجمع وحشد ، واستنجد بمن جاوره ، فوصل اليه كربوقا صاحب الموصل ، وبزان صاحب الرها ، ويوسف ابن ابق صاحب الرحبة في الفي فارس وخمسمائة فارسن، منجدين قسيم الدولة على تتش ، وحصل الجميع بحلب ، ووصل تاج الدولة تتش الى الحانوتة ، ورحل منها إلى الناعورة ، وأغارت خيله على المواشى بالنقرة ، واحرقوا بعض زرعها ، ورحل من الناعورة قاصدا نهر الوادي ( ٢٦٩ - و) وادى بـزاعا ، فتهيأ أق سنقر للقائه ، والخروج إليه ، واستدعى منجما ليأخذ له الطالع ، فحضر عنده واختار له وقتا ، وقال : تخرج الساعة ، فركب ومعه النجدة التي وصلته ، وجماعة كثيرة من بني كلاب مع شبل بن جامع و مبارك بن

شبل ، وكان اطلقهما من الاعتقال ، ومحمد بن زائدة ، وجماعة مسن احداث حلب ، والديلم والخراسانية ، في احسن زي ، واكمسل عدة ، وقيل انه قدر عسكره بعشرين الف فارس ، وقيل كان يزيد عن ستة الاف ، وقصد تاج الدولة يوم السبت التاسع من جمادى الأولى مسن السنة ، وقطع اق سنقر سواقي نهر سبعين قاصدا عسكر تتشن (١٣) فأقاموا على حالهم ، وكان اول من برز للحرب اق سنقر ، فسالتقى الفريقان .

ولم يثق أق سنقر بمن كان معه من العرب ، فنقلهم من الميمنة إلى الميسرة في وقت المصاف ، ثم نقلهم إلى القلب ، فلم يغنوا شيئا ، وحمل عسكر تتش على عسكر أق سنقر ، فلم يثبت ، وانهرمت العرب وعسكر كربوقا وبزان معهم إلى حلب ، ووقع فيهم القتل ، وثبت قسيم الدولة ، فاسر واكثر اصحابه وحمل إلى تاج الدولة تتش فلما مثل بين يديه امر بضرب عنقه واعناق بعض خواصه ، ودخل فلما مثل بين يديه امر بضرب عنقه واعناق بعض خواصه ، ودخل تتش إلى حلب وملكها على ما نذكر في ترجمته إن شاء الله .

وبلغني أن تاج الدولة تتش قال لقسيم الدولة أق سنقر لما حضر بين يديه : لو ظفرت بي ما كنت صنعت ؟ ( ٢٦٩ ظ) قال : كنت أقتلك ، فقال تتش : فأنا احكم عليك بما كنت تحكم علي ، فقتله صبرا

وقرات بخط بعض الحلبيين ان السلطان ملك شاه بن العادل وصل ، يعني الى حلب ، في شعبان سنة تسع وسبعين ، فتسلم البلد والقلعة وسلمها إلى قسيم الدولة أق سنقر ، فأقام بحلب ثمان سنين فقتل بكارس من ارض النقرة ، نقرة بني اسد ، في صفر سنة سبع وثمانين واربعمائة ، قتله تاج الدولة بن العادل .

وقرأت بخص ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين الشيباني في تاريخه: في جمادى الأولى ، يعني سنة سبع وثمانين ، كان المصاف بين تاج الدولة تتش وبين الأميرين أق سنقر وبوزان ومن المدهما به بركيا روق قريبا من حلب ، فلما التقى الصفان استأمن ابن أبق الى تتش ، وانهزم الباقون ، وأسر أق سنقر فجى استأمن ابن أبق الى تتش ، وانهزم الباقون ، وأسر أق سنقر فجى ع

به الى تتش فقال له تتش : لو ظفرت بي ما كنت صانعا؟ قال: اقتلك ، قال: فاني أحكم عليك بحكمك في ، وقتله.

قال : وكان أق سنقر من أحسن الناس سياسة ، وآمنهم رعية وسادلة .

وقرات بخط ابي منصور هبة الله بن سعد الله بن الجبراني الحلبي, الصحيح ان قسيم الدولة قتل يوم السبت عاشر جمادى الأخرة سنة سدم وتمانين واربعمائة.

ونقلت من خط ابي الحسن على بن مرشد بن على بن منقذ في تاريخه سنة سبع وثمانين واربعمائة أفيها : كانت وقعة قسيم الدولة (أق) سنقر وتاج الدولة يوم السبت تاسع جمادي الأولى ( ۲۷۰ -و) وذلك أن تاج الدولة لما أراد العبور مختفيا ليمضى إلى خراسان . فبلغ خبره قسيم الدولة ، فخرج إليه ، فقال لاصحابه الحقوني بحبال لكتاف الاسرى استصفارا لهم ، فقال له سكمان بن ارتق : حسركش هم - اي ارانب هم -؛ ولم يتمهل إلى حين تصله خيله ، فمضى واستعجل ، فكسره تاج الدولة بارض نبل ، واسره ورحل من موضع الكسرة إلى حلب فملكها ، واستولى على المواضع التي كانت لقسيم الدولة وجلس في قلعة حلب ، وشرب فيهما ، واحضر قسميم الدولة ، كما حدثنا رومي بن وهب ، قال : حضرته وقد احضر قسيم الدولة ، فدخل وفي رقبته بند قبائه يسحب ، فلا والله إن انكرت من عزة نفسه شيئا مما كنت اعرفه ، فما زال يمشىحتى وقعت عينه على تاج الدولة فجلس وادار ظهره إليه فسحبوه وكلموه ، فما رد جوابا ولا تحرك ، فقام إليه تاج الدولة فكلمة ، فلم يرد له جوابا مرتين أو ثلاثة فضرب رقبته بيده ، وقطع راسه فطيف به البلاد وحملت جنته فدفنت عند مشهد قرنبيا .

وبقي ليلتين ، وسار تاج الدولة إلى خراسان ، وبقي قسيم الدولة في قبره ، وقد طوف براسه إقليم الأرض من الشام ، من سنة خمسن وثمانين إلى سنة ست وعشرين ، إلى حين ولى السلطان ، والخليفة المسترشد بالله ، ولده زنكي بن اق سنقر وهمو عماد الدين ، ملك

الأمراء بهلوان جهان ، عمر له مدرسة تولى أمرها الشديخ الأجل الفقيه الامام أبو طالب بن العجمي ووقف عليها ضيعتين ( ٢٧٠ - ظ) يساوي مغلهما ألف دينار كل سنة ، وعمر بها عمارة معجزة ، ونقل رمته اليها ، رايتها في سنة سبع وعشرين ، ولم تكن كملت ، وهي تزيد عن الوصف ، وجعل قبره قبالة البيت المسجد من الشمال ، وأجرى إليها قناة ماء . وغرس وسطها ، وجعل القبر مثل قبر أبي حنيفة رضى الله عنه .

هكذا نقلت من خط ابن منقذ وفيه اوهام من جملتها أنه قال. " فكسرة تاج الدولة بأرض نبل " وليسن كذلك ، بل بأرضى سبعين أو كارسى من نقرة بنى أسد ، ونبل ليست من هذه الكورة وبينهما مسافة يوم ، ومن جملة اوهنامه أنه قنال : جلس في قلعنة حلب وضرب رقبة أق سنقر فيها وليس الأمسر كذلك ، بل ضرب رقبته عقيب الكسرة بسبعين ، أو كارسى ، ورومي بن وهب حكى له صورة قتلة ، لأنه كان بحلب والذي قتله تاج الدولة صبرا بحلب هو بُزان صاحب الرها ، وكان انهزم في هذه الوقعه الى حلب ، فلمسا دخلها تاج الدولة احضره وقتله وقيل بل أسره ، وحمله الى حلب فقتله على ما نذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى :وقال : "بقيى قسيم الدولة في قبره من سنة خمس وتمانين إلى سنة ست وعشرين» وهذا طغيان من القلم ، فأن قسيم الدولة قتل سنة سلبع وتمانين ، وقد ذكره كذلك، وقال : « عمدر ـ يعنى ولده زنكي له ـ مدرسة ، ووقف عليها ضيعتين ، والمدرسة لم يعمرها زنكي ، بل عمرها سليمان بن عبد الجبار بن ارتق ، وابتدا في عمارتها في سنة سبع عشرة ، واسمه وتاريخ عمارتها على جار ها ، لكن قسيم الدولة أق سنقر (٢٧١ ـ و) لما قتل دفن الى جانب مشهد قرنبيا بالقبة الصغيرة المبنية بالحجارة من غربي المشهد ، وكان قسيم الدولة بني مشهد قرنبيا لمنام رأه بعض اهل زمانه ، ووقف عليه وقفا ، فدفن الى جنبه ، وعمر على قبره ذلك القبة ، فلما ملك زنكى حلب أثر أن يبني لأبيه مكانا ينقله اليه ، وكانت المدرسة بالزجاجين لم تتم وكان شرف الدين ابو طالب بن العجمي هو الذي يتولى عمارة هذه

المدرسة ، فأشار على زنكي أن ينقل أباه اليها فنقله ، وتم عمارة المدرسة ، ووقف على من يقرأ على قبره القرية المعروفة بشامر ، وهي جارية الى الآن ، وأما كارسن التي هي وقف على المدرسة ، فأظنها وقف سليمان بن عبد الجبار .

واخبرني أبو حامد عبد ألله بن عبد الرحمان بالعجماي قال : أراد أتابك زنكي أن ينقل أباه إلى موضع يجدده عليه ، ويليق به ، فقال له أبي : أناقد عمرت هذه المدرسة بالزجاجين ، وسأله أن ينقل إليها ففعل ، وأتخذ الجانب الشمالي تربة لأبيه ، ولمن يموت من ولده وغيرهم .

وحكى لي والدي رحمه الله ان اتابك زنكي لما نقال أباه مسن قرنبيا ، والخله إلى مدرسة الزجاجين لم يدخل به من باب من أبواب مدينة حلب ، وأنهم رفعوه من بعض الأسوار ودلوه الى المدينة ، لأنهم يتطيرون بدخول الميت الى البلدة

قال لي أبي : ووقف رنكي القرية المعروفة بشامر على تربة أبيه أق سنقر رحمه الله

قرات بخط ابي عبد الله محمد به محمد العسظيمي وانبانا به عنه المؤيد بن محمد الطوسي وغيره قال سنة (٢٧١هـ فيها )ثمانين واربعمائة دولة قسيم الدولة وزيره ابو العرز به صدقة فيها استقرت الرتبة بحلب للأمير قسيم الدولة اق سنقر من قبل السلطان العادل ابي الفتح ، وتوطدت له الأمور بها ، واقام الهيبة العظيمة التي لايقدر عليها احد من السلاطين ، واظهر فيها من العدل والانصاف مع تلك الهيبة ما يطول شرحه ، ورخصت الأسعار في ايامه الرخص الزائد عن الحد ، وقرب الحلبيين واحبهم الحب المفرط ، واحبوه اضعاف ذلك ، واقام الحدود ، واحيا احكام الاسلام وعمر الأطراف ، وامن السبل ، وقتل قطاع الطرقات، وطلبهم في كل فج ، وشنق منهم خلقا ، وكلما سمع بقاطع طريق في موضع قد قصده ، واخذه وصلبه على ابواب المدينة ، وكثرت في أيامه الأمطار ، وتفجرت العيون والأنهار ، وعامل أهل حلب من

الجميل بما احوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه إلى أخر الدهر

قال: وفيها يعني سنة إحدى وثمانين واربعمائة ، خرج الأمير قسيم الدولة أق سنقر رحمه الله يودع تابوت زوجته داية السلطان ابي الفتح ، ماتت بحلب ، وقيل إنه جلس وفي يده سكين ، فأومأ بها إليها ، فوقعت في مقتل وهنو غير متعمد لهنا ، فمنات في الحال ، فوضعها في تابوت ، وحملت الى الشرق ، وخرج لوداعهنا يوم الاثنين مستهل جمادي الأخرة

وقال: سنة أربع وثمانين وأربعمائة، فيها تسلم الأمير قسيم الدولة قلعة أفامية مسن يد أبسن مسلاعب يوم الخميس تسالت رجب، وشحن بها بعض بني منقذ (٢٧٢ س و)

وقال: سنة ست وثمانين وأربعمائة ، فيها فتح الأمير قسيم الدولة أق سنقر ومعه تاج الدولة مدينة نصيبين يوم الأثنين ثامن ربيع الأول ، وقيل في صفر ، حدثني بهنا والدي الرئيس أبو الحسن علي بن محمد العظيمي قال: كنت مع الأمير قسيم الدولة في هذا الفتح .

قال: وفيها شرق قسيم الدولة رحمه الله الى بغداد الى عند السلطان بكيارق (١٤) بن أبي الفتح ، وعاد الى حلب في شوال سنة ست وثمانين.

قال: سنة سبع وثمانين واربعمائة ، وكان قسيم الدولة عاد الى حلب والتقى هو وتاج الدولة ، فكسر تاج الدولة قسيم الدولة وقتله على نهر سبعين شرقي حلب سابع جمادي الأولى ، وقيل يوم السبت تاسع جمادى الأولى ، وأصبح تاج الدولة يوم الأحد على حلب ومعه رأس الأمير قسيم الدولة رحمه الله ، فتسلم تاج الدولة مدينة حلب العصر من يوم الأحد عاشر جمادى الأولى ، وتسلم القلعة يوم الاثنين ، وقتل مع قسيم الدولة رحمه الله اربعة عشر مقدما منهم نختكين شحنة بغداد ، وقجقر شحنة حلب ، وطغان واسرائيل ، وقتل بحلب غلامه طغريك ، وله حكاية معروفة

وعلي بن السليماني ، واخوه ومحمد البخاري الذي قفر على انطاكية ، واخسواجه ابسو القساسم ، والطندكيني مسع سليمان ، والطرنطاس خاص ملك شاه ، وانهزم الى حلب بُزان وكربوقا ، ويوسف بن أبق ، فأما بُزان فانه قتل (١٥).

## السلطان الب ارسلان ( من بغية الطلب لابن العديم )

الب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلّجوق وقيل سُلّجوق ، وله ولكل واحد من ابنائه اسمام أخسر بالعربية ، اسمه بالعربية محمد بن داود بن ميكائيل بن سليمان ، ابو شجاع بن ابني سليمان الملقسب بسالعادل النوري ، اصلهم من قرية يقال لها النور

وتقاق أول من دخل منهم في الاسلام ، وتقاق بالتركية القوس من الحديد وقيل في ذسب سلجق الأعلى :هو سلجق بن داود بن أيوب بن دقاق بن الياس بن بهرام بن يوسف بن عزيز.

ملك الب ارسلان خراسان بعد ابيه جغري بك ، وفتح العراق من يد ابن عم ابيه قلطمش بن اسرائيل سنة ست وخمسين واربعمائة واستقر في السلطنة حين توفي عمه السلطان طغر لبك في التامن من شهر رمضان سنة خمس وخمسين واربعمائة ، وكان ولي عهد عمه ، لأن عمه لم يكن له نسل ، فملك الب ارسلان بعده ، وهو اول من ذكر على منابر بغداد بالسلطان .

وقدم حلب محاصرا لها وفيها محمود بن نصر بن صالح بن مسرداس سنة ثلاث وستين واربعمائة ، فدام على حصارها الى أن خسرج اليه محمود مع والدته السيدة ، فسأنعم عليه بحلب ، وسسار الى الملك ديوجانس ، وقد خرج من القسطنطينية ، فالتقاه واسره ، ثم من عليه واطلقه ، وغزا الخزر والأبخاز ، وبلغ ما لم يبلغ احسد مسن الملوك ، وكان ملكا عادلا مهيبا مطاعا ( ٢٧٩ س ظ).

حدثنى والدي رحمه الله يأثره عن سلفه قال : قدم السلطان،

- يعني الب ارسلان - وحاصر حلب ، وكان نازلا بميدان باب قنسرين ، ونصب على برج الغنم منجنيقا وتواتر ضرب المنجنيق عليه ، فاخذ عوام حلب شقة اطلس وربطوها على ذلك البرج استهزاءا به ، يعنون أن البرج قد صدعه راسمه من ضرب المنجنيق ، فسأل السلطان عن ذلك ، فقالوا : إنهم قد عصبوا البرج ، يعنون أن البرج قد صدعه راسه من ضرب المنجنيق ، وقد عصبوه على راسه ليستريح من الصداع الذي يلحقه من ضرب المنجندق .

قال فاستشاط السلطان غضبا وفرق تلك الليلة في عسركره كذا وكذا الف فردة نشاب من الخلنج (١٦) غير ماكان من غيرها ، وباكر البلد بالزحف حتى أشرف على الأخر ، فخرجت اليه السيدة أم محمود ومعها ابنها محمود ، وحملا مفاتيح البلد والقلعة ودخلا تحت طاعته ، ووطئا بساطه ، والناس في خدمته بالميدان صفان ، فدخلت وابنها بين الصفين ، وجعلا يقبلان الأرض خرمة له حتى انتهيا اليه ، فأكرمهما وقال للسيدة ، أنت السيدة؟ فقالت: سيدة قرمي ، فاستحسن ذلك منها ، ورد البلد على ابنها وأكرمه ، وعاد الى المدينة مكرما مسرورا.

قال: وقصد بتطويل الحصار تعظيم البلدة لكونها مجاورة للروم، فيقع عندهم أن هذا السلطان مع عظم قدره، وكثرة عساكره نزل عليها هذه المدة، ولم ينل منها ما أراد، فلا يطمع فيها العدو. (.٢٨ و).

وقيل إن السديدة اقدامت في البلد ، وخدرج محمدود اليه ، وان يخولها عليه كان بالرها ، توجهت اليه وهدو متوجه الى حلب فسألها : انت السيدة ؛ فأجابته بما ذكرناه

وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم (١٧): إن محمود ووالدته خرجا اليه ، فعفا لهما عن حلب بعد أحد وتلاثير يوما من مقامه.

وسمع أن ملك الروم ديوجانس قد خرج من القسطنطينية على

طريق الثغور والدروب ، فرحل عن حلب بعد خصروج محمسود اليه بخمسة ايام وقصده حتى لحقه على منازكرد ، فحساربه حتى هسزمه ، واسر ملك الروم ، وغنم معسسكره ، وكانت عدة التسرك ستمائة الف رجل .

وقرأت في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها أن الب ارسلان العادل نزل على حلب محاصرا لها في سنة ثلاث وسستين واربعمائة وبها محمود بن نصر بن صالح ، ثم ملكها بالأمان ، خسرج اليه محمود بن نصر في يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة من السنة فأنعم عليه وأمنه ، وولاه حلب من قبله .

ثم رحل عنها في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة قاصدا بلد الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد ، فلحقه في عساكره واوقع به ، فهزمه ، الأتراك ، وحصل ملك الروم اسيرا في ايدي المسلمين ، وصار الى الب ارسلان ، فلم تزل المراسلات بينه وبينه الى ان تقرر إطلاقه (٢٨٠ ـ ظ)على مهادنة منها أن لايعرض لبسلاد المسلمين ، ثم سيره الى بلاده ، فيقال إن أهل مملكته قتلوه لأمسور نقموها عليه .

قرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبانا به ابو عبد الله بن احمد بن محمد النسابة عنه قال: وجدت بخط ابي الحسن يجيى بن علي بن محمد بن زريق: ذكر اخبار السلطان الشهيد المعظم الب ارسلان ، ابي شجاع محمد بن داوود ، برهان امير المؤمنين، نضر الله وجهه. والسبب في وصوله الى الشام:

كان هذا السلطان رحمه الله ولي بعد وفاة عمه السلطان الأعظم ابي طالب طغرلبك بن ميكانيل في سحدة سحمه عدم وخمسحين واربعمانة ، وعمر السلطان طغرلبك على ما ذكر قد اناف على ثمانين سحنة ، ونازع السلطان المذكور في المملكة قتلمش ابحت عمه ، ولم يتبت لمقاومته ، وذكر أنه لقيه في تسمعين الفا ، ومع السلطان يومحذ أثنا عشر الفا ، فحكسره ، وانهرزم قتلمش على وجهه ، وسقط عن دابته في هزيمته ، فوجد ميتا ، وحمل ودفين

بالري. وكانت الدامغان دار مملكته، وقيل إن اللقاء بقرب ضيعة تعرف بده نمك ، وكان اخو السلطان قاورت متملك كرمان ، وكان بينهما الى الصلح والاتفاق.

وفي أيامه أغمدت سيوف الفئنة بخراسان ، وبطل ما كان عليه الترك من الفساد والعيث قبل استقرار المملكة ، وانتشر عدله ودعوته.

وكان سبب ظهوره الى الشام ما حدثني به الفقيه ابو جعفر محمد ابن احمد بن البخاري رسول ناصر الدولة بن حمدان ، المتغلب على مصر اليه ، يستندعي عساكره ليستلم ديار مصر ، ويغير الدعوة ،وذلك لما كان بينه وبين جماعة من الأمراء بمصر منهم يلدكوز وغيره بمصر ، وامير الجيوش بدر الجمالي بالشام ، وكانت المراسلة في سنة اثنتين وستين على يد الفقيه المذكور ، فحين ورد عليه الى خراسان ، جهز العساكر التي تملأ الفضاء وتضيف بها الدهناء ، عُدة وعِدة ، ووصل من بلاده على طريق ديار بكر ، ونزل الرها في اول سنة ثلاث وستين ، واقام عليها نيفا وشلائين يوما ، وسير الفقيه المذكور رسولا الى محمود بن نصر بن صالح صاحب وسير الفقيه المذكور رسولا الى محمود بن نصر بن صالح صاحب الملوك ، مثل شرف الدولة مسلم بن قريش ، وابن مروان ، وابن وثاب وابن مزيد ، وامراء الترك والديلم ، فلم يفعل ، وخاف منه

فسار عن الرها الى الشام قاصدا له ، وقطع الفرات في النصف من شهر ربيع الآخر من السنة ، وهو اليوم التاسع عشر من كانون الثاني ، وكان قد راسله السلطان في سنة اثنتين وسنين يأمره باقامة الدعوة العباسية ، والمسارعة الى الخدمة ، وانفذ له خلعا وتشريفا ، فامتثل امره من إقامة الدعوة للامام القائم بامر الله امير المؤمنين ، والسلطان المعلم بعليده ، ولبس الخلطيب السواد ، وبطلت الدعوة المصرية من الشام في شوال من سنة اثنتين وستين

ولما قطع السلطان المعظم الفرات من نهر الجوز نزل بعض المروج

على الفرات ، فرآه حسنا ، فأعجب به ، فقال له الفقيه أبو جعفر: يامولانا أحمد الله تعالى على ما أنعم به عليك ، فقال: وما هذه النعمة فقال: هذا النهر لم يقطعه قط تركي الا مملوك وأنتم اليوم قد قطعتموه ملوك ، قال: فلعهدي به وقد أحضر جماعة من الامراء والملوك ، وأمرني باعادة الحديث ، فأعدته ، فحمد الله هووجماعة من حضر عنده حمدا كثيرا.

ونزل السلطان المعظم نقرة بني اسد الى ارض قنسرين الى الفنيدق ، والرسل مترددة الى محمود ليخرج الى الخدمة ، وهو خائف منه ممتنع عليه ، وتمادى الأمر نحو شهرين ، وحصن محمود حلب وجفل الناس من ساذر الشام اليها ، ودخل الرعب في قلوب الناس العظم هيبته وباسه ونجدته وما اجتمع اليه من العساكر الجمة والجيوش الكثيفة الضخمة ، وكان الأمر بخلاف ما ظن الناس من ذلك الخوف ، وأنه رحمه الله لما يئس من خروج محمود اليه عاد منكفنا من منزل يعرف بالفنيدق ، ونزل حلب في أخر جمادى الأخرة من السنة ، وكانت الخيام والعساكر من حلب ، الى نقرة بني اسد الى عزاز الى الأثارب ، متقاربة بعضها من بعض ، وبعض العساكر ببلد الروم وسائر مروج الشام.

وسار بعض عساكره مع ابن جابر بن سعقلاب الموصلي أحد الكتاب الي طرابلس لتقرير امرها.

واقام محاصرا لحلب شهر واحد ويومين ، ولم يقاتلها غير يوم واحد ، فحدثني من كان مع محمود صاجب حلب وهو داخل السور لتحريض الناس على القتال في وقت الزحف ، انه لم يعبر محلة من محال حلب الا واهلها قد اشرفوا على الهجم عليهم ، ونقب البرج المعروف ببرج الغنم ، وهو احصن برج بها ، وعلق فظفر اهل حلب بمن دخل ذلك النقب ، فكذوا بعضهم ووقع الردم على الباقين. وحمل السلطان في ذلك اليوم ، فوقعت يد فرسه في خسيف كان هناك ، واصاب في الحال راسى فرسه حجر المنجنيق فركب

غيرها وعاد وصرف الناس عن الحدرب بعد أن أشرف البلد على الأخذ.

وذكر عن هذا السلطان انه قال: اخشى أن افتح هذا الثغرر بالسيف فيصير الى الروم ، وراسك السططان امراء بني كلاب وأحضرهم من البرية ، فوصلوا إليه ، وعزم على تقليد بعضهم وتركه في مقابلة محمود ، وعوده لأجل ما بلغه من ظهور متملك الروم ووصوله في الخلق العنظيم الى بسلاد ارمينية طالبا لبسلاد خراسان ، فشعر محمود بوصول أمراء العدرب ، وأنه إن تدم ذلك خرج الشام من يده ، فراسل السليماني المتردد إليه ، كان في المراسلة ، يعلمه انه قد عزم على وطيء بساطة وخدمته خلوفا مملا اشرف عليه ، وخرج الى السلطان على غفلة منه في أول شعبان مسن السنة ، فراى منه من الاكرام والتشريف والخلع منا زاد على امنيته ، وفي الحال رده الي حلب ، وقال: ارجاع إلى والدتك ، وكانت والدته المعروفة بالسيدة علوية بنت وثاب قد خرجت البه برسالة أبنها عند كونه بالرها وتردد خروج محمود دفعية بعيد اخرى ، وقرر معه السلطان أن يخسرج بعسا كرة ويضعيف إليه السليماني ، وأن يتوجها الى بلاد دمشق والأعمال المصرية لىفتحها ، ففعل ما أمره يه.

وحكى الأمير ابو الحسن علي بن منقد أن خواجا برزك (١٨) الوزير سأله عند حضوره عنده وقت خروج محمود اليه عمل قتل بحلب يوم الحرب، فقال: انهم نفر يسير، فتعجب من ذلك، وقال: في ذلك اليوم رمي من الخزانة بثمانين الف نشاب، سوى ما رماه بقية العسكر، ودفع الله عن أهل الشام، ولم يقاتل فيه مدينة ولاحصن ولا سبيت حرمة، ولا عترض لأخد من المسلمين وذلك مسن حسن سيرة هذا السلطان، وعظيم هيبته، تغمده الله بالغفران

وعاد السلطان منكفنا الى بلاده على طريق العراق ، معرجا منه نحو بلاد ارمينية قاصدا لمتملك الروم ، واسرع في سيره بمن خف معه ، ووصل فالتقى متملك الروم بالقرب مسن خسلاط وتلك

البلاد ، فاعتبر من وصل معه من عسكره فكانت عدتهم شلاثة عشر الفا ، وتصاف العسكران في يوم الجمعه ، ووقف السلطان عن قتاله انتظارا لوقت الصلاة والدعاء على منابر الاسلام ، وترقبا للاجابة في نصرة المسلمين ، فلما صلى الظهر ناجزهم الحسرب فاظفره الله تعالى بعسكر الروم ، واجراه على جميل العادة في الظفر ، ومكنه ممن بغى وكفر ، ونهب العسكر باسره ، واسر متملك الروم ، واقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد ، تما انعم عليه ، وخلع واكرمه ، واصطنعه وسيرهم قطعة من عسكر هليعده الى بلاده ومملكته ، فاختلت الأمرور عليه ، ولم يتسم له مساراد ، وذكر انه كحل ومات بعد مدة.

ولم يجر في الاسلام منذ ظهر مثل هدذا الظفر ، ولا اسر للروم متملك قبل هذا في الاسلام ، وكان السلطان سال متملك الروم عند حضوره بين يديه ماسبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا السبب ، فذكر أنه لم يرد إلا حلب ، إذ كان كلما جرى على الروم كان محمود هو السبب فيه ، والباعث عليه لمن قصدها من الترك وغنم من هذا العسكر ما يفوت الاحصاء والعد ، وتجاوز الأمد والحد ، وبيع من غنائمه ما يساوي مائة دينار بدينار واحد ، فلله الحمد على ذلك كثيرا .

قلت : ومن ذلك اليوم عرف تل السلطان بتل السلطان لنزول الب ارسلان على التل ( ٢٨٣ س ظ ) وكان يعرف المكان اولا بالفنيدق ، وكان فيه فندق صفير ياوي إليه الناس ، شساهدته قبل أن يجدد الأمير سيف الدين علي بن سلمان بن جندر هذا الخان الذي هو الآن موجود .

قرأت بخط ابي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه ، في سنة شلاث وستين وأربعمائة ، في ذكر العادل الب أرسلان وحصاره حلب قال : حدث الأمير طغتكين صاحب دمشق ابى قال : كنت حامل وراء السلطان حين ضربه حجر المنجنيق ، ولو

سلم ساعة لأخذها ، وكان قد وصل الشام بريد الطلوع الى مصر ليفتحها ، ولو طلع لأخذ البلاد جميعها ، وأخذ مصر.

قال: وحدثني مولاي ابي قال: كانت خيامه من شامالي مساجد مرج دابو الى قناطر قنسرين ، اي ماوضع عبارت فيه ورأيت السرادق والخيام قلت في هذه السلطان.

وقال: قال أبي: وحدثني وزير تاج الدولة أبو النجم (١٩) قمال: شرب السلطان على حلب وسكر ، وضَّل رشيده بالسكر ، فقال هاتو الأمير البدوي ، يعنى محمود ، لأضرب رقبته ، فجاء الغلمان إلى خواجا بزرك وقالوا: قد قال السلطان كذا وكذا ، فمضى إليه خواجا بزرك ، وقال له : يا سلطان العالم يظهر عنك مثل هذا وكان السلطان قد بلغ منه السكر ، فضربه بالمفسل الذي في دستت الشراب ، وقال : أريده ، ففتح أثراً في وجهه ( ٢٨٤ \_ و ) فمضى خواجا إلى جانب السرائق إلى خاتون فقال ، بادرينا يا خاتون وإلا الساعة يتلف العسكر وينهب بعضه بعضا ، كان كذا وكذا ، فقامت تمشى إليه ، فقال لها : خاتون ما جاء بك ؟ فقالت : نم أنت سكران ، وتفرقوا ، فلما أصبحت قالت له : ما تحتشم تفتح عليك باب غدر ' قال : لا إن شاء الله ، قالت : بلى البارحة ، اردت تحضر الأمير البدوى وتضرب رقبته ، وأنت قد أعطيته أمانك ، هـذا وأنت تريد تفتح مصر وما دونها ، وفعلت كذا وكذا بخواجا بررك قال : والله ما معى علم من هذا جميعه ، ولما حضر عنده خواجا قال له : يا حسن ما هذا الأثر في وجهك ؟ فقال : يا سلطان العالم هذا اثر ، وقعت البارحة وإنا خارج من خيمتي ضربني عمود الخيمة ، ولم يعلمه بذلك ، فاستحسن الناس،منه نلك ، ثم رحل السلطان من حلب يريد مصر ، فرحل مرحلة واحدة فجاءه الخبر بان ملك الروم ذيوخانس قد خرج لما رأى البلاد خالية من العسساكر ، فسرحل على ادراجه يريد ملك الروم .

قرات بخط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين : سيار السلطان الب أرسلان، يعنى في سنة ثلاث وستين واربعمائة، إلى ديار بكر ، فخرج إليه نصر بن مروان وخدمه بمائة الف دينار ، وقصد حلب وحاصرها ، فخرج إليه محمود بن نصر ليلا ، ومعه والدته ، فدخلا على السلطان ، فقالت له : هذا ولوي فافعل به ما تحب ففعل معه الجميل وخلع عليه ، وغزا السلطان الب ارسلان بلاد الروم ، وخرج امر (٢٨٤ ـ ظ ) الخليفة القائم إلى الخطباء على المنادر بالدعاء له بما صبغته :

اللهم أعلى راية الاسلام وناصره ، والحض الشرك بجب غاربة ، وقطع اواصره ، وامدد المجاهدين في سببيلك الذين في طاعتك بنفوسهم سمحوا ، وعلى متابعتك فاروا وربحوا ، بالعون الذي تطيل به باعهم ، وتملأ بالأمن والظفر رباعهم ، واحب شاهدشاه الأعظم برهان امير المؤمنين بالنصر الذي تنشر به اعلامه ، وتستبشر بمكانه من اختلاف الظللال ايامه ، واوله من التأييد الضاحكة مباسمه ، القائمة اسواقه ومواسمهما تقوي به في إعزاز دينك يده ، ويقضي بأن يشفع يومه في الكفار غده ، واجعل جنوده بملائكتك معضودة ، وعزائمه على اليمن والتوفيق معقودة ، فإنه قد بملائكتك معضودة ، وعزائمه على اليمن والتوفيق معقودة ، فإنه قد انتهج فيه مسالك اوامرك المتثلة المتبعة ، فإنك تقول ، وقولك الحق : «يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسلوله وتجاهدون في سليل الله بالموالكم وانفسكم " (٠٠) .

اللهم فكما أجاب نداءك ولباه ، واجتنب التثاقل عن السعي في حياطة الشريعة وأباه ، ولاقى أعداءك بنفسه وواصل في الانتصار لدينك يومه بأمسه ، أنت أخصصه بالظفر ، وأعنه في مقاصده بحسن مجاري القضاء والقدر ، وحطه بحرز يدرأ عنه من الأعداء كل كيد . ويشمله من جميل صنعك باقوى أيد ، ويسر له كل ( ٢٨٥ ـ و ) مطلب يرومه ويزاوله حتى تكون نهضته الميمونة عن النصر مسفرة ، ومقلة أحراب الشرك مع إصرارهم على الضملل غير مبصرة فابتهلوا معاشر المسلمين إلى الله تعالى في الدعاء له بذية صافية ، وعزيمة صمادقة ، وقلوب خماشعة ، وعقمائد في رياض الاخملاص

راتعة ، وواصلوا الرغبة إلى الله في إعزاز جانبه ، وفل غرب مجانبه ، وإعلاء رايته ، وأنالته من الظفر أقصى حده وغايته

وأذفذ السلطان في مقدمته أحد الحجاب ، فصادف عند خلاط صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة الاف من الروم ، فحاربوهم ، وأعطى الله المسلمين النصر عليهم ، فأخذ الصاليب وأسر المقدم ، وتقارب السلطان ، وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد في يوم الأربعاء خامس ذي القعدة ، وكان السلطان في خمسة عشر الفا ، وصاحب الروم في مائتين الوف.

وراسل السلطان ملك الروم في الهدنة ، فقال ملك الروم : لاهدنة الا بالري ، فعزم الله على السلطان على الرشد، ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال ، وهو سابع ذي القعدة ، واعطى الله المسلمين النصر فقتلوا منهم قتلا نريعا ، واسر ملك الروم ، وضربه الب ارسلان ، ثلاث مقارع ، وقطع عليه الف الف وخمسمائة الف دينار ، واي وقت طلب السلطان عساكر الروم نفذها ملكهم اليه ، وان يسلم كل اسير من المسلمين عنده ( ٢٨٥ ـ ظ) (٢١)

ذكر صاحب ملك نامه الذي صنفه لألب ارسلان محمد بن داود أنه استفاد انسابهم واحسابهم من الأمير اينانج بك اذ كان اسن القوم واعرفهم بأنسابهم واحسابهم ، قال : كان الأمير سلجوق بن دقاق من اعيان ترك خزر ، وكان دقاق يلقب بتمر بالغ أي شديد القوس . قال اينانج بك : لما مر زمان على الأمير دقاق ، ولد له مولود مبارك سماه سلجوقا ، وكان يلقبه بسباشي ، يعني مقدم الجيش ، وكان لسلجوق اربعة أولاد : ميكائيل ، وموسى ، وارسلان الملقب بيبغو اكلان ، واخر توفي زمن شبابه.

وكان للأمير ميكائيل بن سلجوق ولدان: طغرلبك ، ودا ود جغدري بك فعلى هذا يكون الب ارسلان محمد بن جغري دا ود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق.

وقرات في بعض التواريخ أن أباه جغري بك عهد أليه في سنة إحدى وخمسين وأربعمائة حين مرض باليرقان، وضعف مسزاجه ، وجهسز

اليه السلطان موبود(٢٢)جيشا الى خراسان ، ففوض ولاية عهده الى ابنه الب ارسلان ، فأقام الب ارسلان ببلخ مدة حتى انكشف عنه وعثاء السفر.

ولما سمع مودود بذلك جمع الجذود ، ولزموا مكانهم ، فحمل عليهم السلطان الب ارسلان حمله ساق التقدير منها الى جيوشىغزتة قتلا ذريعا ، وانهزاما سريعا : واسر الب ارسلان الف رجل من القواد ، وغذم من الخيل والسلاح مالا يدخل في الحساب ، فلما دخل على ابيه جغري بك سر بذلك وزال ( ٢٨٦ – ظ ) مرضه ، ثم سار بعد ذلك جغري بك الب ارسلان الى ترمذ ووالي القلعة بها الكاتب البيهقي (٢٣٠) ، فخر جمنها ، وتوجه الى غزنة ، وسلمها الى جغري بك ، ففوض جغري بك ولاية بلخ وطخير ستان وترمذ وخش وولوالج الى الب ارسلان ، وشد ازره بوزارة ابي علي بن شاذان ، فعمر بالاده بحسن كفايته ، ولما قرب موته سال الب ارسلان ان يفوض الوزارة بعده الى نظام الملك

ثم ورد خاقان الترك ترمذ وخربها ونهبها ، قطرده الب ارسلان عنها قمضى الخاقان وخيم على جيحون من جانب بخارى ، وطلب المصالحة ، مصالحة جغري بك ، واجتمع به ، تسم افترقا ، واثر المرض في جغري بك ، وزاد ضعفه ، وكان عمره سبعين سنة ، فقضى نحبه في صفر سنة اثنتين وخمسين واربعمانة في سرخس ، وقام مقامه في الملك السلطان الب ارسلان ، وكان ملكشاه حينئذ ابن ست سنين ، وعاشل طغر لبك السلطان بعد جغري بك ثلاث سنين قرات في كتاب الربيع تاليف غرس النعمة ابي الحسن محمد بن هلال ابن الحسن بن ابراهيم بن هلال الصابىء ، واخبرنا به ابو محمد ابن عبد اللطيف بن يوسف بن علي البغدادي وغيره اجازة عن ابسي الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي قال : انبانا ابو عبد الله الحميدي قال : اخبرنا غرس النعمة ابو الحسن قال : حدثني بعض الخراسانية ، قال : خرج الب ارسلان بن داود ، الملقب عضد الدولة ، الخراسانية ، قال : خرج الب ارسلان بن داود ، الملقب عضد الدولة ، وهو صبي الى الصيد فرأى شيخا ضعيفا على رأسه شوك قد قطعه

وتعب به ، وهو ذا يقاسي ( ٢٨٧ \_ و )من حمله شدة وصعوبة فقال له ياشيخ قال : اتحب ان اريحك مما انت فيه من هذا الكد والتعب والنصب مع الشيخوخة وكبر السن ؟ فظن الشوكي انه يعطيه ما يكفه به عن ذاك ويعينه ، فقال : اي والله يا مولاي ، فرماه بنشاية قتلته مكانه .

وهذا صدر من الب ارسلان في حال الصدوة والجهل، وحمله عليه سكر الشباب، اما في حالة اكتهاله واستقراره في الملك، فكان من اعدل الملوك واحسنهم سيرة وارغبهم في الجهاد ونصرة الدين.

قرات في منتخب من كتاب زبدة التواريخ للامير ابي الحسن علي بن الشهيد ابي الفوارس ناصر بن الحسيني قال: لما استبد السلطان الب ارسلان بالامر، واستوى على سرير الملك بسط على الرعايا جناح العدل ومد عليهم ظل الرافة والبذل، وقنع مسن الرعايا بالخراج الاصلي في نوبتين من كل سنة، وكان يتصدق في كل سنة في شهر رمضان باربعة الاف دينار ببلغ، والف بمرو، والف بهراة، والف بنيسابور، ويتصدق بعشرة الاف في حضرته.

وكتب السعاة اليه سـعاية بنظام الملك، وتعرفا بمسكاسبه، ووضعوه على طرف مصلاه، فدعا السلطان نظام الملك وقال له: خذ هذا الكتاب فان صدقوا فيما كتبوه نهذب اخلاقك، واصلح احوالك، وان كذبوا فاغفر الجارم، واشغل الساعي بمهام من مهاسات الديوان حتى يعرض عن الكذب والبهتان (٢٤).

قرات بخط ابي غالب بن الحصين : في شهر رمضان \_ يعني من سنة ست وخمسين واربعمائة \_ وصل ركابي من تبريز بكتاب من نظام الملك يخبر أن السلطان الب ارسلان أوغل في الغرزة ببلاد الخزر ، وبلغ حيث لم يبلغ احد من الملوك ، وافتتح بلدا عظيما يسمى اسد شهر ، وقتل نحو ثلاثين الف رجل ، وسبى ها يوفي على خمسين الف مملوك ، وهادن ملك الابخاز ، وعاد من ذلك التغر ، ونزل على مدينة آني من بلاد الروم ففتحها عنوة وهي مدينة عظيمة تشتمل على سبعمائة الف دار ، واسر منه خمسمائة الف انسان .

قال: وهو اول من ذكر على منابر مدينة السلام بالسلطان عضد الدين الب إرسلان.

وقرات بخط ابي غالب ايضا ، سنة خمس وستين واربعمائة : في اولها غزا السلطان الب ارسلان جيحون ، وكان معه زيادة على مائتي الف فارس ، وعبر عسكره اليهم في نيف وعشرين يوما من صفر ، وكان قد قصده شمس اللوك تكين بن طمغاج ، واتساه واصحابه بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي ، وحمل الي قرب سريره ، وهو مع غلامين ، فتقدم بان يضرب له اربعة اوتاد ، وتشد اطرافه اليها ، فقال : يا مخنث مثلى يقتل هذه القتلة ! فاحتد السلطان الب ارسلان ، واخذ القوس والنشابة ، وحرص على قتله ، وقال للفلامين : خلياه فخلياه ورماه ، فاخطاه ، ولم تخطىء له قط نشابة غير هذه ، فعدا يوسف اليه وكان السلطان جالسا على سدة ، فنهض وذزل فعثر ووقع على وجهه ، وقد وصله يوسسف فبسرك عليه وضربه ( ۲۸۸ \_ و ) بسكين كانت معه في خاصرته ، ودخال السلطان الى خيمته وهو مثقل ، ولحق بعض الفراشين يوسف فقتله بمروة كانت في يده ، وقضى الب ارسلان نحبه ، وجلس للعراء به ببغداد ثامن جمادي الاخرة ، ومولده سنة اربع وعشرين واربعمائة ، وبلغ من العمر اربعين سنة وشهرين ، ودفن السلطان الب ارسكان عند قدر ادبه دمرو .

اخبرنا ابو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: اخبرنا ابو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال: ملك البلاد الب ارسلان وهو محمد بن داود ، كسر قتامش بديه نمك في ذي الحجة سنة خمس وخمسين ، واستخلص الملك ، وغزا الروم في شعبان سنة ثلاث وستين ، وكسر الروم ، واسر ملكهم ، وذودي عليه في السوق ، ثم من عليه وخلاه ، ورده الى ملكه ، وقتل ببليدة يقال لها نرزم على طرف جيحون ، سلخ صفر ، او غرة شهر ربيع الاول مسن نرزم على طبين واربعمائة ، وحمل الى مرو ، ودفن بجنب ابيه انبانا عمر بن طبرزد عن ابى القاسم بسن السسمر قندي عن محمد

إبن هلالقال : حدثني ابو الحسن البصروي الشاعر قال : رايت ابا طاهر بن ابي قراط العلوى في المنام وانا اقول له: ما فعل الله تعالى بك ، وكنت أعلم فساد اعتقاده ، فلم يجبني ، فلما كررت عليه القول وهو في حاله في ترك الاجابة قال لي : دع عنك هدذا فقد ضرب الله نيسابور اثنتين وسبعين عصا ، وانتبهت ، ففسرته على بعض مسن يدخل الى ممن له بذلك معرفة ، فقال : عد يا سيدنا اثنين وسبعين يوما وانظر ما يتجدد بنيسابور ، فكان قتل عضد الدولة الب ارسلان إبن داود سلطانها على جيحون في الجانب الشرقى ، وقد عبر لقتال شمس الملك بن بوريخان صاحب سمر قند وبخاري وتلك الاعمال في اليوم الثالث والسبعين من المنام ، وكان ذلك عجيبا ، ويقال أن أهل بخارى وسمر قند وما يتاخمها من الأعمال اجتمعوا بسمر قند لما اظلتهم من عساكر الب ارسلان وكانت عظيمة ، والاكثر يقول :انها ح قاربت مائتي الف فارس ، وإن لم يكن لسلطانهم ولهم به قوة ، وبدا الاجتياح والنهب في الاعمال ، وبات صلحاء الناس بسلمر قند في الجامع مدة اسبوع يصومون ويفطرون على الرماد والملح، ويدعون الله كفايتهم ما قد اظلهم وامر من قد قصدهم ، فلم تنسلخ يام الاسبوع حتى ورد اليهم خبر قتله ، وان يوسف احد اصحاب شمس الملك لما أخذ من قلعة هناك احضر بين يديه ، فتهدده وتوعده ، ثم ضرب اليه نشابة ، وقال لفلامين اتراكا كانا يمسكانه: خلياه ورماه فلم يصبه ، وعدا اليه يوسف فبرك عليه وجرحه يسكين كانت في خفه جراحة عاش منها ثلاثة ايام ومات.

# الب ارسلان بن رضوان بر تدش ( من بغية الطلب لابن العديم )

الب ارسلان ، ويسمى محمد ايضا ، بن رضوان بن تتش بن الب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق ، ابو شجاع ، الملقب تاج الدولة ، الاخرس ، والب أرسلان الذي قدمنا ذكره جد ابيه.

ملك حلب حين مات ابوه رضوان وهو صبي ، وتولى تدبير امره خادم ابيض كان من خدم ابيه اسمه لؤلؤ ( ٢٨٨ ـ ظ ) ويعرف باليايا ، فلم تتم له سنة حتى قتله غلمانه بالمركز من قلعة حلب ، ووافقهم على ذلك لؤلؤ اليايا

وكان الثغ لايحسن الكلام فدعي بالاخرس لذلك . وكان مهورا قليل العقل ، سفاكا للدم منهمكا في المعاصى .

سمعت والدي رحمه الله يقول: جمع تساج الدولة الاخسرس بسن رضوان جماعة من الامراء والاجناد وادخلهم الى مسوضع بسالقلعة شبيه بالسرداب او المصنع لينظروه، فلما حصلوا كلهم فيه قال لهم ايش تقولون فيمن يضرب رقسابكم كلكم هسا هنا، فتضرعوا اليه، وايقنوا بالقتل، وقالوا: يامولانا نحن مماليكك وبحكمك، وخضعوا له حتى اخرجهم، ثم انهم خافوا على انفسسهم منه فساجمعوا على قتله فقتلوه.

وقال لي الامير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم: كان جدي مالك من جملة الامراء الذين فعل بهم ذلك ، فلما نزل مسن القلعة سار عن حلب الى قلعة جعبر ، وترك المقام بحلب خوفا على فسه .

قال : ومضى اكثر الامراء من حلب من خدمته الى ان قتل ، عمل

عليه لؤلؤ الخادم مملوك ابيه مع جماعة من الامراء ، فقتلوه . قال : ثم ان لؤلؤ خاف فاخذ الاموال من قلعة حلب ، وسار طالبا بلاد الشرق ، فلما وصل الى دير حافر قال سنقر الجكرمشي: تتسركونه يقتل تاج الدولة ، وياخذ الاموال ، ويمضي! فصاح بالتركية للاعدى للارنب الارنب ، فضربوه بالسهام فقتلوه .

قال : ولما هسرب لؤلؤ ( ٢٨٩ س و ) اقسامت القلعسة في يد امنة خاتون بنت رضوان يومين فلما قتل لؤلؤ ، ملكوا سلطان شماه بعد قتل رضوان . هكذا قال لي ، ولؤلؤ، هو الذي نصب سلطان شاه بعد قتل اخيه ، وبقى سنة وثمانية اشهر يدير دولته .

وقرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني قال : وولي بعده \_ يعني رضوان \_ ابو شجاع محمد بن رضوان ، وكان لايحسن ان يتكلم ، واستولى على حلب وله من العمر تسمع عشرة سنة ، وقتل خلقا من اصحاب ابيه ، فاغتاله خادم كان خصيصا به اسمه لؤلؤ في رجب سنة ثمان وخمسمائة ، وكان ملكه بحلب سنة واحدة.

قال لي بدران بن حسين بن مالك : بلغني ان تاج الدولة الاخرس خرج يوما الى عين المباركة ، ونصب بها خيمة ، واخذ معه اربعين جارية ، ووطئهن كلهن في ذلك اليوم .

انبانا ابو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : اخبرنا الحافظ ابو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال : الب ارسلان بن رضوان بن تتش بن الب ارسلان التركي ولي امرة حلب بعد مسوت ابيه رضوان في جمادى الاخرة سنة سبع وخمسمائة وهسو صببي عمره ست عشر سنة ، وتولى تدبير امره خسادم لابيه اسسمه لؤلؤ ، ورفع عن اهل حلب بعض ما كان جدد عليهم من الكلف ، وقتل اخويه ملك شاه وميريجا (٢٥٠) ، وقتل جماعة من الباطنية ، وكانت دعوتهم قد ظهرت في حلب ايام ابيه ، شم كاتب ( ٢٨٩ س ظ ) طغتكين امير دمشق ، ورغب في استعطافه ، فأجابه طغتكين الى ذلك ، ودعا له على منبر دمشق في شهر رمضان من هذه السنة ، ثم قدم الب ارسلان في منبر دمشق في شهر رمضان من هذه السنة ، ثم قدم الب ارسلان في

هذا الشهر دمشق ، وتلقاه طغتكين واهل دمشق في احسن زي ، وانزله في قلعة دمشق ، وبالغ في اكرامه ، فاقام بها اياما ، ثم عاد الى حلب في اول شوال ، وصحبه طغتكين ، فلما وصل حلب لم ير طغتكين ما يحب ففارقه وعاد الى دمشق .

وساءت سيرة الب أرسلان بحلب وانهمك في المعاصي واغتصاب الحرم ، وخافه لؤلؤ اليايا ، فقتله بقلعة حلب في التامن من ربيع الاخر من سنة ثمان وخمسمائة ، ونصب اخا له طفلا عمده سنت سنين ، وبقي لؤلؤ بحلب الى ان قتل في اخر سنة عشر وخمسمائة (٢٦).

قرات في مدرج وقع الى بخط العضد مرهف بن اسامة بسن منقسد فيه تعاليق من الحوادث في السنين قال: وفيها ـ يعني سنة ثمان وخمسمائة ، قتل الاخرس ابن الملك رضوان في يوم الاثنين خامس شهر ربيع الاخر .

قلت: ومن العجب العجيب الذي فيه عبرة لكل اريب ان رضوان لما ملك حلب قتل اخوين كانا له، فقوبل في عقبه، فلما ولي الب ارسلان قتل اخويه ابنى رضوان.

نقلت من خط ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي ، وانبانا به ابو اليمن الكندي عنه قال : سنة سبع وخمسمائة ، فيها : مات الملك رضوان بحلب ، وجلس موضعه ولده تاج الملوك الب ارسلان ، وصار اتابكه لؤلؤ الخادم ، وقتلوا من الخدم والخواص جمعا حتى استقام امرهم ، وقبض على اخوته ،وفيها قتل تاج الدولة بن الملك رضوان اخوته ملك شاه وابراهيم صبيين احسن الناس صورا ، وقتل خادم ابيه التونتاش المجني ، وقتل الفتكين الحاجب وخافه الناس ، فالب عليه خادمه اتابكه لؤلؤ من قتله .

ثم قال : سنة ثمان وخمسمائة ، فيها ، قتل تاج الدولة الب ارسلان بن رضوان صاحب حلب بداره في قلعة حلب بتدبير اتابكه لؤلؤ ، واجلسوا موضعه اخاه الملك سلطان شاه بن رضوان (٧٧)

كذا قال العظيمي : « ملك شاه وابراهيم » وهـو وهـم وانمـا هـو وميريما ، واما ابراهيم فانه اخر من بقي من ولد رضوان ، ولم يبق من ذرية رضوان الا عقبة الى يومنا هذا. ( ۲۹۰ \_ و ).

### بدر الجمالي

#### ( من المقفى للمقريزى \_ مجلدة برتو باشا

بدر ابو النجم الجمالي المنعسوت بالسيد الاجال امير الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام ، كافل قضاة المسلمين ، وهادي دعاة المؤمنين . كان مملوكا ارمنيا لجمال الدولة ابي الحسن علي بن عمار صاحب طرابلس الشام ، وما زال ياخذ نفسه بالجد من زمن الشبيبة فيما يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم ، وينتقل في الخدم الى ان ولي دمشق من قبل المستنصر بالله في يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة خمس وخمسين واربعمائة ، فتسلمها ومعه الشريف القاضي ثقة الدولة نو الجالالين ( ٢٤٢ - و ) ابو ومعه الشريف القاضي ثقة الدولة نو الجالالين ( ٢٤٢ - و ) ابو الحسين يحيى بن زيد الحسيني الزيدي ناظرا في الاعمال ، واقسام الحسين يحيى بن زيد الحسيني الزيدي ناظرا في الاعمال ، واقسام خلت من شهر رجب سنة ست وخمسين ، ثم وليها ثانيا يوم الاحد خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين ، فاقام بها الى ان بلغه قتل السادس من شعبان سنة ثمان وخمسين ، فاقام بها الى ان بلغه قتل ولده بعسقلان ، فخرج منها ونزل على مسجد القدم خارج دمشيق في شهر رمضان سنة ستين واربعمائة ، فخرج الاحداث والعسكرية الى شهر رمضان سنة ستين واربعمائة ، فخرج الاحداث والعسكرية الى شهر واحرقوه .

وفي سنة اثنتين وستين نزل على صور وحاصر القاضي عين الدولة ابا الحسن محمد بن عبد الله بن عياض بن ابي عقيل الغالب عليها ، ثم حصره في سنة ثلاث وستين.

وتتابع وصول الاتراك من العراق الى اعمال فلسطين والسساحل وبلاد الشام مع اتسز بن اوق الخوارزمي واخوته جاولي والماسون وقرلو وشكلي ، واخذوا اعمال فلسسطين ، واختلفوا هناك فصسار بعضهم مع امير الجيوش بدر بعكا وبلاد الساحل التي هسي في يده ، وبعضهم مع القاضي عين الدولة محمد بن ابى عقيل صاحب صسور ، ،

وبقي اتسز بن اوق الخوارزمي واخوه بفلسطين ، واستولى على الرملة وطبرية والقدس ، فلم يزل امير الجيوش بعكا الى ان انتهكت حرمة المستنصر بتغلب ناصر الدولة الحسن بن حمدان الى ان قتل ، فاستطال عليه الامير يلد كوز والاتسراك والوزير ابن ابي كدينة ، فكتب الى امير الجيوش كتابا من املاء الوزير ابي الفرج محمد بن فكتب الى المغربي ، وهو يومئذ يتولى الانشاء ، يستدعيه للقدوم عليه وانجاده من جملته :

«فإن كنت ماكولا فكن خير اكل »، والا فادركني ولما امزق

فلما بلغه الكتاب قال: لبيك وكررها ثلاثا ، وكتب الى المستنصر يشترط عليه انه لايقدم الا بعسكر معه ، وانه لايبقى على احد من عساكر مصر ، فانعم له بذلك ، فسار من عكا بمائة مركب مشحونة بالارمن وغيرهم من العسكر ، فنهاه الناس عن ركوب البحير مين احل أن الوقت شتاء في كانون الاول ، فابي ونزل على دمياط بعد (٢٨) يومين من اقلاعه ، فزعم البحرية انهم لم يعسرفوا صنحوة تمسادت اربعين يوما في الكوا نين الاهذه ، فكان هـذاالامر بـدء سـعادته ، واستدعى تجار تنيس واقترض منهم مالا ، واقام له سليمان اللواتي بالعليق وغيره من الضيافة ، وسار الى ظاهر قيلوب ، وبعث الى المستنصر يقول له: لاادخل الى القاهرة مسالم يقبض على يلد كُور ، فامسكه ، وعبر امير الجيوش عشية يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من جمادي الاولى سنةست وستين واربعمائة ، ودخل على المستنصر ، فاستدعاه وقربه ، ودعا له وشكر سعيه ، وبالغ في كرامته ، وقرر ان يكون السفير بينه وبين امير الجيوش الوزير ابن المفربي كاتب الانشاء ، فصار ابن المغربي اليه وعرفه ما فيه الغرض ، وصار من خواصه ، ولم يكن عند أهل الدولة علم من أن المستنصر استدعاه وظنوا انه قدم زائرا فلم يتاخر احد منهم عن ضيافته والقيام بما يتعين من كرامته وقدموا اليه اشسياء كثيرة (٢٩)، وحين كملتخدمه الجميع استدعى الامراء الى دعوة صنعها لهم وقرر مع خواصه انه اذا بأت الامراء ، وجهم الليل ، فأنه لابد لكل وأحد منهم أن يصمير الى الخلاء لقضاء حاجته فمن صار منهم الى الخلاء يقتل فيه ،

ووكل بكل امير منهم واحدا من اصحابه (٣٠)وجعل له سائر ما هو بيد ذلك الامير من اقطاع وجار ودار ومال وجوارى وغير ذلك ، فلما حضر الامراء عنده وقام لهم بما يليق بهم ظلوا نهارهم عنده (٣١) وهم في ارغد العيش ، وباتوا مطمئنين اليه ،فلم يطلع الفجر حتى استولى اصمحاب أمير الجيوش على بيوت الأمراء . وصارت رؤوس الامراء بين يديه ، فقويت شوكته وانبسطت يده ، وخلت الديار له من منازع ، فاستدعاه حينئذ المستنصر وقرره في الوزارة ، ورد اليه الامور كلها ، وعاهده على ذلك ، وكتب له سحجل نعت فيه بالسيد الاجل امير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ، وصار القاضي والداعى نائبين عنه يقلدهما ( ٢٤٢ ـ ظ ) هو ، وكان من جملة ما في سجله بعد التقريظ الكبير: وقد قلدك امير المؤمنين من ذلك، مدبرا للبلاد ، مصلحا للفساد ، ومدمرا لاهل الفساد ، وخلم عليه بالعقد المنظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للامراء ، وزيد له الحنك الذي يعرف اليوم باللثام مع الذؤابة المروحاه ، وهسى التسى يقال لها العنبة ، وجعل له الطيلسان المقور ، ويعرف اليوم بالطرحة وهي التسى يلبسها قساضي القضساة ، ونزل الى داره ، فحضر اليه المتصدرون بالجامع للسلام عليه ، وقرأ القارىء : « ولقد نصركم الله ببدر (٢٢) وسكت عن تمام الآية ، فقال له بدر : والله لقد جاءت في مكانها ، وجاء سكوتك عن تمام الآية احسن ، وانعه عليه وشرع في تدبير الاحوال ، واستبد بأمور الدولة وحجر على المستنصر اتم حجر وكبر أمره واخذ في تلافي ما انتهك من حرمته ، وكانت الاحوال قد فسدت والامور قد تغيرت ، وطوائف العسكر قد انتشرت ، والوزراء (٣٣) «يقنعون بالاسم دون نفاذ الامر والنهى ، والرخاء قد ايس منه ، والصلاح لايطمع فيه ، ولو اته قد ملكث الوجه البحرى كله ، والعبيد في الصعيد ، والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الا بالخفارة الثقيلة ، والخراب قد شمل مدينة مصر والعسكر.

فتجرد لازالة الفساد ، وساعدته الاقدار حتى اشاد دولة جديدة واستعاد ما كان قد تغلبت عليه امراء البلاد وقضاتها مثل عسقلان وصور وطرابلس وقتل سائر اهل الفسساد ، وانشسا داراً بحسارة

برجوان من القاهرة ، وسكنها فعرفت بعده بدار المظفر ، وقتل من الماثل المصرين وقضاتهم (٤٣) ووزرائهم واعيانهم خلقا كثيرا ، وقدم اليه عدة من طوائف الارمن تقوى بهم .

فلما دخلت سنة سبع وستين حاصر شكلي اخو اطسر الخوارزمي ثفر عكا واخذه بالسيف ، وكان به اولاد امير الجيوش واهله ، فلم يعترضهم بسوء واحسن اليهم ، وبعثهم اليه .

وفيها سار امير الجيوش الى الوجه البحري ، واوقع بعرب لواته وهزمهم ، وقتل مقدمهم سليم اللواتي وولده ، واستصفى اموالهما ، ثم سار الى دمياط وقتل عدة من المفسدين واحرقهم ، واصلح سائر البر الشرقي من مصر ، ثم عدا الى البر الغربي ، وقتل من الطائفة الملحية واتباعهم بالاسكندرية عددا كبيرا ، بعدما اقام اياما على الاسكندرية يحاصرها حتى اخذها من الملحية عنوة ، وعفا عن اهل البلد ، فلم يضرهم بشيء

وفي سنة تسع وستين اجتمع كثير من عرب جهينة ، والجعافرة ، والثعالبة وغيرهم بمدينة طوخ العليا من صعيد مصر ، واتفقوا على محاربة امير الجيوش ، فخرج اليهم ، وسمار حتى كان قسريبا منهم ونزل تجاههم واقام الى نصف الليل شم امسر فضربت طبوله ، واشتعلت المشاعل ، واكثر من وقود النار ، وضرب الطبول والبوقات وصر خكل من في عسكره ، وحملوا حملة واحدة على العرب ، فقتل اكثرهم بالسيف ، وانهزم باقيهم فغرقوا ولم ينج منهم الا القليل ، واحتوى من اموالهم على ما لايحد كثرة وبعثها للمستنصر

ثم سار الى اسوان وبها كنز الدولة مجمد قد تغلب عليها ، وعظم شانه ، وكثرت اتباعه ،فقاتله وقتله ، وبنى في موضع الوقعة مسجدا سماه مسجد النصر ، ثم عاد الى القاهرة ، وقد صلحت ارض مصر كلها اعلاها واسفلها ، وزالت العربان والعساكر المفسدة منها وقدم اتسز بن اوق الخوارزمي في مدة غيبته ببلاد الصسعيد الى القاهرة يريد الاستيلاء عليها ، فقابله(٢٥)المستنصر وهزمه

ثم خرجت عرب قيس وعرب فزاره وسليم عن الطاعة ، فخرج اليهم وقاتلهم وهزمهم الى برقة

ثم ندب في سنة سبعين واربعمائة العساكر الى دمشق وقدم عليها نصر الدولة ايتكين الجيوشي، فسار اليها وحاصرها مدة ايام، شمرجع، فلما كانت سنة اكنتين وسبعين سير عسكرا اخر فحاصرها ( ٣٤٧ \_ و)حتى اشرف على اخذها، ثم عاد خوفا من قدوم تاج الدولة تتش

وفي سنة سبع وسبعين عصى الاوحد بسن امير الجيوش على ابيه بالاسكندرية وصار في جمع كبير مسن العسرب فسسار اليه وحساصر الاسكندرية الى ان اخذها وقبض على ولده ، وقتل كثيرا من الناس واغرم اهل البلد مالا كثيرا ، وبنى بها الجسامع المعسروف بجسامع العطارين ، وقتل ابنه .

فلما كانت سنة اثنتين وثمانين واربعمائة جهز جيشا اخذ صور وصيدا ، وفتح جبيل وعكا ، وكانت بيد تاج الدولة تتش ، واخد عدة من اصحابه وقبض منهم مالا كثيرا من نخائر تتش .

وفي سنة خمس وثمانين انشا باب نويلة الكبير على ما هاو عليه الان ، وانشا باب الفتوح ، وباب النصر ، بناها له ثلاثة اخوة ما اهل الرها ، ولم يزل على قوة وسداد من امره الى ان مات ، بعد مرض طويل اسكت فيه مدة ولم يقدر على الكلام ، في ذي القعدة ، وقيل في شهر ربيع ، وقيل في جمادى الاولى سنة سبع وثمانين واربعمائة عن ثمانين سنة ، منها مدة تحكمه بديار مصر زيادة على عشرين سنة ، وكان شديد الهيبة ، مخوف السطوة ، كثير البطش قتل في سلطنته خلقا لاتعد من كبار المصريين وقوادهم وكتابهم ووزرائهم ، وقد ذكره الشريف ابو يعلي محمد بن محمد بن الهبارية فقال :

کان بمصر بدر

له عليها الامر

يقتل كل ساعة

من اهلها جماعة

ويشرب الدماء

حتى تخال ماء

اصلحها بسيفه

وجوره وحيفه

جراء كل فعل

لديه سوء القتل

لما عصاه ولده

وبان منه نكده

خنقه بيده

ئم رمی بجسده

فغضب الستنصر

وقال هذا منكر

فقال: لو عصاني

قلبي من جثماني

نزعته من صدري ولم يكن بنكر

ثم غزا لواته

اذ ظنهم حماته

فحين قيد الاسرى

قال اقتلوهم صبرا

عشرين الفا كانوا

حتى جرى الميدان

في النيل من دمائهم

ولج في افنائهم

## وهو على ظهر الفرسن كضيغم اذا افترسن

ومات حتف انفه

لم يعتسف بعسفه (٢٦).

وكان واسع النفس بحيث انه كان عنده وهو بعكا ثلاثمائة قنطار بالشامي سكرا ، فعز في سنة اثنتين وستين واربعمائة السكر بعكا ، وبلغت قيمة القنطار الى خمسين دينارا وطلب فلم يوجد في اول شهر رجب منها ، فقيل لبدر ثمن السكر الذي عندك خمسة عشر الف دينار تبيعه او بعضه ، فامتنع وقال : نحن نحتاج اليه في هذه الشهور ، يعني رجب وشعبان ورمضان ، فاستعملت كلها(٢٧) في مطابخة ، وسمحت نفسه باتلاف هذا المبلغ الكبير من الذهب .

وعلى يده صلحت ارض مصر وعمرت بعد تحكم الفساد بها وخرابها ، ومن محاسن سيرته انه اباح الارض لمن يزرعها مدة ثلاث سنين حتى تراجعت الى الفلاحين احوالهم واستغنوا في ايامه ، ومنها انه بسط العدل فامنت الطرق .

وحضر الى القاهرة ومصر كثير من التجار وارباب الاموال بعد انتزاحهم عنها في ايام الشدة .

ومنها كثرة كرمه وقد حكى ان علقمة بن عبد الرزاق العليمي قصده فاذا على بابه أشراف الناس واكابرهم فلم يتجاسر على العبور الى مجلسه وبقي اياما الى ان (كان) خسروج امير الجيوش يريد الصيد فوقف له على تل رمل واشار برقعة في يده وانشد:

نحن التجار وهذه اعلاقنا

در وجود يمينك المتاع

( 737 \_ 出 )

قلب وفتشها بسمعك انما

هي جوهر تختاره الاسماع

كسدت علينا بالشام وكلما قل النفاق وتعطل الصناع

فأتاك يحملها اليك تجارها ومطيها الأمال و الاطماع

حتى اناخوا ببابك والرجا من دونك السمسار والبياع

فوهبت ما لم يعطه في دهره هرم ولا كعب ولا القعقاع

وسبقت هذا الناس في طلب العلى والناس بعدك كلهم اتباع

یا بدر اقسم لو بك اعتصم الورى ولجوا الیك بعدك كلهم ما ضاعوا (۲۸)

قال العليمي: وكان بيده باز فدفعه لاحد مماليكه وجعل يستعيد الابيات وانا معه الى ان استقر في مجلسه، فلما اطمان (٢٩) فال الحاضرين: من احبني فليخلع عليه فخرجت من عنده ومعي سبعون جملا يحملون انعامه وأمر لي من ماله بعشرة الاف درهم •

وهو اول من ولي في الدولة الفاطمية الوزارة من ارباب السيوف واقام دولة الأرمن بديار مصر •

#### بشارة الاخشيدى الخادم

# ( من المقفى المقريزي \_ مجلدة برتو باشا )

فلما مات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتابوته الى ديار بكر بشارة الخادم وتقي ، في جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاثمائة وكان بينهما منافرة ، فاذاع تقي (٤٠)عن بشارة انه كاتب حمدان بن ناصر الدولة وكان قد غلب على الرقة (١٠)عند وفاة عمه سيف الدولة وحته (٢٠) على أخذ حلب وكتب تقي الى قرعوية القائم بضبط حلب نيابة عن سعد الدولة ابي المعالى شريف بن سيف الدولة فقبض قرعوية على اسباب بشارة بحلب،

فما بلغ ذلك بشارة داخل تقي ووانسه ، فانس به ، وصفي بنيته له واطلعه على انه يريد ديار بكر ليعمل على ابسي المعالي شريف بسن مولاه ويقبض عليه، ويملك التدبير وضسمن لبشسارة انه يسسلم له ميافارقين ، فاظهر له بشارة القبول ، وسار بمسيره الى قريب مسن ميافارقين فكتب بشارة مع من يثق بسه الى ابسي المعالي يحدره الخروج الى ( ٢٤٨٧ ـ و ) لقاء تابوت ابيه ويعرفه ما عزم عليه تقي

فلما قرب تقي كتب اليه بخبر التابوت وان يخرج لتلقيه ، فاظهر ابو المعالي علة وامتنع عن الركوب ، واخرج كل من في البلد لتلقيه ، وضرب تقي مضاربه ولم يدخل المدينة (٤٠)، ووكل بابوابها الرجال ، فطلع بشارة على السور، وغلق الأبواب وخاطب اصحابه عن الامير ابي المعالي بكل جميل ، فانقلبوا عن تقي ، وبطل ما دبره ، وسلمه الى بشارة فقتله و

وسار الى حلب في رجب منها ومعه بشارة فلم يزل عنده اسيرا الى أن مات في رمضان سنة احدى وثمانين وثلاثمائة وبسايع اجناده كلهم ابنه أبا الفضائل سعيد بسن شريف الا بشسارة استأمن الى العزيز بالله نزار بن المعسز لدين الله (٤٤) معسد الفساطمي في نحسو اربعمائة غلام ، وقدم عليه بالقاهرة ومعه وفاء الصسقلبي ايضسا في ثلاثمائة غلام ، فقبلهم العزيز ، وكان يميل الى الاتسراك اكتسر مسن المغاربة لاسيما الحمدانية لشدة باسهم، وفضل النجدة فيهم •

وولى بشارة طبرية وولى وفاء ثفر عكا ،وولى رباحا قيسارية وذلك في سنة احدى وثمانين وثلاثمائة فاستجلب بشارة من جند حلب عدة وضبط الامور وعمل وقوي امره بطبرية ولما خرج يلتكين التركي من القاهرة على عسكر كبير لقتال ( دغفل)(٥٥) بن الجراح سسار اليه بشارة من طبرية ليكون عونا له على ابن الجراح فلقيا ابن الجراح وهزماه عن الرملة ، وسارا الى دمشق وفيها قسام فقاتلاة وابلى اصحاب بشارة في القتال بلاء حسنا لكثرة الرماة فيهم الى ان اخذ قسام وحمل الى مصر ولم يزل في طبرية الى ان كتب له من من القاهرة بولاية دمشق فسار ونزل عليها يوم الجمعة رابع رجب سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة فاجتمع جيشه مسع عسكر جيش بسن الصمصامة على دمشق ، فاستخلف على البلد °

وسار مع جيش في رابع عشر رجب الى افامية ، وقد نزل عليها الدوقس (٤١، متملك انطاكية فقاتلوه قتالا شديدالنهارم فيه عسكر جيش وملك الروم ما معهم ، فانهزم من كان مع بشارة من بني كلاب وغيرهم من العرب ، وتفرقوا على طريق جوسية (٤١) الى بعلبك وعلى طريق الجادة الى دمشق ، فلما رأى جيش وبشارة لما نزل بالناس حملا فيمن معهما على الروم فانهزموا واخذهم السيف فقتل منهم نحو الخمسة الاف وقتل الدوقس وذلك يوم الثلاثاء لتسع بقين من رجب ، وتفرق المنهزمون في الجبال ووصلوا الى انطاكية.

ونفر الناس بعد ذلك من دمشق واعمالها ومن الساحل الى عسكر جيش ، فسار بهم الى مرعش وسار بشارة الى دمشق فنزلها يوم الاثنين النصف من شوال وقدم جيش لتسمع بقين من ذي القعدة فنزل بيت لهيا (١٤) وكان الشتاء قد هجم ، فكتب من مصر بصرف بشارة عن دمشق الى طبرية وولاية جيش •

#### ثمال بن صالح بن مرداس

## ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا )

ثمال بن صالح بن مرداس بن ادريس و الأمير معنز (٤٩) الدولة ابو علوان الكلابي تغلب ابوه صالح بن مسرداس على حلب الى ان قتله امير الجيوش انو شتكين الدزبسري بالاقحوانة على الاردن في محاربته العرب في ربيع الاخر سنة عشرين وأربعمائة ، فاقتسم مسن بعده ابناه معز الدولة هذا واخذ القلعة ، واقسام اخسوه شسبل الدولة نصر في المدينة شم ان معنز الدولة جسرى بينه وبين زوجته كلام ، فغضبت عليه وخرجت الى الحلة بظاهر حلب فأمر ان يصاغ لها لالكة من ذهب مرصعة بالجوهر فلما تهيأت اخذها في كمه وخرج الى زوجته فبادر اخوه نصروركب واخذ القلعة وقال : ان من قدم اخسي على اساء لأنني اولى بمداراة الرجال ، وهو اولى بمداراة النساء.

وانفرد نصر بن صالح بأمر قلعة حلب والمدينة ، وجعل لاخيه ثمال بالس والرحبة ، وذلك في سنة احدى وعشرين واربعمائة ، فاستمر نصر في ملك حلب الى ان قتله الدزبري في نصف شعبان سمنة تسع وعشرين وملك حلب من بعده ، فلما مات في النصف ممن جمادى الاولى سنة ثلاث وثلاثين قدم معز الدولة ثمال بتوقيع سيره اليه امير المؤمنين المستنصر بالله ابو تميم معد بن الظاهر بولاية حلب فتسلم البلد لليلتين بقيتا من جمادى الاخرة ( ٢٩١ م ظ ) وكان الوزير بمصر يومئذ على بن احمد الجرجرائي ، فقرر عليه في كل سنة مالا يحمله ، فلما صمارت الوزارة الى الوزير صدقه بمن يوسف الفلاحي ثم وزارة ابي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي فمأخر الحمل سنتين باربعين الف دينار ، فسير اليه الامير ناصر الدولة ابا الحمل سنتين باربعين الى دمشق بعد الحسن بن الحسن بن عدمد الحسن بن الحسن بن عدم الدولة ابا الدزبري ، فوصل الى حلب ، ورجع عنها الى دمشق من غير ان يقدر

على ثمال فنقم عليه ذلك وقبضه الامير منير الدولة ثم ان معز الدولة بعث الى المستنصر بالقسط على يد شيخ الدولة على بن احمد بسن الايسر، وسير معه ابنه الامير وثاب وزوجته السيدة علوية بنت وثاب ومعها من مال القلعة اربعين الف دينار وهدايا فاخرة فاكرمها المستنصر ، وكتب لمعز الدولة بحلب واعمالها وسدير اليه بتشريف ولجميع بنى عمه (٠٠).

ولما اندفع الامير ابو الحارث ارسلان البساسيري من بغداد الى الشام في سنة سبع واربعين منهزما من طغرلبك وحصل في ارض الرحبة، وقد وصل في قل من الرجال، فلقيه ثمال واكرمه وحمل اليه مالا عظيما ، فقيل عن البساسيري انه لم ير مثله في الشجاعة والمكر، وكان اذا ركب معز الدولة قفز اليه ليمسك له الركاب ويصلح ثيابه في السرج، وسلم اليه معز الدولة الرحبة في سنة ثمان واربعين ليجعل فيها ماله واهله ٠

فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو محمد الحسن بن عبد الرحمان اليازوري وزارة المستنصر لم يرض من معز الدولة بما رضيه منه الورراء قبله وراى ان الحيلة والخديعة ابلغ فيما يريده فاستعمل السياسة وبعث خفايا التدبير وندب لذلك رجلا من ثقاته فسار الى حلب وساس الامر واحكم التدبير مع كاتب الدولة معسز بكثرة ما مكين الدولة ابي علي الحسن بن علي بن ملهم بسن دينار العقيلي مكين الدولة ابي علي الحسن بن علي بن ملهم بسن دينار العقيلي نائب المستنصر وسار مسن حلب الى مصر • فلما بلغ رفح سسمع بالقبض على البازوري ، فقال : والله اني اموت بحسرة نظرة الى من استلبني من ذلك الملك ، واخرجني بلا رغبة ولاهبة الا بحسس على المستنصر بالقاهرة في المحرم سنة خمسين واربعمائة ، فعوضه على المستنصر بالقاهرة في المحرم سنة خمسين واربعمائة ، فعوضه عن حلب مدينة عكا وبيروت وجبيل فاتفق في مدة اقامته بمصر قتل البساسيري ، فسار اسد الدولة ابو نؤابة عطية بسن صالح بسن مرداس الى الرحبة واخذ جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح

الذي لم ير متله كثرة وجوده فطمع بنو كلاب في حلب وقدموا عليهم محمود بن نصر بن صالح بن مرداس فسار اليها في جمادى الاولى سنة اثنتين وخمسين وتسلمها فانحاز مكين الدولة بسن ملهم الى المستنصر يطلب النجدة فوصل اليه ناصر الدولة ابو على الحسين ابن ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان وكانت وقعة الفنيدق وهو المعروف بتل السلطان ، واسر ابن حمدان وعاد محمود بن نصر الى حلب •

فلما بلغ ذلك المستنصر صرف معز الدولة عن عكا وبيروت وجبيل وقال له: ان هذه اختتها عوضا عن حلب وقد عادت الى ابن اخيك فامضي الى حلب واستعدها منه فعاد الى ان وصل معرة النعمان فسير محمود ابا محمد عبد الله بن محمد الخفاجي رسولا الى ملك الروم يستنجد به على عمه معز لدولة تم صالح محمود عمه وسلم اليه حلب يوم الاتنين اول شهر ربيع الاخر سنة ثلاث وخمسين فلم يزل بها حتى مات فيها يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة سنة لربع وخمسين واربعمائة فدفن في مقام ابراهيم الفوقاني بقلعة حلب وبقي الى ايام دم) الملك رضوان فقلع وبلط عليه و

و كان معز مع الدولة كريما حكيما حكي ان العرب اقترحوا عليه مضيرة فتقدم ( ٢٩٢ ـ و ) الى وكيله ان يطبخها لهـم وساله كم نبحت لاجلها فقال : سبعمائة وخمسين راسا فقال والله لو اتممتها الفا لوهبت لك الف دينار •

ويحكي عن حلمه ان فراشا صب يوما على يده ماء بابريق كان في يده فصادفت انبوبة الابريق بعض ثنية معز الدولة فكسرتها وسسقطت في الطشت وهم به الغلمان فمنعهم ، وامر برفعها وعفا عنه ، فقال ابسن ابى حصينة فيه من ابيات :

حليم عن جرائمنا اليه

وحتى عن ثنيته انقلاعا (٢٥)

وقدم عليه الوزير فخر الدولة ابو نصر محمد بن محمد بسن جهير

فاستوزره وفوض اموره اليه جميعها فحسد على مكانته وقربه منه ، وسعى به اليه وكان معز الدولة له وفاء وذمه ، فذبهه على سا سعى به عليه فاستأذنه ابو نصر في المفارقة فأذن له وسار من حلب ، وذلك في سنة ست واربعين واربعمائة .

ولما مات معز الدولة ولي بعده حلب اخوه اسد الدولة ابو ذؤابة عطية بن صالح بن مرداس °

#### جعفر بن فلاح

# ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة بردو باشا )

جعفر بن فلاح بن مروان ، ابو الفضل الكتامي ، من ارقى الكتامين بيتا واجلهم قدرا ، كان ابوه قائدا جليلا ولي مدينة طرابلس وبسرقة وباجة ، وكان حسن السيرة في الرعية ، مات في رجب سنة خمس واربعين وثلاثمائة . ونشأ ابنه جعفر بالمغرب في خدمة المعز لدين الله وهو احد الجعفرين اللذين أرشد ابن هانىء الشاعر الاندلسي اليهما فإنه لما امتدح جوهر القائد اعطاه مائتي درهم فاستقلها ، وسأل عن كريم يمدحه فقيل له عليك بأحد الجعفرين : جعفر بن فلاح ، وجعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الاندلسية ، فمدح جعفر بن فلاح فاعطاه مائتي دينار ومن شعره فيه:

كانت محادثة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر حتى رايت فلا والله ما سمعت اذناى بالعشر مما قد رأى بصري

ثم انتقل الى جعفر بن الاندلسية وهـو يومـئذ أمير الزاب ، فلم يزل عنده الى أن استدعاه المعز لدين الله فبعث به اليه في جملة تحف وطرادف.

ولما جهز المعز لدين الله القائد جوهر من بلاد المغرب لأخذ مصر سار معه جعفر بن فلاح الى أن وافت العسساكر الجيزة وقد نزل الاخشيدية بالجيزة التي تعرف اليوم بالروضة لقتال جوهر ، وضبطوا الجسرين وتقدم منهم عدة الى الجيزة ، فلما شاهد جوهر ذلك عاد الى منية شلقان فعبر مصر من هناك ، وبعث فاستقبل المراكب الواردة من تنيس ودمياط واسفل الأرض فأخذها ، وتولى العبور اليهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من المغاربة

فوقع القتال، وقتل خلق من المصريين ، وكان الفتح ودخول جسوهر وبنائه القاهرة في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة

فأقام جعفر بن فلاح بالقاهرة الى ثاني عشر المصرم سسنة تسسع وخمسين وثلاثمائة ، وسار الى الشام في عسكر كبير الى أن قدم الرملة وبها الحسن بن عبيد الله بن طغج وجعفر بن القرمطى وفاتك ودرامك وعدة من قواد الاخشيدية ورجالهم ، فقاتلهم قتالا شديدا وأسر الحسن بن عبيد الله وجعفر القرمطي وابن الرياحي وفاتك وعدة من الأعيان في يوم الشلائاء لسبع خلون من ربيع الآخسر ، وانفذهم الى القاهرة في القيود مع ابنه ، واخذ السيف بقيتهم فقتـل كثيرا منهم ، وتمكن من الرملة وذلك للنصف من شهر رجب ، وأقام يتبع ما للحسن بن عبيد الله ولأصحابه من الأموال حتى استخلصها، ثم سمار الى طبرية واخد يبنى قصرا عند جسر الصدنبرة ، وكان على طبرية فاتك غلام ملهم من قبل الاخشيدية ، فكاتبه جعفر وقعده حتى قعد عن الحسن بن عبيد الله ، وكاتب شمول الاخشيدي وهـو على دمشق قد استخلفه عليها الحسن بن عبيد الله واستماله ووعده فتمكن من طبرية ، وثقل عليه امراء بني عقيل أهـل بـلاد حـوران والبثنية الذين اقامهم كافور الاخشيدي وهم شبيب بن ... وظالم بن موهوب بن ...(٥٣) فاستجلب اليه عرب مسرة وعرب فسزارة واوعز الى من يفتك بفاتك غلام ملهم ، فوقف له عدة من المغاربة ووثبوا بـــه على حين غفلة ، فجرد سيفه وضرب رجلا منهم رمى نصف رأسه . وكثروا عليه وقتلوه ، فتبرأ جعفر من قتله ، وأظهر جزعا عليه وقبض، على الجماعة الذين قتلوه وبعث الى ابن ملهم ، فقال لما وصلوا اليه ( ٣٠٠ ظ) : هو غلامي ومملوكي وقد وهبته للقائد ، وأطلق الجماعة الذين قتلوه،

واتفق من الأمر الرديء اهل دمشق ، أن مشايخ أهلها لما بلغهم قدوم جعفر بن فلاح الى طبرية خرجوا الى لقائه وفيهم عقيل بن الحسن بن الحسين العلوي و ( أبو القاسم ) (عه) بن ابني يعلى العباسي، فوافوا يوم دخولهم الى طبرية قتل فاتك وقد شارت فتنة ،

والمفارية ركبانا وفيهم من ياخذ الناس، فقصدوا أهل دمشق فأخذوهم وجردوهم من ثيابهم وسبوهم وتوعدوهم وقالوا لهم : أو ذا نحن سائرون اليكم ، فصاروا في أسوا حال قد أخذت اتقالهم وثيابهم فلقوا جعفر بن فلاح وعادوا الى دمشق ، فاخبروا الناسس بما جرى عليهم من الوعيد ، وانهم لقوا قوما جفاة قباح المنظر والزي والكلام ناقصين العقول ، فاستوحشت قلوب أهل دمشق من المفارية ، وكان شمول قد خرج الى لقاء جعفر بن فلاح ، وخلت مدينة دمشق من السلطان، فيطمع الطهام وكثير الذعار وحمال السلاح(٥٥) إتفق ابضا أن جعفر لما قتل فاتك عمل في قلع بني عقيل من ارض حوران والبثنية ، فانفذ اليهم مرة وفزارة ، وجهز بعدهم جيشا من المفاربة فالتقى القوم وادركهم المفاربة فانهزم العقيليون وتبعوهم الى ارضىحمص، ثم عادوا عنهم ومالوا على جبل سكنير الذي يقال له اليوم جبل الثلج فنهبوا ونزلوا الغوطة ، فجالوا فيها وساروا حتى نزلوا على نهر يريد نحو الدكة ، فثار عليهم اهل دمشق وقاتلوهم وقتلوا منهم كبيرا (٥٦) من العرب يقال له عيسي بن دهاسي الفزاري وهزموهم عن دمشق ، وذلك يوم الخميس الثمان خلون من ذي الحجة ، فاقبل صبيح بطلائع (٥٧)عسكر جعفر بن فالاح ونزل خار جدمشق ، فخرج الناس اليه مستعدين في خيل ورجل فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفوا واصبحوا يوم الجمعة فاقتتلوا وصاح الناس ف جامع دمشق بعد الصلاة النفير ، فخرج النفير واشتد القتال الي أخر النهار ، ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلون من ذي الحجة يوم عيد الاضحى فقاتله الناس على الشسماسية والقطيعة ولم يصل الناسس يومئذ صلاة العيد ، وخرج ابن ابي يعلى فلم يزل القتسال الي بعد العصر ، فكلت الدماشقة ، وحمل عليهم المفاربة فانهزموا وركبت المفاربة اقفيتهم وبذلوا فيهم السيف فقتلوا من ظفروا به ، وقام بأمر البلد أبو اسحق محمد بن عصوداً ، وأغلق الأبواب وأوقسف الرمساة على شرفات السور فرموا المغاربة بالنشاب ، ونزل العسكر ارض عاتكة وطرحوا النار فيما هنالك من الأبنية ، فانهزم ابن ابي يعلى وانفصل (٥٥)من كان معه فقتل خلق ودخلت (٥٩) فرقة من المغاربة باب

الجابية فتكاثر الناس عليهم واخرجوهم واغلقوا الباب ، فاحاط العسكر بالبلد من كل ناحية ووقعت المضاربات ، وارتفع ضحيج الرجال والنساء والصبيان بالبكاء والنفير ، وظنوا أن القوم يدخلون البلد بالسيف ، وكان قد قرب غروب الشمس، فأمسك العسكر عن القتال وتقدم رجل من العسكر واشسار الى مسن فسوق الأسسوار، وحدثهم فأمسكوا عن الرمي ، وبات اهل دمشق ليلة الأحد في سد الأبواب وتضيق الدروب وكسر القنى في الأسواق وحفر الخنادق، وعزموا على القتال وباتوا على خوف فلما اصبحوا خرج المشايخ الى جعفر بن فلا حليتحدثوا معه في الصلح ، فما هـو الا أن ساروا عن البلد قليلا خرج عليهم فرسان من المفاربة أخذوا ما عليهم من الثياب وقتلوا منهم رجلين ، فلما راى من كان فوق المانن والاسطحة ذلك صاحوا: اضبطوا الأبواب فقد شلحوا المشايع فيظن الناسران العسكر يريد الركوب ، ودخل المشايع عريا فارتاع أهل البلد واشتد خوفهم وتحيروا ، ثم جرت بينهم مراسلة فخرجوا الى جعفر فرعب عليهم ( ٣٠١ - و ) ووعد البلد بالنار والسيف فعادوا خانفين وجلين ، وبلغوا أهل البلد ما أقلقهم ، فاشتد اضمطرابهم ، وعاد المشايئ ثانيا الى جعفر فاشتد عليهم وارعد وابرق فسألوه العفو ، فقال : ما اعفو عنكم حتى تخرجوا إلى ومعكم النساء فيتضرعن ويكشفن شعورهن ويمرغنها في التراب بين يدي ، فقالوًا : نفعل ما يقول القائد ، ورجعوا الى البلد ، وخرجوا اليه بما طلب من تضرع النساء وكشفهن الشعور بين يديه وهو مع ذلك يرهبهم ثم باسطهم وقال : أريد أدخل يوم الجمعة الى الصلاة ، فانصرفوا عنه وركب يوم الجمعة في عسكره ودخل البلد ، فلما خرجوا من الجامع وضم جماعة من العسكر ايديهم في السوق ونهبوه ، تسم ارادوا ان يدخلوا الى الأزقة فثار بهم الناس، وقتلوا كثيرا من الرجال ، فاشتد جعفر على المشايخ ووعدهم بكل مكروه وقال لهم : دخل رجال أمير المؤمنين إلى الصلاة فقتلتموهم لأسوين بهذا البلد الأرض، فلطفوا به وداروه فقال: أريد دية من قتل من رجال أمير المؤمنين ، فاذعنوا لذلك ، وكان الذي يتولى خطابه الشريف أبو القساسم أحمد بن الحسين العقيقي و ... (٦٠) بن ابي هاشم ، ودخلوا البلد وقسطوا المال على الناسس، وشرع العسكر في البناء فوق نهر يزيد عند الدكة وعملوا مساكن واسواقا حتى صارت تشبه المدينة ، وبنوا قصر اعظيما شاهقا في الهواء غريب البنيان .

فلما استقر في الدكة طلب حمال السلاح وضرب اعناق كثير منهم وصلب جنتهم وعلق رؤوسهم على ابواب المدينه ، منها راس اسحق ابن عصودا

وبعث يازرق إلى حمص وسلمية فخرج إليه أهل السلمية بكتاب عبيد الله المهدي جد المعز لدين الله بترك الخراج لهم متى ملكهم ، فبعث بذلك إلى جعفر فأمره بالوفاء لهم .

وقدم ابن عليان العدوي وقد قبض على (أبي القاسم) (٦١) بن ابي يعلى العباسي لما انهزم من نحو تدمر وهو يريد بغداد، فأمر به جعفر فشهر في العسكر على جمل، ثم حمله إلى القاهرة.

وأما محمد بن عصودا فإنه لما انهزم سار إلى الاحساء هو وظالم بن مرهوب العقيلي ، وحتا القرامطة على المسير إلى الشام فوا فق ذلك منهم الغرض لأن الاخشيدية كانت تحمل في كل سينة إلى القرامطة مالا ، فلما أخذ جوهر مصر انقطع المال عن القرامطة فأخذوا في الجهاز للمسير إلى الشام .

وجهز جعفر غلامه فتروحا في عسكر إلى انطاكية وكانت بيد الروم ، فسار في صفر سنة ستين ، وطلب أهدل أعمال فلسطين وطبرية ، وسير عسكرا بعد عسكر إلى إنطاكية فنازلوها ، وكان الوقت شتاء إلى أن دخل الصيف وهم يدا ومون القتال ، وبعث سرية فيها أربعة الاف إلى إسكندرونة وعليهم عرايس ومعهم ابن الزيات أمير طرسوس ، وكان عليها عسكر للروم ، فظفروا في طريقهم بمائتي بغل تحمل علوفه لأهل إنطاكية فقووا بها ، وساروا إلى مرج إسكندرونة وفيه مضارب الروم الديباج فتسرع إليها رجالة تنهبها ، فحمل عليهم الروم فانهزموا واخذهم السيف ، ونجا عرايس وابن الزيات في طائفة ولحقوا بجعفر ، وهلك كثير ممن كان في السرية .

فكثرت الأخبار بمسير القرامطة إلى الشام ، وانهم نزلوا على الكوفة ، وكتبوا إلى الخليفة ببغداد ، فانفذ إليهم خرانة سلاح ، وكتب لهم بأربعمائة الف درهم على ابي تغلب عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان من مال الرحبة ، وانهم ساروا من الكوفة إلى الرحبة واخذوا من ابن حمدان المبلغ ، فكتب جعفر إلى غلامه فتوح الرحبة واخذوا من ابن حمدان المبلغ ، فكتب جعفر إلى غلامه فتوح وهو على انطاكية يأمره بالرحيل ، فوافاه الكتاب مستهل شهر رمضان فشرع في شد أحماله (٢٠) ، ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا خيمهم ، وأراقوا طعامهم وأخذوا في السير مجدين إلى دمشق ، فلما وافوا جعفر أراد أن يقاتل بهم القرامطة فلم يقفوا ، وطلب كل قسوم موضعهم ولم يبالوا بالموكلين على الطرق

وعندما نزل القرامطة على الرحبة اكرمهم ابو تغلب ، وبعث إلى الحسن بن احمد بن ابي سعيد الجنابي المعروف بالأعصم كبيرهم يقول له : هذا شيء اردت ان اسير انا فيه بنفسي ، لكني مقيم في هذا الموضيع إلى أن يرد إلي خبرل ، فإن احتجره من اراد ( ٢٠١ – ظ ) مسيري سرت إليك ، ونادى في عسكره من اراد السير من الجند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الحسن بن احمد فلا اعتراض لنا عليه وقد اذنا له في المسير ، والعسكران واحد ، فلا اعتراض لنا عليه وقد اذنا له في المسير ، والعسكران واحد ، فخرج إلى القرامطة كثير مسن الاخشسيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين ممن فر من جوهر ومن جعفر بن فلاح ، وكان جعفر لما اخذ طبرية بعث إلى ابي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب التنوخي يقول له : إنا سائرون إليك فتقيم لنا الدعوة ، فلما قدم الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وادى (١٣) الرسالة ، قال له الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وادى (١٣) الرسالة ، قال له الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وادى (١٣) الرسالة ، قال له قربت عساكركم من هذه الديار امكن ماذكرته ، فانصرف بغير قربت عساكركم من هذه الديار امكن ماذكرته ، فانصرف بغير شيء

ثم إن الحسن بن احمد القرمطي سار عن الرحبة إلى أن قرب من مشق فجمع جعفر خواصه واستشارهم فاتفقوا على أن يكون لقاء القرامطة في طرف البرية قبل أن يتمكنوا من العمارة ، فخرج إليهم

ولقيهم فقاتلهم قتالا كبيرا ، فانهزم عنه عدة من اصحابه ، فولى في عدة ممن معه ، وركب القرامطة اقفيتهم وقد تكاثرت العربان من كل فاحية ، وصعد الغبار فلم يعرف كبير من صغير ، ووجد جعفر قتيلا لايعرف له قاتل ، وكانت هذه الوقعة في يوم الخميس لست خلون من ذي القعدة سنة ستين وشلاثمانة ، فاحتلات ايدي القسرامطة بما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره ، وخرج محمد بن عصودا إلى جثة جعفر بن فلاح وهي مطروحة في الطريق ، فأخذ راسمه وصلبه على حائط داره ، اراد بذلك اخذ ثار اخيه إسحق بن عصودا ، وملك القرامطة دمشق ، وورد الخبر بذلك على جوهر القائد ، فاستعد لحرب القرامطة .

وكان جعفر أحمقا هذا را كثير الكلام ، أكثر كلامه بغير طائل ، وكان يحسد جوهر القائد لتقدمه عليه ، وكانت العرفية لجوهر كما هو مذكور في ترجمة جوهر

#### جوهر الصقلبي

# ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا )

جوهر بن عبد الله ، القائد ، ابو الحسن الصقلبي (١٦) الرومبي الكاتب ، مولى المعز لدين الله ابي تميم معد ، ولد في سنة إثنتي عشر وثلاثمائة ، وصار إلى ملك غلام لهم يقال له صابر ، شم انتقال إلى خادم لهم يقال له خفيف ، فاهداه خديف إلى الامام المنصور بالله ابسي الظاهر إساماعيل ، فحمله ( إلى ) (١٥) ابنه الامام المعز لدين الله وهو صغير ، فرباه حتى بلغ مبالغ الرجال في خدمته ، وكناه بأبي الحسن ، ورقاه في الخلافة بعد ابيه (١٦)

ولما كانت ( سنة ) (١٧) خمس وأربعين وثلاثمائة ارتفع أمسر جوهر ، وصار إلى رتبة الوزارة ، ثم أخرجه المعيز في يوم الخميس لتسم خلون من صفر سنة سبع وأربعين على عسكر عظيم بالعدة والقوة ليتوجه به إلى جعفر بين على الأندلسي، وزيري بين مناد الصنهاجي ، ويعلى بن محمد الزناتي ، فخرجوا معه بعساكرهم ، حتى وصلوا إلى تاهرت (٦٨٠) ، فتلقاه يعلى بن محمد الزناتي ، وكان صاحب المغرب ، وأكرمه وقام له بالوظائف والعلف أياما غير أن أهل مدينة (٦٩) أفكان (٧٠) كانوا إذا باعوا أهل عسكر جوهر شتموهم واستخفوا بهم ومع ( ٣٠٦ ـ ظ ) ذلك فإن (٧١) يعلى لم يسارع بالمسير مع جوهر ، فلما رحل جنوهر بعساكره من عند. يعلى ، من ي يعلى ليشيعه ، فسار جوهر ، وأخذ العسكر في رفع. أثقالهم إذ سمع صياحا عظيما فقال : ماهذا ؟ فقيل له : أصحاب يعلى قد ضربوا على ساقة :(٧٧) العسكر ، وقد شعبوا ، فقال يعلى: أنا أمضى لأفرقهم ، فمنعه جوهر من المضى ، وزاد الصياح ، فأمر جوهر بيعلى فأرجل عن فرسه وأركب بغلة ، ثـم زاد الأمـر ، فأمر جوهر بيعلى فأنزل عن البغلة ومشى بين يديه راجـــلا ، فــاشتد الأمر ، ونهبت الزوامل (٧٠) فأتى أبو طاعة بن يصل الكتامي إلى جوهر وقال : السيف يعمل في عسكرنا وهذا حيى ؟ فجرد سيفه فضرب يعلى اطار راسه ، ورفعها على قناة وحملها إلى موضع القتال ، فلما راها أصحابه انهزموا ، فمال عليهم العسكر حتى بلغوا إلى افكان والسيف يعمل فيهم ، فدخلوا أفكان بالسيف ، فقتل أكثر أهلها ، ونهب كل ما فيها وأسر يدو بن يعلى ، تم هدمت أفكان ، وحرقت بالنار ، وذلك كله يوم الاثنين التاني من جمادى الأولى .

ورحل جوهر حتى انتهى إلى فاس وبها أحمد بن بكير ، فامتنع من جوهر وقاتله مدة ، فلم يقدر عليه جوهر ، ورحل عن فاس إلى سجلماسه ، فلما قرب منها فر عنه محمد بن الفتح الملقب بالشاكر لله أمير المؤمنين ، وكان قد تغلب عليها ست عشرة سنة ، شم أخذ اسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لثمان خلون من رجب بغير حرب .

فمضى جوهر الى البحر المحيط وامر أن يصطاد له من حيتانه وجعلها في قلة فيها ماء ، وكتب الى المعاز كتابا في قصيبة من ضريع (٧٤) البحر المحيط ، وبعثه بذلك اليه ، يشير أنه انتهى الى البحر المحيط.

ثم عاد الى فاس بعد ان ملك تلك البلاد كلها ، فنزل عليها وقاتل اهلها مدة قتالا طويلا حتى يئس منها ، ثم جد فيها الى ان ملكها ونهب عسكره ما فيها ، وسبوا نراريها ، واخذ احمد بن بكير وقيده وجعله مع محمد بن الفتح امير سجلماسة ، وذلك لعشر بقين من رمضان ، وعمل قفصين من خشب سبجن فيهما المذكورين وقفل الى افريقية بعدما فتح الفتوح ،واداد البلدان الى البحر المحيط ،ولم يتعرض لسبتة وكانت بيد بنى امية

فلما قدم تاهرت ولى عليها زيري بن مناد وضمها الى يده فقدوي امره وتركه بها ، وسار الى المسلية (٧٠) فترك عليها عاملها جعفر ابن على الاندلسي ، ورد كل قدوم الى مدواضعهم ، ووصدل الى

المنصورة (٧٦) ومعه أحمد بن بكير امير فاس (٧٧) ومحمد الزناتسي أمير تاهرت وكثير من الأسرى في يوم الجمعة لاثتني عشرة بقيت من شوال.

ثم اخرجه المعز في سنة سبع وخمسين لاصلاح المغرب في عسكر عظيم ، وليحشد كتامة النين ينهض بهم الى المشرق ، ويجبي من البربر خمسمائة الف دينار ويدوح المغرب ، وقدم يوم الاحدد لتلاث بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين بعساكر عظيمة من كتامة والجند والبربر فاقام خارج المنصورة لتجتمع اليه الحشود والعساكر وفتح المعز بيت المال واعطى الأموال من الف دينار الى عشرين دينارا

ثم دخل في يوم السبت لاربع عشرة مضت من ربيع الأول بالعساكر ومعه زيادة على مائة الف فارس ، وبين يديه أكثر من الف ومائتي صندوق فيها المال ، فنزل برقادة (۸۷) وخرج الى المعز وخلا به ، واطلق يده ليتصرف في بيوت امواله كيف شاء ، ويأخذ منها زيادة الى مامعه ما أحب واختار.

فقال المعز وجوهر قائم بين يديه ، والعساكر مجتمعة والله (٧٩) لو خرج حوهر هذا وحده بسوطه لفتح مصر وليدخلن مصر بالأردية من غير حرب ولينزلن في خرابات ابن طولون ، وتبنى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا

وامر المعز اولاده واخوته وسائر الأولياء وعبيد الدولة ان يمشوا بين يدي جوهر وهو راكب ، وكتب ( ٣٠٧ – و)الى جميع من يمر عليه جوهر من العمال يامرهم اذا قدم عليهم ان يتسرجلوا اليه عند لقائه ، ويمشوا في خدمته ، ثم تقدم الى جوهر بسلاسير ، فسرفع من مناخه والمعز واقف ، ثم اكب على جوهر وقد ركب فرسه فساره طويلا ، ثم التفست الى الأمسراء اولاده واخسوته فقسال : ودعوه فنزلواعن خيولهم ، ونزل بنزولهم كافة الناسي فسودعوه على قسدر

مراتبهم واحدا بعد واحد فلما فرغوا من وداعه اقبل جوهر فقبل يد المعزوحافر فرسه فقال له المعز :اركب فركب وسار والمعز يسايره طويلا ثم وقف وقال له :سر فسار ثم التفت والمعز قائم ، فأوما اليه بكمه ان امض ، فتحرك جوهر يريد عسكره حتى لحق بهم تم نزل منزله وعاد المعز الى منزله فنزع ثيابه وانفذها كلها الى جوهر ما عدا السراويل والخاتم ، وانشد ابو القاسم محمد بن هانى قصيدة بديعة في يوم رحيل جوهر ، وكان من ايام الله العظيمة المهولة منها:

رايت بعيني فوق ما كنت اسمع وقد راعني يوم من الحشر اروع

غداة كان الأفق سد بمثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلع

فلم ادر اذ ودعت كيف اودع ولم ادر اذ شيعت كيف اشيع

الا ان هذا حشد من لم يذق له غرار الكرى جفن ولا بات يهجع

اذا حل في ارضى بناها مداننا وان سار على ارضى ثوت وهي بلقع

تحل بيوت المال حيث يحله وجم العطايا والرواق المرفع

وكبرت الفرسان شاذ بدا وظل السلاح المنتضى يتقعقع

وعب عباب الموكب الضخم حوله وزف كما زف الصباح الملمع

## رحلت الى الفسطاط اول رحلة بأيمن فال بالذي انت تجمع

فان يك في مصر ظماء لورد فقد جاءهم نيل سوى النيل يهمع

ويمسهم من لايفار بنعمة فيسلبهم لكن يزيد فيوسع (٨٠)

وفي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمانة فارس فخرج في طلبهم ففاتوه فقال المعز : الله اكرم من ان ينصرنا بارازل البربر وإني لأرجو ان يكون بزوالهم زوال النحس عن عسكرنا ، واقام جوهر بمكانه الى يوم الاحد لست بقين من شهر ربيع الأول ، شم رحل بجميع العساكر في قوة عظيمة ومعه من الأموال والسلاح والعدد والكراع مالا يوصف كثره فلم يزل سائرا حتى وصل الى برقة ، فافتدى منه أفلح الناشب الصقلبي متولى برقة بخمسين الف دينار يحملها اليه ويعفيه من ان يمشيراجلا بين يديه ، فلم يجد أفلح بدا من المشيلا لقيه حتى نزل

واتت الاخبار الى مصر في جمادى الآخرة بمسير جوهر اليها وكان في عامة ارض مصر حينند من الشدة والغلاء والوباء امر لم يعهد قبله مثله بحيث انه أُحصي من مات في ايام يسيرة فكانوا ستمائة الف انسان ، وكانوا يلقون الغيرباء في النيل وبلغ الفروج دينارا والبيضة درهما وبيع الأردب القمح بثمانين دينارا ، مع كثرة الفتن وتغلب كل واحد من العمال وغيرهم على ما يليه واختلاف اهل الدولة بمصر من الاخشيدية والكافورية وكثرة تحاسدهم ، وعظم الخوف من هجوم القرامطة على مصر ، وكانوا قد انتشروا ببلاد الشام ، فاختلت من اجل هذا وشبهه الأحسوال بسديار مصر واتضعت امور الناس ، وتغيرت نياتهم ، وساءت معاملاتهم واتضعت امور الناس ، وتغيرت نياتهم ، وساءت معاملاتهم ارض عامة ارض

مصر لموت اهلها وقلة اموالها وتعذر وجود الاقوات وكثرة الخوف

وكان بمصر جماعة من دعاة المعز قدار (٨١) استمالوا خدلائق مدن القواد ووجوه الرعية ، واذفذ اليهم المعرز بنودا ففرقوها فيمسن استجاب لهم وامرهم أن ينشر وهما اذا قماريت عسماكره مصر ، فعندما قرب جوهر من ارض الاسكندرية جمع الوزير ابدو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات ، المعروف بنين حنزانة الناس بداره من مصر واتفقوا على مراسلة جوهر وأن يشترطوا عليه أن يقرهم على ما بايديهم من الضياع التي يتولوها ، وشرط نحرير شدويزان أن لايجمع مع جوهر وارسلوا اليه بذلك الشريف ابما جعفر مسلم ، والشريف ابما اسماعيل ابراهيم بن أحمد الرسي والقاضي ابما الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر النهلي ، وابو الطيب العباسي بن أحمد العباسي المهاشمي ، في جماعة ، فبدرزوا الى الجيزة في يوم الاثنين ثامن عشر رجب ، وسماروا فلقوا جدوهر في تدروجة (٨٢)

هذا كتاب جوهر عبد امير المؤمنين المعسز لدين الله صلوات الله عليه لجماعة اهل مصر الساكنين بها من اهلها ومن غيرها :

إنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماع معي وهم: ابو جعف مسلم الشريف اطال الله بقاءه، وابو اسماعيل الرسي ايده الله ، وابو الطيب الهاشمي ايده الله ، وابو جعفر أحمد بن نصر اعزه الله ، والقاضي ابو طاهر اعزه الله ، وذكروا عنكم انكم(٨٢) التمستم كتابا يشتمل على امانكم في انفسكم واموالكم وبلادكم وجميع احدوالكم ، فعرفتم ما تقدم به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صساوات الله عليه (٨٤) وحسن نظره اليكم.

فاحمدوا الله على ما اولاكم ، واشكروه على ما اتاكم ، وادابوا فيما يلزمكم ، وسارعوا الى طاعته العاصمة لكم ، العائدة بالسعادة عليكم والعصمة الشاملة لكم ، وهو انه صلوات الله عليه

لم يكن اخراجه للعساكر المنصورة والحيوش المظفرة الالما فيه اعزازكم وحمايتكم ، والجهاد عنكم ، اذ قد تخطفتكم الأيدى واستطال عليكم المستدل واطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في هذه السنة والتغلب عليه واسر من فيه ، والاحتواء على نعمكم واموالكم حسب ما فعله في غيركم من اهل بلدان المشرق ، وتاكد عزمه واشتد طلبه ، فعاجله مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه باخراج العساكر ، وبادره بانفاذ الجيوش المظفرة لقاتلته دونكم ، ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين عمهم الخزي ، وشملتهم الذلة ، واكتنفتهم الصائب وتتابعت لديهم الرزايا ، واتصل عندهم الخوف ، وكشرت استغاثتهم وعظم ضجيجهم وعلا صراحهم ، فلم يغثهم الا من ارمضه امرهم ، ومضه حالهم وا بكي عينه ما نالهم ، واسهرها ما حل بهم وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فرجا بفضل الله (٨٥) واحسانه لديه ، وما عوده واجراه عليه استنفاذ من أصبح منهم في ذل مقيم وعذا ب اليم ، وأن يؤمن من استولى عليه الوجل ويفرخ روع من لم يزل في خوف ووجل ، وأثر اقامة الحبح الذي تعطل واهمل العباد فروضه وحقوقه من الخوف الاستولى عليهم واذ لايأمذون على انفسهم ولا على اموالهم مع اعتماد ما هي عادته من اصلاح الطرقات وقطع عبث العابثين فيها ليتطرق الناس أمنين ويمشوا مطمئنين ويتدفوا بالأطعمة والأقوات ، اذ كان قد انتهى اليه صلوات الله عليه اذقطاع طرقاتها لخوف مارتها ، اذ لازاجر المعتبين ، ولادا فع الظالمين.

ثم تجديد السكة وضربها على العيار الذي (٣٠٨ و)عليه السكة الميمونة المنصورة المباركة وقطع الغش منها اذ كانت هدده التلاث خصال ما يسع من ينظر في امور المسلمين الا اصلاحها واستفراغ الوسع فيما يلزمه منها

وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المسلمين (٨٦) صلوات الله عليه الى عبده من نشر العدل وبسلط الحق ، وحسلم الظلم ، وقطع

العدوان ، وذفى الأذى ، ورفع المؤن ، والمناداة في الحق ، واعانة المظلوم . والتقريب والاشفاق والاحسان ، وجميل النظر ، وكريم الصحبة ، ولطف العشرة ، وافتقاد الأحوال ، وحياطة أهل البلد في ليلهم ونهارهم ، وحسن تصرفهم في أوان ابتغائهم معايشهم ، حتى لاتجري أمورهم الاعلى ما لم شعثهم ، واقام اودهم واصلح بالهم ، وجمع قلوبهم والف كلمتهم على طاعة وليه مدولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

وما أمر به مولاه من اسقاط الرسوم الجائرة التي لايرتضي صلوات الله عليه باثباتها عليكم.

وأن اجريكم في المواريث على كتاب الله ، وسسنة نبيه صسلى الله عليه وسلم ، وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم (٨٧) لبيت المال عن غير وصية من المتوفى بها ، فسانه لاا سستحقاق لتصسييرها ببيت المال.

وأن أتقدم في رم مساجدكم ، وتزيينها بالفرش والايقاد ، وأعطي مؤذنيها وقومتها ومن يؤم الناس فيها أرزاقهم ، وأدرها عليهم ، فلا القطعها عنهم ، ولاأدفعها الا من بيت المال ، الا بناحالة على من يقبض منهم.

واما غير ما ذكره مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه مما نصه من ترسل عذكم ايدهم الله اذكم ذكرتم وجلوها التمستم ذكرها في كتاب اماذكم ، فذكرتها اجابة لكم وتطمينا لأنفسكم وان لم يكن لذكرها معنى ولانشرها فائدة ، اذ كان الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعة ، وهلي اقلمتكم على ماداهبكم وان تتركوا على ما (٨٨) انتم عليه من أداء الفروض في الاشتغال بالعلم والاجتماع عليه في جوامعكم ومساجدكم ، وثباتكم على ماكان عليه سلف الائمة من الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين بعدهم ، وفقهاء الامصار الذين جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم ، وان يجري فسرض الأذان

والصلاة وقيام شهر رمضان وفطره والزكاة والحجوالجهاد على ما امرالله به ، ونصه نبيه صلى الله عليه وسلم في سننه ، واجراء اهل الذمة على ما كانوا عليه .

ولكم على امان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد (٨٩) والمتأكد على الأيام وكرور الأعوام في انفسكم واموالكم واهليكم وخيركم، وعلى انه لايعترض عليكم معترض، ولايجتني عليكم مجتني ولايتعقب، وعلى انكم تصانون وتحفظون وتحرسون، وينب عنكم، ويمنع منكم، فلايتعرض الى اذاكم، ولايسارع احد في الاعتداء عليكم، ولا في الاستطالة على قويكم فضلا عن ضعيفكم، وعلى ان لاازال مجتهدا فيما يعمكم صلاحه، ويشملكم نفعه، ويصل اليكم خيره، وتتعرفون بركته، وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات بلكة عليه.

ولكم على الوفاء بما الزمته نفسي، واعطيتكم اياه عهد الله وغليظ ميثاقه ونمته ونمة انبيائه ورسله ، ونمة الأئمة مدوالينا امراء المؤمنين قدس الله ارواحهم، ونمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليه ، فتصرحون بها وتعلنون بالانصراف اليها ، وتخرجون وتسلمون علي ، وتكونون بين يدي الى ان اعبر الجسر ، وانزل في المناخ المبارك وتحفظون ( ٢٠٨ ح ظ ) وتحافظون من بعد على الطاعة ، وتثابرون عليها ، وتسارعون الى فدوضها ، ولاتخذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صاوات الله عليه ، وتلزمون ما أمرتم به ، وفقكم الله وارشدكم اجمعين .

وكتب جوهر القائد هذا الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار.

وفي آخره قال جوهر الكاتب عبد امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وابنائه (۱۰) الأكرمين: كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وعلى الوفاء بجميعه لمن اجاب من اهل البلد وغيرهم على ما شرطت فيه والحمد لله رب العالمين ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين، وكتب جوهر بخطه واشهد جوهر على نفسنه جماعة الحاضرين وهم: ابو جعفر مسلم بسن عبيد الله الحسيني (۱۹) وابو اسماعيل ابراهيم بن احمد الرسيالحسني (۱۲) وابو الماهر محمد الهاشمي ، والقاضي ابو الطاهر محمد وابنه ابو يعلى محمد بن محمد بن مهذب بن محمد وعمرو بن الحارث بن محمد

واخذ منه ابو جعفر مسلم كتابا الى جماعة منهم: الوزير ابو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات ، واجاز جوهر الجماعة ، وحملهم ، فلم يقبل أبو جعفر مسلم منه شيئا ، وطعم الجماعة عنده معه وودعوه وانصرفوا. فبلغهم أن الجماعة بمصر قد نقضوا الصلح فأسرعوا في الانصراف ، وبلغ ذلك جوهر فأدركهم بمحلة حفصى وقال لهم : قد للغنى أن القوم قد ذقضوا الصلح فردوا على أماني ، فرفقوا به فقال لابي طاهر : يا قاضيما تقول في هذه المسألة ؟ فقال : ما هي ؟ قال ما تقول فيمن أراد العبور الى مصر ليمضى الى الجهاد ويقاتل الروم · فمنع ، اليسله قتالهم ؟ فقال القاضى: نعم ، فقال جوهر : وحلال قتالهم ؟ قال : نعم ، فسار عبد العزيز بن هيج الكلابي من عسكر جوهر فدخل الفيوم ، وأقام الدعوة ، ففر منه مبشر الأخشسيدي الى الفسطاط ، ووافي الشريف مسلم والجماعة من عند جوهر ، في ثامن شعبان ، ونزل بداره فأتاه الناس فيهم الوزير ابن الفسرات ، فقسرا عليهم ( أمان ) جوهر ، وأوصل إلى أبين الفرات وغيره كتبهم ، فامتنع الاخشيدية والكافورية وقال فرج البجكمي الوجاءنا يا شريف جدك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ضربنا وجهه بالسيف، فلامهم ابن الفرات على ذلك وقال لهم: أنتم سألتم الشريف في هدده

الرسالة فلم يتمنع حتى اخذ معه ابا اسماعيل وهو حسنى ، واخد معه قاضى المسلمين ، واخذ رجلا عباسيا ، هذا وابو جعفسر مسلم ساكت لم يزد على اكثر من قوله : خار الله لكم ، واشتغل بمساررة ابن الفرات ، والكافورية مع الأخشيدية في خوض ، وقالوا كلهم: ما بيننا وبين جوهر الا السيف ، فقال ابو منجل : فتكون حسرب بغير أمير ؟ فقالوا : هو كذلك ، فقال : ترضوا بمن ارضي؟ فقسالوا: ٢٠٥٠ نعم ، فقام قائما واستقبل نحرير شويزان وقال : السلام عليك ايها الأمير ، وقاموا كلهم فسلموا عليه ، وخسرجوا يحجبوه الى داره ، فانعقد له الأمر ، وأحمد بن الأمير على بن الأخشيد لايفكر فيه ولايعتد به ، واستعد القوم للقتال ، وسساروا في عاشره ونزلوا بالجزيرة ، وضبطوا الجسرين ، فلما رأى ذلك جسوهر عاد الى مندة شلقان (٩٤) ليعبر من هناك ، وبعث جعفر بن فلاح لاستقبال المراكب الواردة من تنيس (٩٥) ودمياط أستفل الأرض ، فتأخذها ،فبعث الأخشيدية نحرير الأزغلى ويمن الطويل ، ومبشر وبلال الطائي في خلق ليمنعوا من العبور فابتدى القتال في يوم الخميس حادى عشر شعبان ، فقتل من المصرين كثير ، وانصرف الناسي عشية الأحد النصف من شعبان ، فلما كان نصف الليل انصرف من كان بالجزيرة الى دورهم ، وأصبحوا فارين الى الشام وكان ممن قتل نحرير الأزغلي ومبشر ( ٣٠٩ ـ و) الأخشيدي ، ويمن الطويل ، وبلال الطائى في خلائق ، فلما كان يوم الاثنين اجتمع احمد بن محمد الرودباري الكاتب ، وعبد الله بن أحمد الفرغاني وغيره من الوجسوه عند الشريف ابى جعفر مسلم ، وسالوه أن يكتب الى جوهر في اعادة الامان ، فكتب كتابا باملاء الرودباري وبعشه ، وكتب مع غلامه سعادة الأسود كتابا أخر وجلس الناس عنده لانتظار الامان نهارهم فطاف على بن الحسين بن لؤلؤ صاحب الشرطة ومعه رسول لجوهر ومعه جابر بن محمد الداعى ، ومعهم بند عليه المعز لدين الله وبين أيديهما الأجراس: بأن لامؤنة ولا كلفة ، وأمن الناس ، وكان جابر قد فرق البنود التي عنده ، فنشر كل من عنده بند في دربه ، فلما

وصل كتاب الشريف الجليل ، اطال الله بقاءه ، وادام عزه وتاييده وعلوه ، فهو المهنى بما هنا به من الفتح الميمون ، ووقفت على ما سأل من اعادة الامان الأول ، وقد اعدت على حاله ، وجعلت الى الشريف ايده الله ان يؤمن كيف رأى وكيف احب ، ويزيد على ما كتبته كيف شاء ، فهو اماني وعن اذني واذن مولانا وسديدنا (٩٦) امير المؤمنين صلوات الله عليه ، وقد كتبت الى الوزير ايده الله بالاحتياط على دور الهاربين الى ان يرجعوا الى الطاعة ويدخلوا فيما دخلت فيه الجماعة ، ويعمل الشريف ايده الله على لقائي في يوم الثلاثاء لسبع عشرة تخلو من شعبان

فاستبشر الجماعة ، وعملوا على الغدو الى الجيزة ، شم سال الشريف غلامه عمن قتل ؟ فقسال : نحسرير الأزغلي ، ومبشر الأخشيدي ، ويمن الطويل وبلال ، فقال له : تدري ويلك ما تقول ؟ فقال : رايت رؤوسهم في طشيت فضة فقال له : ومن ؟ فقال : وخلق كثير قد جمعت رؤوسهم ، فبات الناس على هدوء وطمأنينة

ولما كان في غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان خرج الشريف أبو جعفر مسلم ، والوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات ، وسائر الاشراف والقضاة وأهل العلم والشهود ، ووجوه التجار والرعية الى الجيزة ، فلما تكامل الناس اقبل القائد جوهر في عساكره ، فصاح بعض حجابه الأرض الا الشريف والوزير ، وتقدم الناس وأبو جعفر أحمد بن ناصر التأجر يعرفه بالناس وأحدا وأحدا فلما فرغوا من السلام عليه مضى الى فسطاطه ، فأقام الى زالت الشمس فسارت العساكر ، وعبرت الجسر أفواجا أفواجا ، ومعهم صناديق بيت المال على البغال ، وأقبلت القباب ، ثم جاء القائد جوهر في حلة مذهبة ، مثقل يحف به فرسانه ورجالته ، ومد العسكر بأسره الى المناخ الذي رسم به المعز ، وهو موضع القاهرة .

فلما استقرت به الدار جاءته الالطاف (٩٧) والهدايا ، فلم يقبل من احد شيئا الاطعام الشريف مسلم وحده ، فلما اصبح انفذ علي بسن الوليد قاضي عسكره وبين يديه احمال مال ومنادي ينادي : من اراد الصدقة فليصر الى دار ابي جعفر احمد بن نصر فاجتمع خلق من المستورين والفقراء فصار بهم الى الجامع العتيق لصلاة الجمعة وخطب بالناس (٩٨) هبة الله بن احمد خليفة عبد السميع بن عمرو العباسي ببياض حتى بلغ الى الدعاء قرا من رقعة ما نصله : اللهم صلي على عبدك ووليك ثمرة النبوة وسليل السادة المهدية ، عبدك معد ابي تميم المعز لدين الله ، امير المؤمنين ، كما صليت على أبائه الطاهرين واسلافه الائمة الراشدين .

اللهم أرفع درجته وأعلى كلمته ، وأوضح حجته ، وأجمع الأمة على طاعته ، والقلوب على موالاته ومحبته ، وأجعل الرشاد في موافقته ، وورثه مشارق الأرض ومغاربها ، وأحمده مبادىء الأمور وعواقبها ، فأنك تقول وقولك الحق: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" (٩٩) فقد أمتعض لدينك ولما أنتهك من حرمتك ودرس من الجهاد في سبيلك ، وأنقطع من الحج الى بيتك وزيارة قبر رسولك صلى الله عليه وسلم ، فأعد الجهاد عدته ، وأخذ لكل خطب أهبته ، فسير الجيوش لنصر تك ، وأذفق الأموال في طاعتك ، وبذل المجهود في مرضاتك ، فارتدع الجاهل ، وقصر المتطاول ، وظهر الحق وزهق الباطل.

فانصر اللهم جيوشه التي سيرها وسراياه التي انتسديها لقتال المشركين ، وجهاد الملحدين ، والنب عن المسلمين ، وعمارة التغور والمحرمين ، وازالة الباطل ، وبسط العدل في الأمم ، اللهم فاجعل راياته عالية مشهورة ، وعساكره غالبة منصورة ، واصلح به وعلى يديه.

وضرب السكة الحمراء ونقشها: دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد ، في سطر ، وفي السطر الآخر المعرز المعرز لدين الله أمير المؤمنين ، وفي السطر التالث ، ضرب هذا الدينار بمصر في سنة تمان وخمسين وثلاثمائة. وفي الوجه الآخر لا اله الا الله محمد رسول ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على (١٠٠) أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين.

وجلد متزانيين وطاف بهما وظهر المراة مكشوف. وكاتب مزاحم بن محمد بن رائق ، وكان قد سافر فيمن سار يريد الشام ، فرجع عن الحوف (١٠١) في عسكر كبير.

وفي هـذا الشهر ابتـدا بنيان القصر ، وبني المصلى الذي المعيد ، وافطر جـوهر في عيد الفـطر على عدد بغير رؤية ، وصلى صلاة العيد بالقاهرة ، صلى بـه على بـن الوليد الاشبيلي قـاضي عسكره ، وخطب ، فلم يصل اهل مصر ، وصلوا من الغد في الجامع العتيق وفيهم القاضي ابو طاهر ، وكان قد التمس الهلال على عادته في سطح الجامع ، فلم يره ، فلما بلغ ذلك جوهر انكره وعاتـب عليه وتهدد فيه.

وجلس للمظالم في كل سببت ، شم رد المظالم الى أبسي عيسى مرشد ، وصرف علي بن الحسين عن الشرطة وردها الى شبل المعرضي وإلى ابن عروبة المغربي ، وأشرك بين علي ين يحيى بن العرمرم وبين رجاء بن صولات في الخراج ، وأشرك بين محمد بن احمد الشداني وبين موسى بن الحسين الصنهاجي في ديوان الضياع الاخشيدية ، وأشرك بين محمد بن سالم وبين أبي اليمن قزمان بن مسهناخي في الضياع الكافورية

ووردت كتب الاخشيدية والكافورية من الشمام بطلب الأمان فأمنهم ، ووافى منهم في ذي الحجة سنة ألاف فأنزلهم جوهر خارج القاهرة.

وفي يوم الجمعة تامن ذي القعدة زيد في الخطبة: اللهم صلي على النبي محمد المصطفى وعلى على المرتضى ، وعلى فساطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول الذين اذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم صلي على الأذمة الراشدين أباء أمير المؤمنيين الهادين.

ونودي على التوابيت في الجامع العتيق برفع البراطيل وقسائم الشرطيين ، وكذلك نودى في سائر البلد.

وورد الخبر بقدوم القرامطة الى الرملة. وقدم كتاب المعز لدين الله من المغرب بوصول رأس نحرير ومبشر ويمن وبلال.

وفي ذي الحجة فر فاتك الهذكري الى الشام ، وبلغ جوهر ان المستأمنة من الاخشيدية والكافورية قد عزموا على القيام ، فحضر جنازة في خامسه ، وانصرف منها وهم معه ، فلما بلغ القصر من القاهرة قال للاخشيدية والكافورية: انزلوا ، فنزلوا ، فقبض على ثلاثة عشر من وجوههم ، واعتقلهم سنة اشهر حتى سيرهم الى المعز بالمغرب مع الهدية ، وقبض على اموال نحرير الأزغلي وغيره ودخلت سنة تسع وخمسين وشالاثمائة ، فضرب اعتاق جماعة وصلبهم ، وندب جعفر بن فلاح لأخذ الشام ، فسار في ثاني عشر المحرم وملك الرملة ، وبعث على بن عقبايا (١٠٧) الى الصعيد في البحر ، وعلى بن محمد الخازن في البحر .

وفي ربيع الأول قبض على دواب الاخشيدية والكافورية وصرفهم مشاة ، وأمرهم بطلب المعيشة.

وتعذر الخبز لغلاء السعر ، فضرب جماعة من الطحانين وطيف بهم.

وفي يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى صلى في جامع احمد بن طولون ، وخطب به عبد السميع بن عمر العباسي بقلنسوة وشي وطيلسان وشي ، واذن المؤذنون حي على خير العمل ، وهو اول ما اذن به مصر ، وصلى به عبد السميع فقرا سورة الجمعة وإذا حائنافقون ، وقنت في الركعة الثانية وانحط ساجدا ، وذسي ان يركع ، فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جوهر: بطلت الصلاة ، اعد ظهرا أربع ركعات. ثم اذن بحي علي خير العمل في سائر مساجد العسكر ، واذكر جوهر على عبد السميع أنه يقرا البسملة في كل سورة ، ولا قراها في الخطبة فصلى به الجمعة الخرى ، وفعل ذلك، وكان عبد السميع قصد دعا لجوهر في الخطبة ، فأذكر جوهر عليه ، ومنعه من الدعاء له.

وقبض على الأحباس من يد القاضي ابي طاهر وردها الى غيره ، ولأربع بقين منه اذن في الجسامع العتيق بحسي على خير العمل ، وجهروا فيه يالبسملة في الصلاة ، وكانوا لا يفعلون ذلك بمصر ، وامر في المواريث بالرد على ذوي الأرحام ، وأن لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ولا أبن أخ ، ولا أبن عم ، ولا يرث مع الولد ذكر كان أو أنثى الا الزوج والزوجة والأبوان والجدة ، ولا يرث مع الولد مع الأم الا من يرث مع الولد.

وخاطب ابو الطاهر القاضي القائد جوهر في بنت واخ وانه قد كان حكم قديما للبنت بالنصف وللاخ بالباقي ، فقال: ما افعل ، فلما الح عليه قال: يا قاضي هذه عداوة لفاطمة عليها السلام ، فأمسك ابو الطاهر ولم يراجعه بعد ذلك ، واشار الشهود على القاضي ابسي الطاهر ان لا يطلب الهلال لأن الصوم والفطر على الرؤية قدرال ، فانقطع طلب الهلال وصام القاضي في هذه السنة مع القائد جوهر كما يصوم ، وافطر كما يفطر.

ولسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة انفذ جوهر أبنه جعفر بسن جوهر بهدية الى المعز فيها تسع وتسعون بختية ، وإحدى وعشرون قبة بأجلة الديباج المنسوجة بالذهب ، ومناطق الذهب المكللة بالجوهر، ومائة وعشرون جمسلا عرابا، وسينة وخمسون حلا، وثمانية وأربعسون فيرسا عليها الجلة (١٠٣) الديبال المنقوش، والسروج على جميعها اصناف الحلية من الذهب، ومنها ماهو من الفضة مموه بالذهب، ولجمها منها ماهو بالذهب ومنها ماهو بالفضة مموه بالذهب، وعودان عظيمان من عود كأطول مايكون من الصواري كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحرير الازغلي، وانفذ مع الهدية جماعة من قواد الاخشيدية، وقواد الكافورية، ومن انفذه جعفر بن فلاح من الشام وهم: الحسن بن عبيد الله بن طغج، وجعفر بن غزوان صاحب القرامطة، وفاتك الهنكري، والحسن بن جابر الرياحي ــ كاتب الحسن بن عبد الله ــ ونحرير شويزان، ومفلح الوهباني، ودري الخازن، ودرامك، وقيلغ التركي الكافوري، وابو منجل ، وجحكل الاخشيدي، وفرح العجمكي، ولؤلؤ الطويل، وفنك الخادم، فخرجوا في القيود وساروا إلى رشيد ففكت قيودهم هناك، واركبوا المحافل في البر إلى القيروان.

ومنع جوهر من (١٠٤) الدينار الأبيض ، وكان بعشرة دراهم ، وأمر أن يجعل الدينار الراخي ، وهو الذي عليه اسم الخليفة الراخي بالله محمد بــن المقتــدر العبـاسي بخمسـة وعشرين عشر ( ٣١٠ ـ ظ ) درهما ، والدينار المعـزي بخمسـة وعشرين درهما ونصـف ، فلم يرض الناس بـنلك فـرد الأبيض إلى ســتة دراهم ، فتلف بعد ذلك إلى أخر الدهر ، وافتقر خلق كثير .

وضرب أعناق عدة من الأخشيدية والكافورية ، وصلبهم عند كرسي الجسر ، فأقاموا إلى أن بخل المعز إلى مصر .

وفي ذي الحجة انفذ عسكرا وعشرين حمل مال وأحمال متاع إلى الحرمين بمكة والمدينة .

وفي المحرم سنة ستين وثلاثمائة اشتدت الأمراض والوباء بمصر والقاهرة ، ومنع جوهر من بيع الشواء إلا بعد سلخ الغذم ، وكان يباع مسموطا بجلده .

وفي جمادى الأخرة نقل مجلس المظالم عن يوم السبت إلى يوم الأحد وأطلق لأصحاب الراتب الف دينار فرقت فيهم .

وورد الخبر بقدوم الحسن بن احمد الأعصام القارمطي (١٠٥) إلى دمشق وقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على دمشق وقصدهم مصر ، فتاهب جوهر لقتالهم ، وحفر جوهر خندقا ، وعمل بابين من حديد وبنى القنطرة على الخليج ظاهر القاهرة ، وحفر خندق السري ابن الحكم ، وفرق السلاح على العساكر فاوجد رقاعا في الجامع العتيق فيها التحذير منه ، فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا له فقبل عذرهم ، ونزل القرامطة عين شمس في المحرم سنة إحدى وساتين فاستعد جوهر وضبط الداخل والخارج .

وفي مستهل ربيع الأول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة ، فقتل من الفريئقين جماعة واسر كثير ، تسم اسستراحوا في ثانيه ، والتقوا في ثالثه فاقتتلوا قتالا كثيرا قتل فيه ماشاء الله مسن الخلق ، وانهزم القرمطي يوم الأحد ثالث ربيع الأول ، ونهب سواده ومر على طريق القلزم ، ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي او براسه فله ثلاثمائة الف درهم وخمسون خلعسة ، وخمسون سرج محلى على دوابها ، وثلاث جوائز .

وقبض جوهر على تسعمائة رجل من جند مصر في ساعة واحدة وقيدهم وسنجنهم بالقاهرة في دار ، ووجند عدة ودائع لقنواد الاخشيدي فأخذها

ورفع المعاملة بالدنانير المتقية وهي التي عليها اسم المتقيي لله ابراهيم بن المقتدر العباسي، وجعل قيمة الدينار الأبيض ثمانية دراهم .

وأمر ألا يظهر يهودي إلا بغيار ، فاعتمد ذلك .

وفي شعبان منها دخل أبو محمود ابراهيم بن جعفر الرملة ، وفيه مرض الشريف أبو جعفر مسلم ، فأرسل إليه القائد جوهر ابنه حسينا لعيادته ، ولتسع خلون من رمضان فرغ القائد جوهر من بناء

الجامع بالقاهرة وجمعت فيه الجمعة.وفي شوال ابتدا القائد جوهر بحفر الخندق بالقرافة ، وبدايته من بسركة الحبش (١٠٠٠) والقسى الأموات حتى تلقى (١٠٠٠) إلى قبر الشافعي فعدل به عنه شم شمرقا إلى الجبل على المقابر إلى قبر كافور الاخشديدي ليحفظ طريق مصر من السفح حتى لايرد احد من القلزم.

وفي ربيع الآخر سنة إثنتين وستين وثلاثمائة تـواترت الأخبار بقدوم المعز لدين الله إلى مصر ، فتاهب جـوهر واخـذ في عمارة القصر ، وفي اول رجب تقدم إلى الناس بلقاء المعـز ، فخـرجوا في ثامنه ، وقدم المعز في سابع رمضان فنزل قصره مـن القـاهرة ، وجلس على سرير الذهب في الايوان وجـوهر قـائم بين يديه يقـدم الناس قوما بعد قوم حتـى انقضى السـلام ، ومضى واقبل بهـدية وهي : من الخيل مائة وخمسون فرسا مسرجة ملجمة منها بذهب ، ومنها مرصع ومنها بعنبر ، وإحدى وثلاثون ناقة من البخاتي عليها قباب بالثياب والديباج والمناطق والفرش ، منها تسعة بديباج مثقل ، وتسع نوق مجنوبة مزينة بمثقل ، وثلاثة وثلاثون بغلا منهـا سـبعة مسرجة ملجمة ومائة وثلاثون بغلا للحمل ، وتسعون نجيبا ، واربعة صناديق مشبكة ( ٢١١ ـ و ) يرى مـافيها ، وتحتـوي على اواني سفط وتخت فيها سائر ما اعده من ذخائر مصر

ولما خطب المعز يوم العيد كان جوهر معه على المنبر ، وخلع عليه في سمابع شوال خلعة منهبة وعمامة حمراء ، وقلده سيفا ، وقاد بين يديه عشرين فرسا مسرجة ملجمة ، وحمل بين يديه خمسين الف دينار ومائتي الف درهم ، وثمانين تخت ثياب ، وكان إذا ركب المعز سمار خلفه ، واستقر خليفة للمعرز بديار مصر محكم في القاهرة ومصر ، ثم صرفه عن الخراج في سادس عشر المحرم سنة ثلاث وستين ، فكانت مدة تدبيره امور مصر اربع وعشرين يوما ما صدر عنه فيها بخطه توقيع ملحون

وأقام بالقاهرة حتى مات المعز في ربيع الآخر سنة خمس وستين

واستخلف بعده ابنه العزيز بالله أبو منصور نزار ، فانتدبه إلى الخروج إلى الشام ، وحمل إليه خزائن السلاح والأمدوال ، وسدار من القاهرة في عسكر لم يخرج إلى الشام قبله مثله ، بلغت عدتهم عشرين الفا ، فبلغ هفتكين (١٠٨) الشرابي وهبو على عكا مسير جوهر ، والقرامطة على الرملة ، فولت القرامطة منهزمين عجزا عن مقاومته ، وسار هفتكين إلى دمشق وجوهر في إثره إلى أن نزل بين داريا وبين الشماسية ظاهر دمشق يوم الأحد لثمان بقين من ذي القعدة سنة خمس وستين ، وحفر على عسكره خندقا عظيما وجعل له أبواباً ، ويذي البيوت من داخل الخندق ، وكان قد أنضم إليه ظالم ابن مرهوب العقيلي ، فأنزله خارج الخندق ، وجمع هفتكين الذعار وحمال السلاح من عوام دمشق ، وقدم عليهم قسسام السناط (١٠٩) التراب ، وأجرى له الأرزاق ، وأخرجه إلى قتال جوهر ، فاستمرت الحرب بين جوهر وهفتكين من يوم عرفة ، فجرى بينهم ثنتي عشرة وقعة إلى سلخ ذي الحجة ، ولم تزل الحرب إلى يوم الخميس حادي عشر ربيع الأول سنة ست وستين وتسلاتمائة ، فسانهزم هفتكين ، وعزم على الفرار إلى إنطاكية ، ثم ثبت عندما بلغه قدوم الحسن بن أحمد القرمطي إليه فاستظهر ، وبلغ ذلك جوهر فدعا إلى الصلح ، وكان الشتاء قد هجم عليه وهلك اكثر مامعه من الكراع ، وصنار معظم أصحابه رجالًا بغير خيل ، وقلت العلوفات عنده ، واشتد وقوع الثلوج فامتنع هَفتكين من إجابته ثم اذعن وانفذ إلى جوهر بجمال ، ورحل عن دمشق بعدما احسرق مسا عجسز عن حمله مسن الخزائن والأسلحة، وسار يوم الخميس ثالث جمادي الأولى مجدا لخوفه أن يدركه القرمطي، فهلك كثير من عسكره لشدة الثلج، واخدن القرمطي يسير خلفه من طبرية الى الرملة، فتحصن جوهر بسريتون الرملة، وخرج هفتكين من دمشق ولحق بالقرامطة ، واجتمعوا على قتال جوهر فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر الى عسقلان وقد فنى معظم عسكره ونهبت اثقاله، فنزل هفتكين عليه وحصره حتى بلغ منه الجهد الشديد، وغلت عنده الأسعار بعسقلان فبلغ قفيز القمح اربعين دينارا، وتنكر عليه من معه من الكتاميين واحتقروه وتنقصوه وشتموه، وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم يصدقوا في القتال، وكايدوا القائد جوهر، فضاقت بجوهر ومن معه الأرض، ولاذ الى الصلح، فبعث اليه هفتكين:إن اردت الخروج بمن معك فأنا اومنك حتى تنصرف الى صحاحبك، فتعاقدوا على نلك، وصالح هفتكين على مال، وخرج وقد علق هفتكين سيفه على باب عسقلان حتى يخرج جوهر ومن معهم مسن تحست سيفه، فسار ( ٣١١ – ظ ) الى القاهرة وقد بلغ العزيز ما هو فيه من الجهد، فبرز يريد السفر الى الشام، فسار معه، وكانت مدة قتال القرامطة وهفتكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة وعلى عسقلان سبعة عشر شهرا، فلما قدم جوهر على العـزيز وبلغه تخال الكتاميين غضب من ذلك غضبا شديدا، وعذر جوهر واظهر انه قد تذكر له وعزله عن الوزارة وصير مكانه يعقوب بن كلس •

فلما فرغ العزيز من قتال هفتكين وعاد الى القاهرة لم يزل جوهر بها الى ان مات يوم الخميس لاحدى عشرة بقيت، وقيل بل مات لسبع بقين من ذي القعدة سنة إحدى وثمانين وتسلائمائة، فبعث العزيز بالله إليه بالحنوط والكفن، وبعث إليه الأمير المنصور بن العزيز، وبعثت إليه السيدة العزيزة أيضا ، فكفن في سبعين ثوبا ما بين مثقل ووشى مذهب، وصلى عليه العزيز،

وكان له من الولد: حسين، وحسن، وابو احمد جعفر، فأما الحسين بن جوهر فإن العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة ابيه، وله ترجمة كبيرة في هذا الكتاب، واما حسن فإنه مات بالمغرب، وصلى عليه المعز لدين الله في سنة ستين وثلاثمائة، واما ابو احمد جعفر فبعثه ابوه من القاهرة الى المغرب بهدية، وله ترجمة أيضا

ولما مات جوهر لم يبق شاعر بمصر من اهلها ولا طارى (١١٠) غريب إلا رثاه، ووصف مآثره وما فتحه من البلاد شرقا وغربا

# جيش بن الصمصامة القائد ابو الفتح

( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا )

قدم الى القاهرة فيمن قدم اليها مع المعز ، وخرج مع خاله ابسي محمود ابراهيم بن جعفر بن فلاح الى الشام ، فولاه مدينة دمشت لايام بقيت في ربيع الآخر سنة اربع وستين وثلاثمائة ، وقتال اهلها فنزل عليها اياما ثم عبر اصحابه الى جهة باب الفردايس فثار بهم اهل دمشق وقتلوا منهم ، وساروا الى الجيش ففر منهم ، وغنموا ما كان له فاصبح جيش ونازل المدينة ومعه نفاطون فضرب مواضع بالنار وقتل من قدر عليه الى ان اهل جمادى الأولى ، فناصبه الناس وجدوا في قتاله يوما خلف يوم من بكرة النهار الى الليل والى ان صرف ابو محمود عن دمشق بريان الخادم ، وسار الى الرملة فسار معه .

ثم لما قدم هفتكين الشرابي الى دمشوق وملكها بعثه أبرو محمود (۱۱۱) في نحو الألفين الى دمشوق فسار حتى قدرب من سنير (۱۱۲) وبها شبل بن معروف العقيلي في جمع من العرب فقاتله واسره واسلمه الى هفتكين فاسلمه هفتكين الى الدمسةق ملك الروم وهو يومئذ نازل على دمشق ينتظر ما يجبى اليه اهلها من المال ، فما زال عنده حتى رحل عن دمشق بالمال وبزل طرابلس فهلك في طريقه ونجا جيش وصار الى خاله ابي محمود ، وقدم القاهرة فاقام بها الى أن ورد على العزيز كتاب منجوتكين بنزول بسييل (۱۱۲) ملك الروم على حلب فسيره على عسكر كبير في اول شهر رجب سنة الروم على حلب فسيره على عسكر كبير في اول شهر رجب سنة قليل وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله وصرف منجوتكين عن قليل وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله وصرف منجوتكين عن الشام بسلمان (۱۱۶) بن جعفر بن فلاح ثم عزل سلمان بن جعفر بعد تسعة اشهر بجيش بن الصمصامة.

فسار من القاهرة في تاسع ذي القعدة سنة سبع وثمانين ونزل على دمشق بعدما اقام بالرملة مدة في يوم الجمعة لأربع خلون مسن رجب سنة ثمان وثمانين وقدم اليه بشارة متولي طبرية وسبارا بالعساكر الى فامية يوم الاثنين رابع عشره ، وقد نازلها الروم فقاتلاهم قتالا كثيرا قتل فيه من الروم نحو خمسة ألاف وانهرم باقيهم في يوم الثلاثاء لتسع بقين من رجب ومضى جيش الى نحو مرعش يحرق ويهدم وززل على انطاكية وبها الروم وقاتلهم اياماتم سار الى شيزر وعاد الى دمشق فنزل المزة يوم الثلاثاء لتسع بقين من ذي القعدة ونزل بشارة القصر الذي بدمشق على انه ولى دمشق فقدم الكتاب من مصر باستقرار جيش على امارة دمشق .

وكانت دمشق قد خربت وقل ناسها وضعفوا وثار قوم من الجهال وصاروا يأخذون الخفارة من الناس فكثرت اموالهم ، وركبوا الخيل ومشت الرجالة بين ايديهم وزاد عجبهم واظهروا انهم تحت طاعة السلطان وفي خدمته ، فأمنهم جيش ووعدهم بالأرزاق حتى اطمأنوا اليه فقبض عليهم وقيدهم وحبسهم وشدد العقوبة عليهم حتى استصفى اموالهم وتتبع من استتر منهم وضرب اعناقهم وصلبهم على ابواب المدينة حتى خلا البلد منهم

ثم طمع في بقية الناس من اهمل المدينة والقسرى وجبسي منهم الأموال الى ان(١٠٥) شمل ضرره الكافة فكثر الدعاء عليه وهو يطرح الأموال على القرى وعلى اهل المدينة ويعدهم ببذل السيف فيهم

وبينما هو في ذلك اذ ورد الخبر بمسير الروم اليه في طلب تسارهم بفامية ، فجمع العربان وغيرهم وانزلهم في حسرستا الى القسابون ونزل الروم على شيزر وقاتلوا اهلها وملكوها ثم اخذوا مدينة حمص وسبوا وحرقوا ، وذلك في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وهي دخلة الروم الثالثة حمص ،ثم ساروا الى طرابلس ونازلوها مسدة ، شما فرجوا عنها وتوجهوا الى الثغور الجزرية فاشتد بأس جيش عند رحيلهم وزاد ضرره لاهل دمشق

وکان به طرف جذام فتزاید به حتی تمعط (۱۱۱) شعره ورشے

بدنه واسود تم انحتت سحنة وجهه وداد كله ، ونتن جميع جسده فصار يصيح: ويحكم اقتلوني اريحوني الى أن هلك (۱۱۷) يوم الأحد لسبع خلون من ربيع الأخر سنة تسعين وتلاثمائة ، وكان مقامه على دمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما.

ووصل ابنه عبد الله بتركته في جمادى الآخرة ، ودفع درجا الى زيدان الصقلبي حامل المظلة بخط ابيه جيش يتضمن وصبيته وتعيين ما خلفه مفصلا مشروحا ، وفيه ان ذلك جميعه لأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله . لايستحق احد من اولاده في ذلك درهما واحدا فما فوقه وتبلغ قيمة ذلك زيادة على مائتي الف دينار ما بين عين ورحل ومتاع، فلما مثل ابنه عبد الله بن جيش بحضرة الحاكم قال زيدان ان التركة كلها قد حزتها وهي على البغال محمولة تحت القصر واستأذن الحاكم فيمن يتسلمها فاخذ الحاكم منه الدرج واوصله الى ابني جيش بن الصمصمامة وقال لهما بحضرة اوليائه ووجوه دولته قد وقفت على وصية ابيكما رحمه الله من عين ومتاع مما وصى به فخذوه هنيئا مباركا لكما فيه، وخلع عليهما فانصر فا بجميع التركة

#### الدسن بن الصباح

## ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا )

الحسن بن صباح ، الرازي، رئيس الاستماعيلية، المعروف بالكيال •

كان رجلا شهما كافيا عالما بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك • فمال الى دعوة الباطنية ، وصار تلميذا لأحمد بن عبد الله بن عطاش الطبيب • وكتب للرئيس عبد الرزاق بن بهرام بالري • فاتهمه أبو مسلم رئيس الري بدخول جماعة من المحريين عليه ، فخافه ابن الصباح وخرج من الري ، فطلبه ابو مسلم فلم يدركه •

ومضى ابن الصباح فطاف في البلاد • فقدم الى مصر في سنة تسع وسبعين واربعمائة في زي تاجر واجتمع بالخليفة المستنصر بالله ، وحدثه في إقامة دعوته ببلاد خراسان، فوصله بمال ، واقام عنده مدة • فبلغه عنه ما اوجب اعتقاله • ثم اخرجه وانعم غليه ، وكتب له بخطه جوابا عن مسائل سأله عنها على مذهب الاسماعيلية •

وخرج من القاهرة الى الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم • ورجع الى خراسان ودخل كاشغر وماوراء النهر ، وهو يطوف على الناس ويدعو الى المستنصر وينشر الدعوة ببلاد الجبل وقروين واصبهان حتى شاعت • وسير دعاته ورسله الى بلاد العجم والقى عليهم مسائلهم التى منها :

لم كانت الأيام سبعة ؟ والبروج اثني عشر ؟ والسماوات سبعا ؟

والأرضون سبعا ؟

والشهور اثني عشر ؟
وفي كل كف من الانسان خمس اصابع ؟
وفي كل إصبع ثلاثة شقوق ؟
وفي ظهر الانسان اثنتا عشرة خرزة ؟
وفي عنقه سبع خرزات ؟
ونحو ذلك •

وادعى انه استأثر من إمامه بغوامض علوم وبديع اسرار وكانت الدعوة الاسماعيلية هناك قديمة فقبلها كثير من الناس واخذ في ابتياع الاسلحة والعدد الحربية سرا وواعد اصحابه ممن استجاب له على ليلة عينها لهم من شعبان سنة ثلاث وثمانين واربعمائة والسلطان يومئذ ملك شاه بن الب ارسلان واخد قلعة الموت (۱۸۸۱) وهي بنواحي قزوين ، ولها بلاد كثيرة بأصبهان وقلاع عديدة وكانت قديما قبل الاسلام وفي صدر الاسلام لملوك الديلم ، وهي من الحصانة والمناعة على غاية ، لاترقى الهما الى بلوغها وتحيط بها بحيرة فبعث نظام الملك عسكرا الى قلعة الموت فحصر ابن الصباح الى ان ضاق ذرعه بالحصر فأرسل من قتل نظام الملك ، فلما قتل رجع العسكر عنه و

ولما ملكها اجتمع باطنية اصبهان ونواحيها مع رئيس دعاتهم احمد بن عطاش ، وأخنوا قلعتين عظيمتين فعظم امرهم وكثر عملهم بالسكين • وكان اول عملهم بالسكين ان الحسن بن الصباح لما بث دعوته وصار معه طائفة اظهر التدين والزهادة وقال لأصحاب قلعة الموت : نحن قوم ضعفاء زهاد نريد عبادة الله عندكم • فبيعونا نصف هذه القلعة !

فباعوها منهم بتسعة الاف دينار وسكنوا فيها • فاستولى عليها ، وبلغ خبره ملك تلك الناحية فقصده بعسكره ليحاربه • فقال علي اليعقوبي للحسن بن صباح ولمن معه : اي شيء يكون لي عندكم إن كفيتكم امر هذا العسكر ؟

فقال : نذكرك في تسابيحنا • فقال : رضيت •

ونزل بهم ° وقسمهم ارباعا في ارباع العسكر : وجعل معهم طبولا وقال : إذا سمعتم الصائحة فاضربوا الطبول °

ثم هجم على صاحب العسكر في الليل وقتله • فحوقع الصياح في العسكر ، فضرب أولئك الطبول ، فلم يثبت العسكر لما ملأ قلوبهم من الخوف وفروا بأجمعهم وتركوا خيامهم ، فنقلها اصحاب ابن الصباح الى قلعة الموت •

ومن ذلك الوقت سنوا سنة السكين ، واغتالوا الملوك والرؤساء ، وكثر قتلهم للناس •

فاستدعي الامام أبو حامد الغزالي الى نيسابور وأقام بالمدرسة النظامية فيها وأشتغل بمناظرة أصحاب أبن الصباح والف كتاب «المستظهري (١١٩) وأجاب عن مسائلهم • وجد السلطان ملك شاه في قلعهم فلم يتمكن من ذلك •

فلما مات المستنصر بالله في ذي الحجـة سنة سبع وثمـانين واربعمائة ، ادعى الحسن بن الصباح انه قال للمستنصر لما كان عنده :« من الامام بعدك ؟ قال : ولدي نزار » • واذكر إمامة المستعلى ودعا لنزار بن المستنصر • فلما قتل نزار في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين قال اصحاب ابن الصباح له : إنك تـدعي حضوره •

فقال لهـم : الآية في ذلك أن يطلع القمـر في غير وقتـه مـن غير مطلعه •

ثم عمد الى جبل بجانبهم شديد الارتفاع • وعمل بعض مخاريقه فصار يرى كالقمر قد طلع من وراء الجبل • فعند ذلك صار بعضهم يبشر بعضا بالامام ذرار • وأقرفوا(١٢٠)من أهل مصر وشرعوا في افتتاح الحصون فأخذوا قلاعا ، واشتغلوا بعمل السكين التي سنها لهم علي اليعقوبي • وأخذ أبن الصباح يقول لأصحابه : إن الامام نزارا بين أعداء كثيرة ، والأعداء محيطة به ، والبلاد بعيدة ، ولم

يتمكن من الحضور ، وقد عزم على أن يستخفي في بطن امراة ويستأنف الولادة ليجيء سالما •

فصدقوه في ذلك ، وأخرج إليهم جارية حبلى وقال لهم : إن الامام قد اختفى في هذه » • فعظموها حتى ولدت ذكرا وسلماه حسنا وقال :قد تغير الاسم بتغيير الصورة •

وفي المحرم سنة ثلاث وخمسمائة سير السلطان محمد با ملك شماه وزيره احمد بن نظام الملك الى قلعة الموت لقتال الحسن با الصباح ، فحصره وهجم عليه الشتاء فعاد بغير طائل .

وفي سنة خمس وخمسمائة ندب ايضا لقتاله الأمير أنوشستكين شيركير صاحب ساوة فملك عدة قلاع للحسن بن الصباح ونزل على قلعة الموت بعساكره، وأمده السلطان محمد بعدة من الأمراء، فجد في قتال الحسن وبنى له مساكن يسكنها هو ومن معه • فضاق الأمر على الحسن وقلت الأقوات عنده حتى كان يجري لكل من اصحابه رغيفا وثلاث جوزات في اليوم • فبيناهم في ذلك إذ مسات السلطان فرحل العسكر وغنم الحسن ما تخلف عنهم •

ثم إن ابن صباح ندب لقتـل الأفضـل ابـن أمير الجيوش مـن اصحابه ، فلما قتل في شهر رمضان سنة خمس عشرة وخمسـمانة وولي القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك المعروف بالمأمون البـطائحي وزارة الخليفة الآمر بأحكام الله بعد قتل الأفضـل ، اتصـل بـه أن النزارية والحسن بن الصباح فرحوا بموت الأفضـل ، وأن أمـالهم امتدت إلى قتل الآمر والمأمون ٢٠٠) وقد بعث ابن الصباح رسلا لمن في مصر من اصحابه بأموال تفرق فيهم \*

فضبط حينئذ المأمون امر مصر ضبطا عظيما حتى قبض على جماعة كثيرة من اصحاب ابن الصباح • وعقد مجلسا بالقصر للنظر في امر النزارية • وكتب الى الحسن بن الصباح يعظه ويأمره بالرجوع عن القول بإمامة نزار ، فلم يقنع بذلك ، واقام على دعوته الى ان مات بناحية الموت في سنة ثماني عشرة وخمسمانة

وكان ذا سمت وزهد ، وله اتباع من جنسه .

وقام من بعده بالموت ديلمي يعرف بررك أميد، وهده الطائفة الاسماعيلية يقال لها أيضما الباطنية ، واصل دعوتها ماخوذ عن القرامطة •

واول ما عرف امرها انه اجتمع منها ثمانية عشر رجلا يوم العيد في مدينة ساوة ، وقد فطن بهم الشحنة ، واخذهم وسجنهم ثم سحئل فيهم فخلى عنهم ، وكان ذلك في سلطنة ملك شحاه • شم إنهام دعوا مؤذنا من أهل ساوة كان بأصبهان فلم يجبهم فقتلوه فحامر الوزير نظام الملك بتتبعهم • فأخذ رجل نجار اسمه طاهر وقتل ومشل به وجرت العامة برجله في الأسواق •

فحنق الباطنية ودسوا على نظام الملك حتى قتلوه بالنجار ، شم اجتمعوا في موضع بالقرب من قاين واخنوا قافلة عظيمة مرت بهم من كرمان ، وقتلوا سائر من بها إلا رجلا تسركمانيا ، فإنه فسر الى قاين واعلم الناس فخرجوا إليهم فلم يقدروا عليهم • وعظم أمسرهم واشتدت شوكتهم بنواحي أصبهان ، وصار دعاتهم يسرقون مسن قدروا عليه ويقتلونه حتى أتلفوا خلقا كثيرا ، وانتشرت دعوتهم •

ثم إن الفقيه ابا القاسم مسعود بن محمد الخجندي الشافعي تجرد لهم بمدينة اصبهان ، وجمع الجمع الغفير بالأسلحة وتطلبهم واخذ منهم عالما كبيرا ، وحفر لهم اخاديد واضرمها نارا ، وجعلت العامة تأتي بالباطنية افواجا وفرادى وتلقيهم في النار ، وقد اوقفوا على راس الأخاديد رجلا سموه مالكا • فقتل منهم خلق كثير في شعبان سنة اربع وتسعين واربعمائة •

وكان الباطنية قد اجتمعوا على احمد بن عبد الملك بن عطاش والبسوه التاج وجمعوا له الأموال وقدموه عليهم ، مع جهله ، لأن اباه كان مقدما فيهم • فاتصل بدردار قلعة اصببهان التي بناها السلطان ملك شاه ، وبقي معه فوثق به الدردار وقلده الأمور • فلما مات الدردار بعد موت ملك شاه في ايام خاتون الجلالية أم السلطان محمد بن ملك شاه ، استولى احمد بن عبد الملك بن عطاش على

القلعة بعده ، ونال المسلمين منه ضرر عظيم من أخذ الأموال وقتل الأنفس وقطع الطريق والخوف الدائم •

#### 公 公 公

وفي الحسن بن الصباح يقول الشريف أبو يعلى محمد بن محمد ابن الهبارية العباسي، وكتب بها من كرمان في سنة ست وسمبعين واربعمائة إلى أمين الدولة أبي سعد أبن الموصلايا نائب الديوان ببغداد، فعرضها على الخليفة المستظهر بالله، وهي:

عز على المنصور والسفاح ظهور امر الحسن الصباح

يدعو الى ميمونه القداح بألسن الصفاح والرماح

انائم انت ابا العباس؟

ناحت دعاة القوم في النواحي فدعوة الصباح كالصباح

قد صرحت بشرها الصراح قائلة بالسن فوساح :

حى على قتل بنى العباسيه!

فأكثر العالم مستجيب

إلا امرو محقق نجيب

بقلبه من خوفهم وجیب وزاك في هذا الورى عجیب

وكلهم شارب هذا الكأس

لم يبق في ظهورهم خفاء

قد ذهب النفاق والرياء

ولغبوا بالملك كيف شاؤوا

واستذابت للجرة الجماء

إذ غلبت اسد عن الأخياس

فالباطل اليوم جهارا ظاهر

شيطانه للمسلمين قاهر

بكذبه معالن مجاهر

سيفه على العباد شاهر

مفتخر بمكره في الناس

حذار من شرهم حذار

فإنهم كالأسد الضواري

قانية الأنياب والأظفار

ليس لها في الفاب من قرار

شوقا الى العراك والمراسي

فنارهم تستعر استعارا

ترمي إليك الجمر والشرار

ترى فراش ضوءها الأعمارا

فاحذر أبيت اللعن ثارا

فهي بلا اس ولا نحاس

حقرتم الشرار في الرماد

فعاد كالجمر في الاتقاد

وحره والله في فؤادى

وسائر القلوب والأكباد

قلوب أهل السنة الأكياس

كأننا نبصر ما يكون

إن اللبيب ظنه يقين

هونه قوم وما يهون والاحتقار لهم جنون واحزنا ليس لجرحي أس! إن تم امر القوم في كرمان يب إلى الأقطار والبلدان وانكشفت سريرة السلطان

وجاء بغداد بلا احتباس

## نظام الملك احد أفراد الدنيا

### ( من بغية الطلب لابن العديم)

وبه توفيقي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحسن بن علي بن اسحق بن العباس ابو علي الطوسي، الوزير المعروف بنظام الملك ويعرف بخواجا برزك ، وخواجا بالفارسية الوزير ، وبزرك العظيم ، وزر للسلطان المعادل الب ارسلان بن جغري بك ، وقدم معه حلب في سنة ثلاث وستين واربعمائة حين قدمها محاصرا لها .

ثم وزر بعده لولده السلطان ملكشاه أبي الفتح، وقدم معه حلب سنة تسع وسبعين وأربعمائة، وسمع بحلب أبا الفتح عبد الله بسن اسماعيل بن الجلي الحلبي، وروى عن أبسي عبد الله بسن محمد الطوسي، وأبي بكر محمد بسن يحيى بسن ابسراهيم المزكي، وأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، وأبي حامد احمد بسن الحسن الأزهري، وأبي بكر محمد بن احمد بسن محمد الصفار، وأبي بكر محمد بن الحسن الطاهري، وأبسوي منصور وأبي بكر محمد بن الحسقلي الشيباني، ومحمد بن احمد بن شجاع بن علي بن شجاع المصقلي الشيباني، ومحمد بن احمد بن علي القاضي وأبي بكر احمد الطوسي، وأبي نصر علي بن عبد الله الكاغدي، وأبي بكر احمد الطوسي، وأبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد، وأبي مسلم محمد الرحمن الصائغ، وأبي عبد الله عبد الرحمن بسن عبد الله المذكر، وأبي الحسن علي بن محمد بن يحيى المرندي، و غيرهم وأبي الحسن علي بن محمد بن يحيى المرندي، و غيرهم

روى عنه أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف بن عمر الأرموي ،

وابو الصمصام ( ٢٨٥ - ظ) نو الفقار بن محمد بن معبد الحسني وابو الفتح نصر الله محمد بن عبد القصوي اللانقي ، وابو نصر محمد بن محمود الشجاعي ، وابو محمد الحسن بن منصور السمعاني ، وابو القاسم نصر بن نصر الواعظ العكبري ، وابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي ، وابو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله الدسطامي ، وابو سفيان محمد بن احمد العبدوسي ، وابو بشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي ، وابو الحسين محمد بن محمد بن محمد بن الفضل الحافظ ، وابو القاسم :علي طراد الزينبي ،واسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ ، وابو الفضل محمد بن ابسي نصر ابن المسعودي ، وابو غالب محمد بن ابراهيم الصيقلي ، وابو نصر علي المسعودي ، وابو غالب محمد بن ابراهيم الصيقلي ، وابو نصر علي ابن هبة الله بن ماكولا ، وغيرهم .

وعقد مجلس الاملاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وزيرا عادلا سائسا قيما بأمور المملكة فاضلا ، عالما ، جوادا ، حليما ، كثير الصدقة والمعروف ، ووقف عدة مدارس لطلبة العلم ، وكان كثير المخالطة لأهل العلم ، مكرما لهم ، حسن الأخلاق . اخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي قراءة عليه بدمشق قال : أخبرنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي ، ح.

واخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن عبد الله بن موهوب ابن البناء بدمشق قال: أخبرنا أبو القاسم نصر بن نصر الواعظ العكبري قال: حدثنا الصاحب الأجل العالم العادل نظام الملك قاوام الدين غياث الدولة وشمس الملة أتابك أبو علي الحسن بن علي بن اسحق رضي (٢٨٦ - و) أمير المؤمنين إملاء في يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم من سنة ثمانين وأربعمائة بالمدرسة ببغداد قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف المقرىء بنيسابور قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن اسحق بن خزيمة قال حدثنا أبو العباس محمد بن السحاق السراج قال: حدثنا قتيبة أبن صعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن

عمرو بن سليم الأنصاريي عن ابي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: اخبرنا أبو سعد المروزي قال: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القدوي المسيحي بدمشق قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن اسحق الوزير بأصبهان قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد الطوسي قال: حدثنا عبد الله بن محمد الخازمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن علك قال: حدثنا عبدان بن محمد الزاهد قال: حدثنا علي بن عمر عن علك قال: حدثنا غلي بن عبدان بن محمد الزاهد قال: حدثنا علي بن عبسي قال: حدثنا غلي بن أحدد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله عليه وسلم: «أذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » ( ٢٨٦ - ظ).

اخبرنا عمي ابو غانم محمد بن هبة الله بن ابي جرادة بقراءتي عليه قال : اخبرنا والدي ابو الفضل هبة الله بن محمد ، ح .

وأخبرنا أبو هاشم الحلبي قال : أخبرنا عبد الكريم بن أبي المظفر قالا: أخبرنا أبو الصمصام ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسني بقراءتي عليه بالموصل قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بسن اسحق الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي قال : حدثنا أبي قال :حدثنا محمد بن داود بن سليمان قال : حدثنا وريزة بن سليمان قال : حدثنا وريزة بن محمد الغساني قال : حدثنا الفضل بن محمد عن أبيه عن جده قال عبد الله بن عباس كم تكتب العلم ؟ فقال : إذا نشطت فهو لذتي واذا اغتممت فهو سلوتي .

قرأت في كتاب زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن على الحظيري الكتبي وذكر نظام الملك وقال: وبلغني أنه كان يقول الشعر، والذي وقسع إلى من شعره، وهو بديع، وكان عند كبره يتكىء على عصما:

بعد الثمانين ليس قوة

لهفى على قوة الصبوة

كأننى والعصا بكفي

موسى ولكن بلا نبوة

قال الحظيرى: وله:

اتذکرها وقد خرجت عشیا باتراب لها کالعین رود

فمدت من اصابعها وقالت خضبناهن من علق الورید ( ۲۸۷ -و)

نقلت من مجموع بخط ولد أسامة بن مرشد بن منقذ ، وقال خواجه بزرك رحمه الله :

الحبابنا لا شتت الدهر شملكم ولا نقتم من لوعة البين ما عندي

تحملتم لي كلكم شوق واحد وحملتموني شوق كلكم وحدي

اخبرنا ابو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: اخبرنا ابو سعد السمعاني قال: قرات بخط ابي محمد عبد الله بن احمد بن السمرقندي: مولده - يعني الصاحب نظام الملك - يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثماني واربعمائة.

انبانا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل القاضي عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر علي بن هبـة الله بـن ماكولا قال في كتاب الاكمال: بـزرك بفتـح البـاء، وبعـدها زاي مضمومة، ثم راء ساكنة، فهو نظام الملك قـوام الدين غياث الدولة رخي أمير المؤمنين أبو علي الحسن بن علي بن اسـحق يعـرف بين العجم بـالبزرك ومعناه العـظيم، سـمع الكثير، وحـدث، وأملى بخراسان جمعا، وبالثغور، وبقـوهستان وغيرهـا مـن البـلاد،

وسمعت منه إملاء بالري ، وسمعت منه بنواحي خت ، وبقراءة غيري وكان ثقة ، ثبتا ، متحريا ، فهما ، عالما (١٧٢٠).

وقال ابن ماكولا في موضع آخر من الكتاب المذكور : اما نظام فهو نظام الملك ، قوام الدين ، غياث الدولة ( ٢٨٧ -ظ) ورين الوزراء ، أبو على الحسن بن على بن اسحق ، ولد بـطوس ، وسمع الكثير ، وحدث بمرو ، ونيسابور ، والري ، واصبهان ، وبغداد ، وجميع بلاد خراسان ، وبلاد اران وهي جنزه وبرذعة ، وبيلقان ، وسمائر البلاد (١٧٣) أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن أبي بكر السمعاني قال: الحسن بن على بن استحق ابن العباس الطوسي ابو على الوزير نظام الملك العالم العادل ، كعبية المسجد ، ومنبع الجود ، ومعدن الكرم والأفضال ، ذو القلم الماضي، واللسان القاضي، والمعدلة، والأمانة، والصلاح، والديانة، وكان صاحب أناة ، وحلم ، ووقار ، وصفح ، وصمت ، وكان مجلسه عامرا بالقراء والفقهاء ، وادمه المسلمين واعلام الدين ، واهمل الخير ، والستر ، والصلاح ، وصار مثل الكعبة ، يقصده كل احد من الاقطار وأمر ببناء المدارس في الأمصار ، ورغب في العلم كل احد ، سمع الحديث الكبير ، وأملى في البلاد ، وحضر مجلسه اكتر الحفاظ والمحدثين ، ورغبوا في السماع منه لعلو رتبته ، وارتفاع درجته .

وأما ابتداء حالته: فإنه كان مان أولاد الدهاقين: وأرباب الضياع بناحية بيهق، وقصبة الراذكان من نواحي طوس، قيل أنه نفي عن والدته رضيعا، وأن أباه كان يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة حتى شاب ولم يدر أحدد مكنون سر الله في فيرضعنه حسبة حتى شاب ولم يدر أحدد مكنون سر الله في العربية، وقاده ذلك إلى الشروع في رسوم الاستيفاء، فلم يزل الدهر يعلو به، وينخفض حضرا وسفرا، وكان يطوف في بلاد خراسان، يعلو به، وينخفض حضرا وسفرا، وكان يطوف في بلاد خراسان، ووقع إلى عُزنة في صحبة بعض المتصوفين إلى أن تنبه بخته، وحان وقته، ووقع في شغل أبي علي بن شاذان المعتمد عليه ببلخ من جها الأمير جغري حتى حسن حاله عند ابن شاذان. وظهر أثر خدمته،

ولاحت أثار كفايته ، وصار معروفا عند ذي أمره ، إلى أن توفي أبو على بن شاذان ، فذكر أنه أوصى إلى الملك ألب أرسلان به ، وذكر له كفايته وأمانته واستصلاحه لشغله ، فنصبه مكانه ، وصار وزيرا له والحال بعد مستورة ، والدولة مغمورة إلى أن انتهت الدولة الركنية (٢٠٤)نهايتها ، وكانت ولاية مصرو لألب أرسلان ملكا ، وهدو الوزير المتمكن من الأمر ، فاتفقت وفاة طغرلبك ، ولم يكن له من الأولاد من ينوب منابه ، فتوجه الأمر إلى ألب أرسلان ، وتعين للسلطنة فتحرك عن مرو ، والوزير يرتب أمره ، ويرتب قواعد ملكه حتى زحف الى نيسابور ، والى العراق ، وخطب له على منابر خراسان ، والعراق .

وارتفع امر الصاحب . وصار سيد الوزراء ، صافيا له الورد من سنة خمس وخمسين واربعمائة ، وانقضت ايام فترة المذاهب والرسوم الممقوتة في الدولة الماضية ، واظهر الله مكنون سره في دولة نظام الملك ( ٢٨٨ ظ) فجرى له من الرسوم المستحسنة ، ونفي الظلم ، واسقاط المؤن والقسم ، وحسن النظير في امور الرعية ، وتقدير المعاملات على سنن الانصاف والعدل .

وضبط الأمور ، واستقامت الأحوال ، ورتبت الدواوين احسسن ترتيب ، وتزينت الأقطار بآثار العدل والأنصاف ، وكان من اكفى الكفاة والسلطان من اعدل الولاة ، فصفى العيش ، واطسردت التجارات ، واهلت الطرق ، وقل أهل العيث والفساد ، وأخذ الوزير في بذل الصلات ، وبناء المدارس والمساجد والرباطات وتحصين العمارات بالأوقاف الدارة ، وتزيين المدارس بخزائن الكتب المودعة فيها ، المشتملة على نفائس الأعلاق ، ثم اسكان البقاع طلبة العلم والمدرسين في كل فن من الفنون ، وكل ذلك من الأسباب الموثقة للملك والبذور .

حتى انقضت النوبة للسلطان الب ارسملان بعد استكمال عشر سنين ، إلى سنة خمس وستين واربعمائة ، وطلع نجم الدولة الملكشاهية ، وظهرت كفاية نظام الملك بعد تقدير الله في تقرير تلك المملكة ، مع اتفاق الوقعة الهائلة للسلطان عند قصدهم ما وراء

النهر ، وطغاء الخصوم اللد مسن كل ناحية ، وتسزاحم الأولاد المستعدين للملك ، حتى توطدت أسبباب الدولة ، واستقام الأمسر ، فصار الملك حقيقة لنظامه ورسما واسما للسلطان ، فما كان له إلا إقامة رسم ( ٢٨٩ -و) التخت والاشتغال باللهو والصيد ، وكان تحمل إليه الأحمال المجلوبة من الأقطار ، والدهر وسنان ، والسعد جذلان ، والنحس خزيان ، واستمر على ذلك عشرون سنة اتفقت لهم فيها غزوات إلى الروم ، وظفر منها بسطرف الدنيا من الأموال ، والعبيد ، والدواب وغيرها ، ثم نهضات الى الموصل ، وحلب وتلك والعبيد ، والدواب وغيرها ، ثم نهضات الى الموصل ، وحلب وتلك الديار ، وحسركات إلى ما وراء النهر ، وكان في اثناء ذلك ظهور خصوم من الأطراف يتمنون أماني فلا يدركونها ، ويتحسركون عن مواضعهم ، وكانت عاقبتهم تسؤول إلى أنهم يتسركونها ، وكل ذلك بكمال كفاية نظام الملك ، وتمهيده القواعد ، وبركة أيامه ، وسسعادة بحده .

إلى أن انتهى الحال الى الكمال ، فما رضيت تلك النوبة المباركة ، والدولة الميمونة إلا وأن تختم بعاقبة تليق بها ، ومساكانت إلا الشهادة ، فأدركه قضاء الله في شهر رمضان صائما شهيدا ، ووجىء في الطريق بين اصبهان ومدينة السلام ليلة ، ومضى إلى رحمة الله سنة خمس وثمانين وأربعمائة وما كانت الازوال بركته وحشمته حتى تغيرت الأمور واضطربت المملكة ، وتشسوشت امور العالم ، ونسيت تلك الرسوم ، وما ركدت بعد سنين أثار تلك النائرة والظن أنها لا تعود إلى مثل ذلك والله اعلم .

قال أبو سعد: سمع بأصبهان أبا مسلم محمد بن على بن مهر برد الأديب وأبا منصور شجاع بن على بن شجاع المصلح وبنيسابور أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبا احمد بن احمد بن الحسن الأزهري ، وخلقا يطول ذكرهم .

روى لنا عنه عمه الشهيد ابو محمد الحسن بن منصور السمعاني وابو بشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي بمرو، وابو نصر محمد بين محمود الشجاعي بسرخس، وابو الحسين محمد بن محمد بين

محمد السهلكي بدسطام ، وابو القاسم اسسماعيل بسن محمد بسن الفضل الحافظ بأصبهان ، وابو القاسم علي بن طراد بن محمد بسن علي الزينبي ببغداد ، كتب عنه املاء بجامع الرصافة ، وابو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي بدمشق ، ، وابو الفتح محمد بن عبد الله البسطامي ببلغ .

انبانا ابو اليمن زيد الحسن عن ابي منصور بن الجواليقي عن الخطيب ابي زكريا التبريزي أن فخر الملك بن نظام الملك حدثه أن والده كان يكتب ( ٢٨٩ -ظ) للأمير ياخر صحاحب بلخ ، وفي رأس كل حول يصادره ، ويأخد ما معه ، ويقول له: قد سمنت ، ويدفع اليه فرسا ومقرعة ، ويقول : هذا يكفيك ، فلما طال عليه هرب منه ، ولقيه اصحاب ياخر فأخذوه وهو على فرس بطيء فلقي ركابيا فاعطاه فرسه ، فقويت نفسه ، وهرب منهم ودخل إلى داود بن ميكائيل ، فلما رأه اخذ بيده ، وسلمه إلى ولده الب ارسلان وقال له : هدنا حسس الطوسي فتسلمه ، واتخذه والدا ، ودخل ياخر في الحال وقال : هدنا كاتبي وقد اخذ اموالي ، وكان قد ركب خلفه فقال له داود : لا خطاب لك معي ، والخطاب لولدي محمد ، فلم يتمكن من خطابه ، ولما خاطبه فيه لم يسمع به .

داود بن ميكائيل هو جغري بك ، ومحمد ابنه هو الب ارسلان ، ولكل واحد من الملوك السلجوقية اسمان ، اسم عربي واسم تركي . اخبرنا عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا ابو سعد السمعاني قال : سمعت ابا منصور علي بن علي بسن عبد الله الأمين يقول : سمعت الأمير ابا الحسن العبادي يقول : حين جاءنا نعي نظام الملك في شهر رمضان سنة خمس وثمانين - قال : كنت بسرخس في مجلس شيخي ابي علي الفارمذي فقال في اثناء كلامه : وهذا الحسن محلس شيخي ابي علي المسلمين ، وكان يشدير إليه ، فنظرت فإذا الذظام جالس تحت سريره - ثم قال الأمير العبادي : اخاف بعد قتله ظهور ( ٠٩٠ -و) الفتن ، فان الشيخ قال : هو سد للفتن .

اخبرنا عبد المطلب قال : اخبرنا ابو سعد بن ابي بكر بن ابسي

المظفر قال: قرأت بخط والدي رحمه الله: سمعت الفقيه الأجل أبا القاسم يعني عبد الله بن علي بن اسحق أخا نظام الملك يقلو : كان أخي نظام الملك يملي بالري ، فلما فرغ قال : إني أعلم أني لسلت أهلا لما أتولاه من هذا الاملاء ، لكني أريد أن أربط نفسي على قلار بغلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال: قال والدي رحمه الله ، وسحمته - يعني الفقيه الأجل - يقول: سمعته - يعني فعلو الحديث غير مذهبي في علو الحديث غير مذهب اصحابنا ، انهم يذهبون إلى أن الحديث العالي ما قل رواته ، وعندي: إن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن بلغت رواته مائة .

قرات بخط الحسن بن جعفر بن عبد الصمد بن المتوكل ، وأنبأنا به الحسن بن المقير عنه ، قال : حدثني الشيخ الامام احمد بن محمود بن ابراهيم الضرير الأزجي المعروف بابن الصياد صاحب الشيخ ابي سعد المعمر بن علي بن المعمر الواعظ المعروف بابن أبي عمامة قال : سمعت من لفظ الشيخ الحسن بن علي بن اسحق ، نظام الملك ، وفي سنة ثمانين واربعمائة ، قصد الناس نظام الملك ، واستجدوه ، وكثر عليه الناس والشعراء ، فلم يرد احدا ممن قصده ، حتى قيل انه لما خرج إلى (النهروان) تقدم بأن يثبت ما خرج منه (٢٩٠ - ظ) مدة قبل مقامه ، فكان مائة الف ونيف واربعين الفدينار

اخبرنا ابو هاشم بن ابي المعالي الحلبي قال: اخبرنا عبد الكريم ابن محمد بن منصور قال: وقدرات بخط والدي: سمعت الفقيه الأجل يعني ابا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول: كنت بمكة واردنا الخروج إلى عرفات، فأخبرني رجل أن انسانا مسن الخراسانية مات في بعض الزوايا، وانه انتفخ وفسد، ولزمني القيام بحقه لما اديت من الأمانة إلى فيه، فتمكثت لذلك.

قال : قرآني بعض من كان يأتمنه الصماحب نظام الملك على أمور المحاج فقال لي : ما وقوفك ها هذا والقوم قدد ذهبوا ؟! فقلت : أذا

واقف لكذا وكذا ، فقال : إذهب ولا تهتم لأمر هذا الميت ، فان عندي خمسين الف ذراع من الكرباس لتكفين الموتى من جهة الصاحب نظام الملك .

اخبرنا ابو هاشم بن ابي المعالي قال: اخبرنا تاج الاسلام ابسو سعد السمعاني قال: وكان أكثر ميله إلى الطائفة المتصوفية مسع الايمان بما كانوا يتوسلون به إليه مسن فنون الرؤيا، فيقبلهام على ذلك، ويقربهم، وينجح حوائجهم، ويوصل إليهم مآربهام، ويقضي ديونهم ويدر عليهم الادرارات والمرسومات.

وحكي عن بعض المعتمدين انه قال: حاسبت مع نفسي وطعالعت الجرائد فبلغ ما قضاه الصدر من ديون واحد من المتنمسين المقبولين عنده في مدة سنين يسيرة تمانين الف دينار حمر، وكان صادقا فيما حكاه.

نقلت من خط عماد الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن حسامد الكاتب ، وأنبأني عنه أبو الحسن محمد بن أبي جعفر وغيره ، قال : ومناقب نظام الملك أكثر من أن تحصى ، وحكى من أحضر محساسبة أبن أسمحا اليهودي بإحالاته وتوقيعاته فوجدها في أشهر قسد أشتملت على ثلاثين ألف دينار ، ليس فيها توقيع إلا لفقيه ، أو فقير أو شريف ، أو لرجل من أهل بيت ( ٢٩٠ -و) .

اخبرنا أبو هاشم قال: اخبرنا أبو سعد قال: سمعت أبا الفضل مسعود بن محمود الطرازي ببخارى يقول: سمعت شيخنا الحسن بن الحسين الأندقي يحكى عن عبد الله الساوجي أنه قال كان الوزير نظام الملك استأذن السلطان ملك شاه في سهور الحجم فأذن له ، وكان ببغداد ، فعبر الدجلة ، وعبروا بالقماشات والآلات ، وضربت الخيام على شط الدجلة ، فكنت أريد أن أدخل إليه يوما ، فرأيت على باب الخيمة واحدا من الفقراء يلوح من جبينه سيماء القوم ، فقال لي : يا شيخ أمانة توصلها إلى الصاحب ، قلت نعم ، فأعطاني رقعة مطوية ، فدخلت ، ولم أنشر الرقعة ، وما نظرت فيها ، وحفظت الأمانة ، فوضعت الرقعة بين يدي الوزير فنظر فيها ، فبكى

بكاء كثيرا حتى ندمت ، وقلت في نفسي: ليتني كنت نظرت فيها ، فإن كان شيء يسوءه ما دفعته اليه ، ثم قسال لي : يا شسيخ الخسل علي صماحب الرقعة ، فخرجت فلم أجده ، فطلبته فلم اظفر به ، فسأخبرت الوزير اني لم أجده ، فدفع إلى الرقعة ، فإذا فيها : رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، وقال لي : اذهب الى الحسسن وقسل له اين تذهب إلى مكة ، حجك ها هنا أما قلت لك أقم بين يدي هذا التسركي وأغث أصحاب الحوائج من أمتى ؟ فرجع النظام وما خرج .

قال: وكان يقول لي الوزير مرات: او رأيت ذلك الفقير حتى نتبرك به، فرأيته يوما على شط الدجلة وهو يفسل ( ٢٩١ -ظ) خريقات له، فقلت له: إن الصاحب يطلبك، فقال: ما لي والصاحب كانت عندي أمانة فأديتها .

قال أبو سعد : وعبد الله الساوجي هو عبد الله بن حسنويه بسن اسحق الساوجي من أهل ساوة ، نفق سوقه على الوزير نظام الملك حتى أنفق عليه وعلى الفقراء بإشارته واقتراحه في مدة يسيرة قريبا من ثمانين ألف دينار حمر

قرات بخط أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين وأنبأنا عنه صديقنا ورفيقنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال : وفيه - يعني محرم سنة خمس وثمانين وأربعمائة - مرض نظام الملك ، فلم يداو نفسه بغير الصدقة فعوفي

اخبرنا أبو هاشم بن الفضل العباسي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال: وأما ميله - يعني نظام الملك - إلى أهل العلم، ورغبته في أولي الفضل فهو أنه لا يخلو مجلسه عنهم في أي قطر كان، وكان بابه مجمع الأفاضل من الفقهاء للمناظرة بين يديه، والشعراء والمترسلين يعرضون بضائعهم عليه، فيقابل كل احد بما يليق به من خلعة أو صلة. أو إدرار على قدر حاله

قال: سمعت ابا محمد عبد الله بن محمد بن حماد الطحان بقاسان يقول: سمعت عبد الله بن هرون البزاز يقول: كان نظام الملك في مجلس الشيخ ابي على الفارمذي ، فبكى حتى ابتل ثيابه ، فقال له: لا تبك كي ترشوي ( ٣٩٢ - و) يعني تصير ثيابك مبلولة: ثم قال بعد ساعة: لو كانت الدنيا بحدنافيرها لانسان وانفقها في المصالح وسبل الخير لا يصل إلى الله بها، ثم قال بعد ساعة: ينتقل من الدست إلى موضع الحساب، وقال بالفارسية: أربيكشاه بحساب كاهت خواهند برد (٢٠٠).

وقال أبو سعد السمعاني: سمعت أبا البركات اسماعيل بن أبي سعد الصوفي ببغداد مذاكرة يقول: سمعت محمد الأصبهاني، وكان مختصا بنظام الملك، قال: كان النظام أذا دخل عليه الأستاذ أبو القاسم القشيري، والأمام أبو المعالي الجويني يقوم لهما ويجلس في مسنده كما هو، وأذا دخل عليه أبو علي الفارمذي يقوم أليه ويجلسه في مكانه، ويجلس بين يديه، فقال لي أبو المعالي الجويني يوما، قل للصدر عني: يدخل عليك الأستاذ أبو القاسم وهو إمام في كذا وكذا علم، لا تكرمه هذا الأكرام الذي تكرم به هذا الشيخ يعني أبا علي الفارمذي ؟!

قال محمد الأصبهاني: وفي ضمن هـذا الكلام تعريض بذهسه أيضا ، فاغتنمت خلوة من النظام وقلت يا مولانا إمام الحرمين قال لي : كذا على كذا ، وحكيت له ما قال لي ، فقال النظام :هـو وأبو القاسم القشديري وأمثالهما اذا بخلوا على يقولون لي أنت : كذا وأنت كذا ، ويثنون على ويطرونني بما ليس في ، فيزيدني كرمهم عجبا وتيها في ذفسي ، واذا بخل على هذا الشيخ - يعني أبا علي الفارمذي - ( ٢٩٢ -ظ) يذكر لي عيوب نفسي وما أنا فيه من الظلم ، فتتكسر نفسي وارجع عن كثير مما انا فيه ، ذكر لي هـذا او معناه ، فإنى كتبته من حفظى

وقال السمعاني: قدرات في بعض مسدودات والدي رحمه الله بالري بخطه: سمعت: الفقيه الأجل أبا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول: سمعت الصاحب نظام الملك يوصي أبني ويقدول: أنك شرعت في أمر - يعني الفقه - فلا تقنع فيه بالاسم، وأذا تناهيت فيه فلا تغرر بنفسك، وأيقن أن ما لا تعلم أكثر مما تعلم، ثم حكى

الصاحب أن الأمام أبا حامد الغزالي الصوفي كان رحل إلى أبسي خصر الأسماعيلي بجرجان ، وعلق عنه ، ثم رجع الى طوس ، فقطع عليه الطريق ، وأخذ تعليقه ، فقال لمقدم قطاع الطريق : ردوا علي تعليقتي ، فقال : وما التعليقة ، قال : مخلة فيها كتب علمي ، وقصصت عليه قصتي ، فقال لي : كيف تعلمت وانت تأخذ هذه المخلاة تتجرد من علمك ، وبقيت بلا علم ! فردها علي ، فقلت : هذا مستنطق انطقه الله ليرشدني لأمري ، قال : فدخلت طوس ، وأقبلت على أمري ثلاث سنين حتى تحفظت جميع ما علقات ، فصرت بحيث لو قطع الطريق لا أحرم علمي .

قال ابو سعد: قرات في كتاب سر السرور لصديقنا القاضي ابسي العلاء محمد بن محمود الغزنوي ان نظام الملك كان في بعض اسفاره ان صادف راجلا في زي ( ٢٩٣ - و) العلماء قد مسه الكلال، واضجره التعب، فقال له نظام الملك: ايها الشيخ اعييت ام أعييت فقال الرجل: اعييت يا مولانا فتقدم إلى حاجبه ليقرب إليه بعض الجنائب ويصلح من شأنه، واخذ في اصطناعه، وانما اراد ليمتحن فضله وعلمه باللغة، فان عيى في اللسان واعيى في المشي.

قال: وذكر انه ولى رجلا قضاء سرخس فلم يرتض طرائقه فيه فصرفه بأخر وتوسل المعزول بشفاعة بعض الأكابر، فوقع نظام الملك على ظهر كتاب الشفاعة قلدناه امرا عظيم الخطر ليوم الفرع الأكبر، فأثاقل وتقاعد عن حسن القيام به، ولم يبال بالتفريط في جنب الله، الم يعلم أنه المقلد لا المخلد!

اخبرنا ابو هاشم قال: اخبرنا ابو سعد قال: سمعت ابا الحسن علي بن احمد بن الحسين اليرذي الفقيه قال: سمعت ابا نصر محمود بن الفضل الأصبهاني يقول: سمعت نظام الملك ابا علي الحسن بن علي بن اسحق الوزير برد الله مضجعه يقول: رأيت في المنام الميس في صورة رجل طوال مصفار اللون كوسما (١٢٦) فلما وقع بصري عليه عرفت انه ابليس، فقلت: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، فلم يبرح من موضعه، فاعدت هذه الكلمة عليه مرات

بصوت ، وانا اقول في نفسي ما اعجب ذلك ، هذا ابليس ولا يهرب من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » فكنت في ذلك وانا رافسع صوتي ( ٢٩٣ -ظ) بها اذ ترآى لي بيت خلف ظهره فدخل . فقلت له : يا لعين انت خلقك الله وامرك بسجدة واحدة ، فخالفته ، حتى لعنك ولعن متابعيك ، وانا الحسن بن علي بن اسحق امرني بالسجدة فاسجد له كل يوم سجدات ، لا جرم ما من حاجة أرفعها عليه إلا ويستجيبها لى وانا في كل نعمة وراحة منه ، فقال :

من لم یکن للوصال اهلا فکل احسانه ننوب

اخبرنا ابو هاشم قال: اخبرنا ابو سعد قال: قرات بخط والدي رحمه الله سمعت الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يذكر ان الصاحب نظام الملك اخاه كان يقول: كنت اتمنى ان يكون لي قلاية خالصة ومسجد اتخذ فيه لطاعة ربي، تم بعد ذلك تمنيت أن يكون لي قطعة من الأرض بشربها، اتقوت بريعها، ومسجد اتخلى فيه لعبادة ربي في جبل، تم الآن اتمنى أن يكون لي رغيف كل يوم، ومسجد اتعبد فيه لربي.

قال ابو سعد : قال والدي رحمه الله وسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي عنده وانا على احد جانبيه ، والعميد خليفة على الجانب الآخر ، وبجنب العميد الخليفة فقير مقطوع اليد اليمنى ، قال : فشرفني الصاحب بالمؤاكلة ، وجعل يلحظ العميد خليفة كيف يؤاكل الفقير ، قال : فتنزه خليفة من مؤاكلة الفقير لما رآه يأكل بيساره ، فقال لخليفة : تحول ( ٢٩٤ – و)إلى هذا الجانب ، وقال للفقير : إن خليفة رجل كبير في نفسه يستنكف من مؤاكلتك ، فتقدم إلى ، واخذ يؤاكله .

وقال : قرات بخط الامام والدي رحمه الله : سمعت الفقيه أبا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق الطوسي يقول : دخل أخي نظام الملك على الامام أبى الحسن الداوودي وقعد بين يديه . وتواضع له غاية التواضع . فقال له الامام أبو الحسن : أيها الرجل إن الله سلطك على عبيده . فأنظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم .

قلت : هذا أبو الحسن الداوودي هو عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد البوسنجي كان من العلماء الأبرار ، وهو يروي كتاب البخاري عن الحموى .

قرات بخط ابي عبد الله محمد بن محمد بسن حسامد الكاتب ، واخبرنا ابو الحسن بن ابي جعفر إجازة عنه . قسال : وكان نظام الملك من طوس ، واهل طوس ، يقال لهم في اصطلاح الناس بقسر طوس ، و كان للخزانة صائغ يقال له حسين ، حسسن الصاعة في الصياغة ، قال : استدعاني يوما نظام الملك . وقال : احضر لي قوالب لعمل سخوت ، فأحضرتها له فأول ما وقعت يده على قالب فيه صورة البقر ، وقد كنت غفلت عن الحديث ، فعجل وقال : يا استاذ ما تخلينا من يدك ، فلم يترك الظرف واللطف مع جلالة قدره ، وكبر سنه

اخبرني ابو على الحسن بن اسماعيل القيلوي بحلب قال :قسرات في بعض مطالعاتي ان الشريف ابا يعلى ( ٢٩٤ - ظ) بن الهبارية كان له رسم على الوزير نظام الملك فنظم قسطعتين من الشسعر ، احديهما يمدحه فيها ويقتضيه رسمه ، والأخرى يهجوه فيها ، وترك الورقتين اللتين فيهما الشعر في عمامته ، وحضر عند نظام الملك ، واراد ان يدفع إليه الرقعة التي فيها الاقتضاء ، فدفع إليه الأبيات التي هجاه فيها ، واذا فيها مكتوب :

لاغرو أن ملك أبن أسحق وساعده القدر وصفا لدولته وخص أبا الغنائم بالكدر فالدهر كالدولاب ليس يدور إلا بالبقر

يعني بأبي الغنائم تاج الملك ، وكان من اصحاب السلطان ملكشاه ، وكان بين نظام الملك وبينه عداوة .

قال : فلما قرأ نظام الملك الأبيات وقع على رأسها يطلق لهذا القواد رسمه مضاعفا ، وناوله إياها ، فأخذ ابن الهبارية الرقعة ، فلما نظرها اخذ يعتذر ، فقال له النظام : لا تقل شديئا ، وخدد الرقعة ، وامضى إلى الديوان ، فمضى وأخذ رسمه قال : إن ابن الهبارية هجاه بعد ذلك بقوله :

لايشمخن بأنفه

غير الكريم المفضل

اهون بفقرى والكلاب

على عيال أبي علي

فأهدر دمه ، ثم عفا عنه ، والقصة قد ذكرناها في ترجمة أبي يعلى بن الهبـــارية ( ١٩٥ - و) ، وقيل إن الأبيات الرائية للأبيوردي ، والصحيح أنها لابن الهبارية .

قرات بخط عبد المنعم بن الحسن بن اللهيبة في دستور جمعة قال الفقيه الأبيوردي يهجو خواجا بزرك وزير السلطان ملك شاه رحمه الله ، وهو الوزير أبو على الحسن بن اسحق ؛

لا غرو ان وزر ابن اسحق وساعده القدر وصفت له الدنيا وخص ابو الغنائم بالكدر فالدهر كالدولاب لدس يدور إلا بالبقر

ولما تمت هذه الأبيات إلى الوزير رحمه الله استدعى الأبيوردي وكانت أياديه عنده جمة ، وله عليه رسوم في كل سنة لها قيمة كبيرة ، فلما مثل بين يديه قال له : يا هذا به استوجبن منك أن تهجوني تعصبا بعدوي على ؟

وهذا ابو الغنائم الذي ذكره هو تاج الملك عدو الوزير ، فأذكر أن هذا شعره ، فقال له الوزير : إن لزمت الأذكار احضرت من انشدنيها ، فواقفك عليها ، ومع هذا فأنت تعلم ما لي عندك من الأيادي التي لا تذكر ، وما كنت تسألني فيه من الحوائج التي تؤخذ عليها الأموال مع الرسوم ، فلاذ الفقيه بالعذر ، واعترف انها من جملة غلطاته التي لا تستقال ، وعثراته القبيحة ، فقال له الوزير : لا شك أن الرسوم

التي لك لا تكف و لاتكفي ، وقد تقدمت باضعافها لك ، فاقبضها ولا تغلط بعد ذلك .

ونقلت من خط العماد الكاتب ابي عبد الله محمد بن محمد بن حامد ونكر شعرا ( ٣٩٥ - ظ).... ١٠٠٠ العجم فيه - يعني في نظام الملك - :إن الله اقام الأرض على قرن ثور وملكها الثور

اخبرنا ابو هاشم الصالحي قال : اخبرنا عبد الكريم بن ابي بكر المروزي قال : انشدني كيخسره بن يحيى بن باكير الفارسي من حفظه املاه على قال : انشدني ابو زكريا يحيى بن علي التبريزي للسيد العلوي البلخي :

تولى الأرض اعجاز لئام وباد سوالف كرمت وهاموا( ١٠٠٨.

> كذاك الدور إن خربت واقوت تولاهن اصداء وهام

قال عبد الكريم: قال لي كيخسره بن علي: قال لي أبو زكريا التبريزي: قال السيد البلخي لما أفضات الوزارة إلى نظام الملك في حقه ، فلما بلغ البيتان إليه أرسل بي إليه ، واستأذن في زيارته ، فأذن فزاره وحمل معه بمائة الف درهم أغراضا ودنانير ، واعتدر إليه وكأنه هجاه بهذين البيتين ، ثم تعاهدا على أن يعود على شافله في الاستيفاء فوفيا بالعهد إلى أن مات .

اخبرنا ابو هاشم قال: اخبرنا ابو سعد قال: سمعت محمد بسن يحيى بن منصور الجنزي الامام يقول: سمعت في حياة والدي رجلا يقول: اقام والدي في حجرة النظام الوزير ثلاثة ايام بلياليها ما اكل فيها ولا شرب، وكان الفراش قد نسي أن يقدم له شيئا إلى أن تنبه النظام لذلك، فقام بنفسه وحمل إليه الطعام بنفسه.

قال الأمام محمد بن يحيى : فحكيت هذه الحكاية لوالدي .فسكت قرات بخط أبى الحسن على بن مسرشد بن على بسن منقسد

( ٢٩٦ - و) في تاريخه قال : حدثني ابي عنه - يعني نظام الملك - قال : كان رجلا يصوم الدهر ، وله في اصبهان اربع نسوة يعمل له في كل دار طعام ولأصحابه ومن يكون عنده بقيمة وافية ، فأي دار اراد ان يجلس بها كان الطعام الكثير معدا له - كما قال - : عشرة رؤوس غنم مشوية ، وعشرة الوان وعشرة جامات حلواء .

سمعت القاضي ابا عبد الله محمد بن يوسف بن الخضر الحذفي قاضي العسكر رحمه الله ، وقد جرى ذكر نظام الملك وميله إلى اهل العلم ، يقول : كان نظام الملك يتعصب الشافعية كثيرا ، فكان بولي الحذفية القضاء ، ويولي الشافعية المدارس ، ويقصد بذلك ان يتوفر الشافعية على الاشتغال بالفقه ، فيكثر الفقهاء منهم ويشمتغل القضاء ، فيقل اشتغالهم بالفقه ويتعطلون .

قرأت بخط ابي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب ، وانبأنا عنه ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القاضي وغيره قال كان عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك رئيس مرو ، وهناك شمدنة مرو مملوك السلطان بردي فقبض عليه لأمر جرى منه ، ثم اطلقه ، فجاء مستغيثا ، فنفذ السلطان تاج الملك ، ومجد الملك وجماعة ارباب دولته وقال لهم : امضسو إلى خواجه حسن وقولوا له : إن كنت شريكي في الملك فلذلك حكم، وإن كنت تابعي فيجب ان تلزم حدك ، وهؤلاء ارائل قد استولى كل واحد منهم على مملكة ، فواحد ببلخ ، وواحد ببلخ ، نتم لا يقنعهم ذلك حتى يتجاوزوا ( ٢٩٦ - ظ) حدودهم في سفك الدماء ، وقال للأمير بكبرد وكان من خواصه ، كن معهم حتى لا يحرفوا ما يقول .

فاتوا إلى نظام الملك وقالوا له ، فقال : نعم ، قولوا له : امسا علم انني شريكه في الملك ، او ما يذكر حين قتل أبوه كيف قمست بتدبير امره ، واعلموا أن ثبات القلنسوة معنوق بفتح هدنه الدواة ، ومتسى اطبقت هذه ، زالت تيك التي يقر ، فقال له الرسسل : قد كبرت يا مولانا وقد ضجرت ، وقد أثر فيك الأمران وعدلا بك عن الرأي الذي ما زالت الآراء معه ، فقال لهم : قولوا للسلطان عني ما أردتم ، فقد

دهمني ما لحقني من توبيخه فلما خرجوا من عنده قالوا: الصدواب أن لا نذكر ما قاله ، وعرفوا بكبرد حرمة مكانه ، وسألوه أن لا يخبر بما جرى ، فلم يفعل ، ومضى بكبرد من حاله ، وأخبر السلطان ، وبكر الجماعة فوجدوا السلطان جالسا ينتظرهم فقال لهم : ما قال لكم ؟ قالوا : قال : أنا وأولادي عبيد دولته ، فقال السلطان : لم يقل هكذا ، ثم وقع التدبير في أمره .

وحكي أن أحد الصالحين قال لنظام الملك وهم في الافطار : رأيت في بارحتنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك وأخذك فتبعته ، فقال : أرجع أيها الرجل فلهذا أبغي ، فأولها .

نقلت من خط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود با الحصين وانبأنا به عنه رفيقنا الحافظ ابو عبد الله محمد با محمود با النجار قال : وفي ليلة السبت عاشر شهر رمضان - يعني من سنة خمس وثمانين - قتل نظام الملك قوام الدين ابو علي الحسن با علي بن اسحق رضي الله عنه قريبا من نهاوند وهو سائر مع الفسكر في محفة ، فضربه صبي ديلمي في صورة مستميح أو مستغيث ، بسكين كانت معه ، فقضى عليه ، وادرك فقتل ، وجلس لعزائمه عميد الدولة ابن جهير ببغداد .

وفضائله المشهورة في كل مكان وزمان تنوب عن لسان مادحه ، وافعاله الصالحة من المدارس ، والربط ، والقناطر ، والجسور والصدقات الدارة باقية على الأيام .

وتحدث الناس أن قتل نظام الملك كان برضى من السلطان وتدبير تاج الملك أبي الغنائم، وأشارة تركان خاتون لأنهم كانوا عزموا على تشعيث خاطر المقتدي، وكان نظام الملك يمنعهم من ذلك.

قال ابن الحصدين: وبلغني انا ابسا نصر الكندري لما عزل عن وزارة السلطان ، وفوضت الوزارة إلى نظام الملك ، وحبس وسسعى ( ٢٩٧ - ظ) نظام الملك في قتله ، فلما هم الجلاد بقتله ، قال له : قل للوزير نظام الملك : بئس مسا فعلت ، علمست الاتسراك قتسل الوزراء واصحاب الدواوين ، ومن حفر مغواة وقع فيها ، ومن سن سسنة فله وزرها ووزر من عمسل بهسا الى يوم القيامسة ، ورضى بقضساء الله المحتوم ، فكان الامر كما قال .

قرات بخط ابي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه قال : سنة خمس وثمانين واربعمائة فيها : قفز باطنية على خواجا بزرك ببغداد وهو محمول في محفته التي كان يحمل فيها من ضعفه وكبره في تاسع شهر رمضان ، فجرحه وحمل الى داره التي ببغداد ، فجاء السلطان ملك شاه يفتقده ويتوجع له ، فقال له خواجا : ياسلطان العالم كبرت في دولة ابيك ودولتك ، كنت تمهلت علي فما بقي من عمري الا القليل ، او صرفتني ولا امرت ان يفعل بي هكذا ، فاخرج السلطان مصحفا في تقليده ، وحلف له بما فيه انه لم يأمر ، فام يعلم ، ثم قال : وكيف استجيز هذا وانت بركة دولتي ، وبمنزلة ابي : وتان الذي اتهم بذلك متولي الخزانة تاج الملك ابا الغنائم . السلطان فمات في العشر الاخير من شوال .

قال : وذكر ان السلطان لما مات اجتمع مماليك خواجا بررك ، وكانوا في سبعة الاف مملوك مروجين الى سبعة الاف مملوكة ، فقتلوا تاج الملك على ما ذذكر في ترجمة تاج الملك ( ٢٩٨ ص و ) . كذا قال ابن منقذ انه قتل ببغداد وحمل الى داره التي ببغداد . وهو وهم ، والصحيح انه قتل بقرب نهاوند وهو متوجه الى العراق . نقلت من كتاب الاستظهار في التاريخ على الشهور تأليف القاضي ابي

القاسم على بن محمد السمناني قال: في شهر رمضان من سدة خمس وثمانين واربعمائة قتل الشيخ الكبير قوام الدين نظام الملك ابو علي الحسن بن علي بن اسحق رضي امير المؤمنين رضي الله عنه في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق ، قتله انسان ديلمي غيلة بعد الفطر ليلة الجمعة حادى عشر منه .

وكان مولده في ذي القعدة من سنة ثمان واربعمائة ، وبقي في الامر وزيرا ، وناظرا ، ومشرفا نحو خمسين سنة • وبلغ في الوزارة ما لم يبلغه احد من وزراء الدولتين . وكان يضرب له الطبل والقصاع ثلاث صلوات حضرا وسفرا ، وهدو الذي بنى الدولة السلجوقية واسس قواعدها ، وتفتحت الدنيا على يديه . وكان صدوق اللسان جيد الراي كبير النفس حليما وقورا يصلي بالليل . ويصوم في اكثر الاوقات .

وهسو اول وزير بنى المدارس في البسلاد . واجسسرى على المدرسين ،والمتفقة ، والأدباء والشعراء ، واهسل البيوتسات ، والرؤساء ، ولم ينظر قط إلى ظهر محروم ، وما قصده احد في امسر إلا ناله أو معظمه ، فأما الحرمان فلا ، ولم يبق عليه مسن عظيم الملك غير ما فعله وبناه وخلد به ذكره في العالم ، وفاق به على جميع مسن تقدم ، رضي الله عنه وارضاه ( ٢٩٨ –ظ) واحسن له الجزاء عني فلقد وصلني في سبع سفرات بألف واربعمائة دينار من ماله ،غير الثياب والنزلة والاقامة ، واجرى علي من بيت المال سبع مائة دينار وعشرين دينارا في كل سنة ، وولاني قضاء الرحبة والرقسة وحسران وسروج وحلب واعمال ذلك كله ، وخاطبني بالقاضي السديد العالم ، بحر العلماء ، عين القضاة في مكاتبته إلى ، فأحسن الله له عني الحزاء .

وكان يكرم العلماء على اختلاف مداهبهم ، وله فضل وكرم وبصيرة بالرجال ، قريب من القلوب ، لا يتشاغل إلا بتلاوة القرآن وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومناظرة الفقهاء بين يديه ، وتقدم في زمانه من لم يكن متقدما من الرجال ، وتأخر من

كان متقدما ، واسترجع الممالك كلها ، وقبضها إلى السلطان .

وهو اول من اقطع البلاد والضياع للعساكر والأجناد ، وكان يرعى لأهل البيوتات بيوتهم وللعلماء علمهم ، وللشعراء شعرهم ، وللأدباء ادبهم ، وللأشراف شرفهم ، وكان امر الدولة في الزيادة إلى ان شاركه في الراي غيره ، وداخل السلطان سواه ، فهلكت الدولة ، ولم يبق السلطان بعده إلا نيف وثلاثون يوما رضي الله عنه .

ذكر ابو الحسن محمد بن عبد الملك الهمدذاني في كتاب عنوان السير في محاسن اهل البدو والحضر وقال: نظام الملك، ابو علي الحسن بن علي بن اسحق الطوسي، وزر للسلطان ألب أرسلان، ولولاه السلطان ملك شاه تسعا وعشرين سنة ( ٢٩٩ ـ و ) وقتل بالقرب من نهاوند في الليلة الحادية عشرة من شهر رمضان سنة خمس وثمانين واربعمائة، وعمره ست وسبعون سنة، وعشرة اشهر، وتسعة عشر يوما، اغتاله احد الباطنية وقد فرغ من فطوره وقيل ان السلطان ملك شاه ولف عليه من قتله لانه سأم طول عمره، ومات بعده بشهر وخمسة ايام.

وتقدم نظام الملك في الدنيا التقدم العطيم، وافضل على الخلق الافضال الكثير، وعم الناس بمعروفه، وبنى المدارس لاصحاب الشافعي، ووقف عليهم الوقوف، وزاد في الحلم والدين على من تقدمه من الوزراء، ولم يبلغ احد منهم منزلته في جميع اموره، وعبر جيحون فوقع على العامل بانطاكية ما يصرف الى الملاحين، وملك من الغلمان الآتراك الوفا عدة، وكان جمهور العساكر وشجعانهم وفتاكهم من مماليكه.

وتحدث ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال: سالته عن السبب في تعظيمه الصوفية ، فقال: اتاني صوفي وانا اخدم ابن ياخر الامير التركي ، فوعظني وقال: اخدم من تنفعك خدمته ولا تشتغل بمن تاكله الكلاب غدا ، فلم اعرف معنى قوله ، فاتفق ان ابن ياخر شرب من الغد ، واغتبق ، وكانت له كلاب كالسباع تفرس السباع بالليل ، فغلبه السكر وخرج وحده ، فلم تعرفه الكلاب ، فمرقته ،

فعلمت ان الرجل كوشف ، فانا اطلب أمثاله . (٢٩٩ \_ ظ ).

اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بسن رواحة الحموي بحلب ، وابو يعقوب يوسف بن محمود الساوي بالقاهرة عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بن احمد الاصبهائي نزيل الاسكندرية قال : سمعت صواب بن عبد الله الخصي النظامي ببغداد يقول : قتل مولاي الوزير ابو علي الحسن بن علي بن اسحق شهيدا في رمضان سنة خمس وثمانين واربعمائة ، بقرب نهاوند ، وكان اخر كلامه ان قال : قل للعسكر : لاتقتلوا قاتلي فاني قد عفوت عنه ، وتشهد ومات ، فمضيت انا فاذا هو قتل ، ولو قلت لهم لما قبلوا قولي.

اخبرنا الشريف عبد المطلب بن الفضل قال: اخبرنا الامام تاج الاسلام ابو سعد السمعاني قال: سمعت ابا الفضل محمد بن ناصر ابن محمد بن علي السلامي الحافظ يقول: استشهد ابو علي الحسن ابن علي بن اسحق الوزير وهو متوجه الى العراق بقرية يقال لها سحنة ، في شهر رمضان سنة خمس وثمانين واربعمائة. قلت وزرت قبره باصبهان.

وقال ابو سعد : قرأت بخط والدي رحمه الله بالري : سمعت الشيخ الفقيه الأجل أبا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : حكى لي بعض من رأه مديني أخاه نظام الملك من المنام ، فساله عن حاله ، فقال : لقد كاد أن يعرض علي جميع عملي لولا الحديدة الذي أصبت بها .

اخبرنا ابو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بالقاهرة قال : انبئنا الحافظ ابو طاهر احمد بن محمد السلفي قال : سمعت ابا مسلم داود بن محمد بن الحسن القزويني ، بقزوين ، يقول : سمعت ( ٣٠٠ \_ ظ) ابا بكر الطحان الصوفي بهمذان يقول : رأى الشيخ ابو عمر عثمان الكرجي الصاحب ابا علي الحسن بن علي بن اسحق الطوسي الوزير في المنام وكأنه في الجنة وهدو متوج بتاج مدرصع بالجواهر ، قال : فقلت : بأي شيء بلغت هذه المنزلة ؟ فقال : بفضل الله وحده .

اخبرنا عبد المطلب بن ابي المعالي قال: اخبرنا عبد الكريم بن محمد قال: انشدنا ابو مضر طاهر بن مهدي الطبري املاء بنيسابور قال: وانشدني ابو عبد الله محمد بن الحسن الأرزني املاء من حفظه، قال ابو عبد الله: بجبل تروع، قالا: انشدني شبل الدولة ابو الهيجاء مقاتل بن عطية البكري لنفسه في مرثية نظام الملك:

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمن من شرف عزت ولم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه الى الصدف

#### الحسين بن على بن ملهم

### ( من المقفى للمقريزي - مجلدة برتو باشا)

الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي ابو علي الأمير مكين الدولة وامينها احد الأمراء في الأيام المستنصرية ، انتدبه الوزير الناصر للدين ابو محمد الحسن اليازوري للتوجه الى رياح وزغبة بخلع سنية وانعام كثيرة ليصلح بينهم ، وكانت تنزل بطرابلس المغرب وما والاها ، وقد حدثت بينهما حروب فسار وتلطف حتى تحمل ما بينهما من الديات وازال الضفائن من بينهما ، وكان رجلا سديدا عاقلا مستحكم الرجحان ، فلما تم له ما اراد من ذلك زاد في اقطاعاتهم وبعثهم على معاندة معز بن باديس صاحب افريقية ( ٣٧٠ \_ ظ ) حتى ساروا اليه وحاربوه واخرجوه منها ، واخربوا القيروان الى اليوم .

ثم انه لماحدث الفلاء بمصر سنة سبع واربعين واربعمائة جهر ميخائيل متملك الروم بالقسطنطينية مائة الف قفيز غلة الى انطاكية حتى تحمل الى مصر توسعة للناس ، وجهز هدية الهدنة على العادة وهدية سنية من ماله فثار به الروم وقتلوه ، واقاموا بعده ابن سقلاروس (١٣٠) فمنع من ماله الهديتين والغلة من المسير الى مصر وقال انا انفق ذلك على حرب المسلمين فبلغ ذلك الوزير الناصر للدين ابا محمد الحسن اليازوري فسير مكين الدولة بن ملهم الى اللانقية في عسكر كبير فحاصرها مدة ، فبعث اهلها الى ابن سقلاروس بما في عسكر كبير فحاصرها مدة ، فبعث اهلها الى ابن سقلاروس بما المقتضى لهذا تعويق الغلة والهدية ، وطالت المكاتبات بينه وبين المستنصر فبعث الوزير جيشا ثانيا عليه الامير السعيد ليث الدولة ، المستنصر فبعث الوزير جيشا ثانيا عليه الامير السعيد ليث الدولة ، انطاكية ، ثم اردفه بجيش ثالث عدته ثلاثة الاف وعليهم الامير موفق الدولة حفيظ بن فاتك ، والامير ابو الجيش عسكر ، ومقادة جميع الدولة حفاظ بن فاتك ، والامير ابو الجيش عسكر ، ومقادة جميع الدولة حفاظ بن فاتك ، والامير ابو الجيش عسكر ، ومقادة جميع

الجيوش الى الامير مكين الدولة ، فساروا اليه ، واوغل في بلاد الروم يقتل ويأسر حتى أنكى النكاية البالغة ، وما زال على ذلك حتى قتل الوزير اليازوري ، فحمل ابن سقلاروس ثمانين قطعة في البحر ، فحاربت ابن ملهم واسرته ومن معه من اعيان العرب لليلتين بقيتا من شهر ربيع الاخر سنة خمسين واربعمائة : شم انه تسلم قلعة حلب من معز الدولة ابي علوان ثمال بن صالح بن مرداس ، وسسار ثمال الى مصر فلم يزل بحلب الى ان اخذ المدينة محمود بن نصر بن صالح في جمادى الاولى سنة اثنتين وخمسين فانحاز الى القلعة ، وكتب الى مصر يطلب نجدة ، ثم تسلم محمود القلعة في شعبان من السنة المذكورة .

### جناح الدولة حسين

## ( من بغية الطلب لابن العديم )

حسين ، ويلقب باقي الدولة ، كان تاج الدولة تتش بن الب ارسلان قد ولاه حلب ومكنه فيها ، واستولى عليها حين قتل تاج الدولة ، فلما بلغ خبر قتله رضوان بن تتش ، وكان متوجها الى ابيه عاد الى حلب فسلمها اليه ، وتسلمها رضوان منه . ومن وزير ابيه ابي القاسم بن بديم في سنة ثمان وثمانين واربعمائة .

انبانا ابو نصر القاضي قال: اخبرنا ابو القاسم علي بن الحسن قال كان بدمشق، يعني رضوان بن تتش عند توجه ابيه الى ناحية الري، فكتب اليه يستدعيه، فخرج اليه، فلما كان بالانبار بلغه قتله فرجع الى حلب فتسلمها من الوزير ابي القاسم وكان المستولي على امرها باقي الدولة ( ١٩٧ – ظ ) حسين في سنة ثمان وثمانين واربعمائة.

«كذا ذكر الحافظ الدمشقي ١٣٠،وهو حسين جناح الدولة صاحب حمص اتابك رضوان بن تتش ومدبره ، كان تساج الدولة تتش حين قتل قسيم الدولة أق سنقر وتسلم البلاد ، سلم حمص الى جناح الدولة حسين ، وجعله اتابك ١٩٠٠،عسكر ولده رضوان ، فلما قتل تاج الدولة تتش كان حسين يدبر امر رضوان وهدو صببي بحلب ، فاستشعر جناح الدولة حسين من رضوان فهرب وانفصل عنه ومضى فاستشعر جناح الدولة حسين من رضوان ، وعند هدربه في الليل كسر الى حمص ومعه زوجته ام الملك رضوان ، وعند هدربه في الليل كسر باب العراق وخدرج منه ، وبعد وصدوله الى حمص كبس عسكر رضوان على سرمين ، واسر ارباب دولته وديوانه ووزيره ابا الفضل بن الموصول ، ومات صاحب الرحبة زوج امنة بنت قمار ، فخدرج بن الموصول ، ومات صاحب الرحبة زوج امنة بنت قمار ، فخدرج جناح الدولة اليها لياخذها ، فوجد دقاق قد سبقه اليها في سنة ست وتسعين ، فعاد منها ، ونزل نقرة بني اسد ، وخرج اليه رضوان الى النقرة ، واصطلحا واخذه معه الى ظاهر حلب ، وضرب له خياما ،

واقام في ضيافته عشرة ايام ، ولم يصف قلب أحد منهما لصاحبه ، وسار جناح الدولة حسين الى حمص واقام بها الى أن نزل يوما لصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الاسماعيلية ، تقربا الى الملك رضوان ، لما كان قد تجدد بينه وبينه من الوحشة ، وكان حسين رجلا شجاعا باسلا ذا راى سديد وفيه دين وخير .

انبأنا ابو الحسن محمد بن ابي جعفر بن على عن الأمير مويد الدولة اسمامة بن مرشد بن منقذ قال : وتسلم قسيم الدولة أق سسنقر مدينة حمص ، يعنى من خلف بن ملاعب ، وقلعتها ، فلما قتل قسيم الدولة ، قتله تاج الدولة ، وتسلم البلاد ، وسلم حمص الى جناح الدولة حسين ، وهو اتابك عسكر ولده رضوان ، فلما قتل تاج الدولة بالرى استشعر جناح الدولة حسين من الملك رضوان ، وانفصل عنه ووصل الى حمص فنزل من القلعة الى الجامع يوم الجمعة للصلاة فلما وصل مصلاه اتاه ثلاثة نفر من عجم ( ۲۹۷ \_ ظ) الباطنية في زي الصوفية يستميحونه ، فوعدهم ، فهجموا عليه بسكاكينهم ، فقتلوه رحمه الله ، وقتلوا معه قوما من أصحابه ، وقتلوا وقتل نفر كانوا في الجامع ، من الصوفية العجم بالتهمة وهم ابرياء ، وذلك يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب سنة ست وتسعين واربعمائة : واختبط البلد ، وخافوا من الافرنج ، فراسلوا شمس الملوك : ٢٢١٠ يلتمسون منه أنفاذ من يتسلم حمص وقلعتها قبل أن يخسرج إليهسا ويتسامها من الافرنج من تمتد اطماعهم ، فتوجه شمس الملوك إليها وتسلمها ، واحسن إلى اولاد جناح الدولة ، وسار بهم إلى دمشق ، فأقر عليهم إقطاع أبيهم •

قرات في تاريخ أبي المغيث منقذ بن مرشد بن منقد ، وفيها ، يعني سنة ست وتسعين وأربعمائة وثب قوم من الباطنية على جناح الدولة حسين فقتلوه وذلك يوم الجمعة ثامن وعشرين رجب ، وكان ذلك من تدبير أبي طاهر الصائغ ، وخدمة للملك رضوان ، واستولى بعده قراجا على حمص .

قرات في مدرج وقع إلي بالقاهرة بخط العضد مرهف بن اسامة بن

مرشد بن منقذ يتضمن ذكر واقعات وقعت ذكرها على وجه الاختصار ، قال : سنة ست وتسعين ، يعني واربعمائة ، فيها قتل جناح الدولة بحمص في يوم الجمعة •

قلت : وكان قتله في الثاني والعشرين من شهر رجب بتدبير الحكيم أبي الفتح المنجم الباطني ، ورفيقه ابي طاهر ، وقيل كان ذلك بأمر رضوان ورضاه ، وبقي المنجم الباطني بعده اربعة وعشرين يوما وهات .

انبانا ابو اليمن الكندي عن ابي عبد الله العظيمي ، ونقلته من خطه قال :

سنة ست وتسعين وأربعمائة فيها قتل الباطنية جناح الدولة بحمص في الجامع يوم الجمعة ، ستة نفر (١٣٤)، احدهم يعسرف من أهل سرمين .

وفيها مات الحكيم العجمي المنجم الباطني بحلب ، ( ١٩٨ - و ) .

## حميدان بن حواس العقيلي

# ( من المقفى المقريزي \_ مجلدة بردو باشا )

ويقال فيه حمدان ، والأول أشهر • ولي دمشق من قبل العرزيز بالله أبي منصور نزار بن المعرز لدين الله سانة تمان وسائتي وثلاثمائة ، بعد ظفره بهفتكين الشرابي • بعثه إليها في نحو مائتي رجل • وكان قسام إذ ذاك متغلبا على دمشق ، فلم يكن لحميدان مع قسام أمر • ولم تطل مدته حتى وقعع بينه وبين قسام ، فأطرده العيارون من اصحاب قسام ، وخرج هاربا من البلد ،فنهبوا داره • وقوي أمر قسام • فجاءت القرامطة جعفر وإخوته ، فنزلوا على دمشق فمنعهم قسام ما البلد وعمل على قتالهم فساروا الى الرملة •

فولي دمشق بعد حميدان أبو محمود •

ويقال إنه ولي دمشق في سنة واحدة ، وهي سنة ثمان وسدين هذه ، ظالم بن مرهوب العقيلي ، والقرمطي ، ووشاح وحميدان وابو محمود •

## حيدرة بن حسين

( من المقفى المقريزي \_ مجلدة برتو باشا)

حيدرة بن حسين بن مفلح ، الأمير المؤيد ، مصلطفى الملك ،معز الدولة في الرئاستين ، ابن الأمير عضب الدولة •

ولاه المستنصر بالله إمرة دمشق ، فخرج من القاهرة في مستهل شهر رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وصرف بناصر الدولة أبي عبد الله الحسن ، ابن ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان في نصف رجب سنة خمسين وأربعمائة .

# خلف بن ملاعب ( من بغية الطلب لابن العديم )

خلف بن ملاعب الأشهبي الملقب سيف الدولة ، كان كريما شسجاعا ، جبارا ظالما ، يقطع الطريق ، ويخيف السبيل ، وإليه تنسب قبة ابن ملاعب ، وهي حصن دثر في طرف بلد حلب ، بينها وبين سلمية ، وكان في يده حمص وافامية ، فكتب الولاة بالشام إلى السلطان ملك شاه ، وشكو إليه خلف بن ملاعب ، فكتب الى اخيه تاج الدولة تتش صاحب دمشق والى قسيم الدولة أق سنقر صاحب حلب ، وإلى (٢٢٠ - ظ) بزان صاحب الرها ، وإلى يغي سفان صاحب انطاكية يأمرهم بمحاصرته ، وانتزاع معاقله من يده وحمله إليه .

فاجتمعوا عليه وهو بحمص ، وسبقهم بزان فلم يمكنه من الخروج من حمص ، فافتتحوا حمص ، وسيروا خلف بن مسلاعب في قفص حديد إلى السلطان ملك شاه ، فأطلق حمص لأخيه تدنى ، وحبس ابن ملاعب : وبقي في حسبه إلى أن أطلقته خاتون أمراه السلطان ملك شاه .

فمضى إلى مصر ، إلى الأفضل أمير الجيوش جماعة من أهل أفامية في سنة تسع وثمانين ، وقيل سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، وكان ولائهم فيها (له) ، والتمسوا منه واليا يكون عليهم ، ووقعا اقتراحهم على أبن ملاعب •

فوصل في ذي القعدة من إحدى السنتين ،ودخل افسامية وملكها ،وتجددت وحشة بينه وبين ابن منقذ ،اظنه ابا المرهف نصر ابن علي بن منقذ ،وكان قسيم الدولة أق سنقر حين فتح افامية جعله بها ،واتصلت غارات ابسن مسلاعب على شسيزر ،وكفلر بها طاب ،والجسر ،وزحف ابن منقذإليه ومعه خلق ورجالة ،فظفر بهم ابن ملاعب ،وكان في نفر يسير ،فقتل جماعة واسر جماعة ،وباعهم انفسهم ،واستقرت الحال بينهم بعد ذلك •ثم عمل الباطنية حيلة

على القلعة وعليه حتى قتلوه في سنة تسع وتسعين وأربعمائة ٠

قرأت في تاريخ أبي المغيث منقذ بن مرشد بن علي بن منقذ الذي ذيل به تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري ،قال :سنة تسلات وثمانين واربعمائة فيها : كتب ولاة الشام الى السلطان ملك شاه يشكون مايلقونه من خلف بن ملاعب ( ٢٣١ ـ و ) بحمص من قطع الطريق ،واخافة السبيل ،فسأمر السلطان أن يسبير إليه بوزان ،وقسيم الدولة ، وتاج الدولة ،ويغي سغان ، فسبق إليه بزان فنزل قريبا من حمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا ، ودخل إليه رسوله ، فقال : عاش لك مالاعب ، شم حضر برزان المدينة ، واجتمع عليها كل من في الشام ، فافتتحت ، وكل من الأمسراء واجتمع عليها كل من في الشام ، فافتتحت ، وكل من الأمسراء المذكورين طلبها ، فكتبوا جميعا الى السلطان فأنعم بها على اخيه تاج الدولة ، وامر السلطان بحمل خلف بن ملاعب في قفص من حديد الى قلعة اصبهان ،فحمل وحبس بها حتى مات السلطان .

وقال : سنة أربع وثمانين فيها : نزل قسيم الدولة أق سنقر على أفامية وملكها ، وسلمها إلى عمي عز الدولة أبي المرهف نصر بن سديد الملك ، وذلك في شعبان °

انبأنا أبو محمد بن عبد الله الأسدي قال : كتب إلينا أبو المظفر اسامة بن مرشد بن علي بن منقذ قال : كانت حمص في سحنة اثنتين وثمانين وأربعمائة لسيف الدولة خلف بن ملاعب الأشهبي ، فنزل على سلمية ، وأخذ الشريف إبراهيم الهاشمي فرماه في المنجنيق الى برج سلمية ، وأخذ قوما من بني عمه مأسورين ، فمضى من بقي منهم واستغاثوا عليه بالخليفة والسلطان ملك شاه فخرج أمر السلطان الى أمراء الشام : تاج الدولة تتش صاحب دمشق ، وقسيم الدولة صاحب حلب ، وبزان بن الب صاحب الرها ،ويغي سغان صحاحب انطاكية ، بالذرول على حمص والقبض على سيف الدولة خلف بن ملاعب ( ٢٢٢ ب ) وتسييره إليه ، فنزلوا على حمص وحاصروه ، ملاعب ( السلطان ، فأقام في الحبس إلى أن توفي ملك شاه في مشوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، فاطلقته خاتون المسراة

السلطان : وتسلم قسيم الدولة اق سنقر مدينة حمص وقلعتها ، فلما قتل قسيم الدولة: قتله تاج الدولة ، تسلم البلاد ، وسلم حمص الى جناح الدولة حسين •

انبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال : كتب إلينا أبو عبد الله محمد بن على العظيمي وقال : سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وفيها سار الأمير قسيم الدولة ، وبرزان وغسيا، وتاج الدولة ، ونزلوا حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب ، وحملوا أبن ملاعب في قفص حديد الى عند السلطان فلما هلك السلطان ، خلص أبن ملاعب وصعد الى مصر ، وعاد منها تسلم قلعة أنامية وأقام بها سبعة عشر سنة وقتل .

وقال: سنة اربع وثمانين واربعمائة ؛ فيها : تسلم الأمير قسيم الدولة قاعة افامية من يد ابن ملاعب ، وترك فيها بعض بني منقذ ، وعاد الى حلب في العاشر من رجب (١٣٥)

قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه وسماه المؤصل على الأصل المؤصل، وقال: « وعاد منها، يعني من مصر، تسلم قلعة افامية سبعة عشر سنة »؛ وهذا وهم، فإن قتل ابن ملاعب ظنه تسع وتسعين وعوده من مصر فيها، وإن كان اراد ولايته الأولى، فالكلام غير مستقيم لأنه اخبر (٢٢٢ و) انه تسلم قلعة افامية واقام بها سبع عشرة سنة وقتل، وقد خرجت عن يده في سنة اربع وثمانين وأربعمائة، وقتل سنين وثلاثة اشهر، وتسعين، فبقيت خارجة عن يده قبل قتله اربع سنين وثلاثة اشهر، وكانت افامية في يد ابن ملاعب مع حمص في ايام ابي المكارم مسلم ابن قريش؛ فانني قرات في كتاب العظيمي بخطه قال: سنة خمس وسبعين واربعمائة، وفيها في صفر حاصر شرف الدولة ابن ملاعب بقلعة حمص، وفيها عاد شرف الدولة الى حلب، وقد صالح ابن ملاعب

قرات في تاريخ ابي المغيث منقذ بن مرشد الذي نيل به تساريخ ابسن المهنب قال : في سنة ثمان وثمانين واربعمائة ، وفيها ، طلع قوم من أهل أفامية إلى الأفضل يسالونه أن يولي عليهم سيف الدولة خلف أبن ملاعب ، فنهاهم وقال : لاتفعلوا وحسنرهم من فسقه ، فقالوا : نحن نجعل عيالاتنا لنا ليلة وله ليلة ،فسيره معهم ووصل أفامية ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من ذي القعدة •

قلت : هؤلاء أهل تلك الجبال اكثرهم دهرية د رية يستبيحون ذوات الأرحام ، ولا يعتقدون تحريم الحرام °

قرات بخط عمر بن محمد العليمي المعسروف بابن حسوائج كش الحافظ ، واخبرنا به إجازة عنه ابو عبد الله محمد با احمد با محمد بن الحسن النسابة ، وذكر العليمي انه نقله ما خسط ابا زريق ، يعني ابا الحسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد اللطيف بن زريق ، وكان عالما بالتاريخ ، قال : وقدم الى افامية ، يعني خلف ابن ملاعب ، من مصر سنة تسع وثمانين واربعمائة ، لأن اها افامية مضوا الى مصر ( ۲۲۲ سظ ) يلتمسون واليا يكون عليها ، فوصل في يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة ، ودخلها وملكها ،

قال: ثم قتل في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع وتسعين ، قتله جماعة وصلوا من حلب من أصحاب أبى طاهر الصائغ القائم بمذهب الباطنية ، بعد موت المنجم المعروف بالحكيم بحلب ، وكانوا من أهل سرمين ، وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان بأفامية يقال له ابن القنج اصله من سرمين ، وأقام بأفامية يحكم بين أهلها ، وقرر ذلك مع أهلها ، وأحضر هؤلاء ، ونقب أهلها نقبا في سورها حتى قارب الوصول ، فلما وصل هؤلاء لقيهم أبسن ملاعب ، فأهدوا له فرسا وبغلة كانوا أخذوها من أفسرنج لقوهم في الطريق ، فأعلموه أنهم جاءوا بنية الفيزو إلى بلد الروم ، وباتوا بظاهر الحصن إلى الليل ، ودخلوه من ذلك النقب ، ورتبوا بعضهم على دور أولاده لئلا يخرجوا ينجدونه ، وصعدوا ، فخرج إليهم فطعن في بطنه ، فرمى بنفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ، فطعن أخرى ، ومات بعد ساعة ، وحين صاح الصائح على القلة ، ونادى

بشعار رضوان بن تاج الدولة ، ترامى اولاده وخاصته من السور ، فبعضهم قتل ، واخذ اكثرهم فيما بين افامية وشايزر ، وقتلوا ، وسلم الله مصبح ، ووصل الى شيزر واقام عند ابن منقذ مدة ، واطلقه •

ودخل طنكلي إلى افامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصان ومعه اخ لهذا ابن القنج من سرمين ( ٢٢٣ و )كان ماسورا ، فقرروا له شيئا ، وعاد عنها ، فوصل بعض اولاد ابن ملاعب الذين كانوا بدمشق ، والذي كان بشيزر فذكروا لطنكلي قلة القوت بها ، فعاد في رمضان فنزل عليها ، فأقام إلى أخدر السنة ، وفتخها في الثالث عشر من محرم سنة خمسمائة ، واسر ابن القنج والصايغ ، وعاقب ابن القنج وقتله ، واطلق بعض اهل افامية ،

انبأنا ابو الحسن محمد بن احمد بن علي الفنكي قال : اخبرنا مؤيد الدولة ابو المظفر اسامة بن مرشد بن منقذ الكناني في كتابه ان قوما من اهل افامية من الاسماعيلية عملوا على مالكها وتحيلوا عليه بأن جاء منهم ستة نفر وقد حصلوا حصانا وبغلة وعددا افرنجية وتراسا وزردية وخرجوا من بلد حلب الى افسامية بتلك العسدة والدواب ، وقالوا لسيف الدولة خلف بن ملاعب وكان رجلا كريما شجاعا - جئنا قاصدين خدمتك ، فلقينا فارسا من الافرنج ، فقتلناه ، وجئنا إليك بحصانه وبغلته وعدته ، فأكرمهم وانزلهم في فقتلناه ، وجئنا إليك بحصانه وبغلته وعدته ، فأكرمهم وانزلهم في حصن افامية ، في دار مجاورة السور ، فنقبوا السور ، وواعدوا الفاميين الى ليلة الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع وتسعين واربعمائة ، فطلع الفاميون من ذلك النقب ، فقتلوا خلف بن ملاعب ، وملكوا حصن افامية .

قرأت بخط العضد ابي الفوارس مرهف بن اسامة بن مرشد بن

سنة تسع وتسعين واربعمائة ( ٢٧٣ ظ ) فيها قفز اهل افامية مع القاضي ابن القنج على سيف الدولة خلف بن ملاعب وقتلوه ، وقتلوا اولاده في الرابع والعشرين من جمادى الأولى •

نقلت من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه ، وانبانا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ، والمؤيد بن محمد الطوسي وغيرهما عنه قال : سنة تسع وتسعين وأربعمائة ؛ وفيها : عمل الباطنية على قلعة أفامية ، وقتلوا أبن ملاعب بها غيلة ، وملكوا القلعة ، فعاجلهم الفرنج ونزلوا عليهم ، وحصروهم بها الى أن أخذوها (٧٣٧).

### خلف بن ملاعب الاشبهي

# ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة بردو باشا )

خلف بن ملاعب الأشبهي الكلابي ، الأمير ابو منصور ، سيف الدولة أصله من قبيلة من بنى كلاب يقال لها الأشهب .

استولى على مدنة حمص في ولاية معلى بن حيدرة على دمشيق مين قبل المستنصر بالله ابي تميم معد بن الظاهر ، في صفر سينة سيت وستين واربعمائة فلما صار نصير الدولة بعساكر أمير الجيوش من مصر ، وقتح صور وصيدا ، ونزل بعلبك ، قدم عليه خلف بن مسلاعب ودخل في الطاعة ووجه بابن عميه إلى أمير الجيوش ، فقبله ، وبعيث إلى خلف بالخلع والطوق ، فأقام بحمص ، وكان الضرر به عظيميا ، ورجاله يقطعون الطريق في جميع النواحي وكان في صحبته جمياعة من اللصوص ، فشمل الناس في أيامه مضرة شديدة فلما سيار تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان من دمشيق ، ومعيه الأمير أق سينقر صحب حلب ، والأمير بوزان صاحب حيران ، وعولوا على قصيد مصر ، مضوا إلى حمص وقبضوا على خلف هيذا وعلى ولديه ، وحصل في حيز الأمير أق سنقر فبعث به إلى تركان خاتون الجيلالية وحصل في حيز الأمير أق سنقر فبعث به إلى تركان خاتون الجيلالية زوجة السلطان ملك شاه ، فاعتقله بأصبهان ، ثم أفرج عنه بعد موت ملك شاه ، فورد بغداد على أسوا حال

فاجتمع عليه التجار وادعوا عليه اموالا اخذها منهم فوكل به من دار الخلافة ، فتوصل القائد علي بن كتاش في إطلاقه وادى عنه من ماله ثلاثمائة وخمسين دينارا ، ثم دبر له في الخروج من بغداد فتم له ذلك ولم يكافئه عنه ، وذهب ما ادى عنه ضياعا ، ومضى إلى مصر فلم يلتفت إليه ، واقام بها ومعه اهله واولاده سنتين .

فكتب القائم بفامية من جهة الملك رضوان بن تتش الى المستنصر ، وكان يميل إلى مذهب المصريين ، يستدعي من يتسلم افسامية منه ، وكانت على عاية الحصانة .فواصل ابن ملاعب السعى في ذلك اليوم ،

ووعد أنه يحارب الفرنج رجاء المثوبة من الله تعالى . وكانت البلاد يومئذ اكثرها معهم ، فأجيب بأنه رجل كافر النعمة مخفر الأمانة لا يملك عنان فرسه فيرى لأحد عليه طاعة ، فقال : أنا أعطي أولادي رهينة وانصرف على السمع والطاعة لكم .

فوقع الاتفاق عليه وقلد افامية في سنة تسع وثمانين واربعمائة فلما وصل وتمكن منها خلع الطاعة فكتبوا إليه يعرفونه حال رهينته وما يحل بولده عند معصيته فأجاب بأني متمسك بمكاني مدافع عن تسليمه وانني اوثر أن تطبخوا اولادي وتنفذوا إلى بعض اعضائهم حتى أكله

فيدسوا منه وأعرضوا عنه ، واقام بأفامية على حالته من التخليط ، ومال اليه المفسدون ، وعظم قطع الطريق من جهته ، فاتفق ان استولى الفرنج على سرمين فتفرق من كان بها ، وكانوا غلاة في التشييع ، وصار اكثرهم إلى رضوان متملك حلب ، وفيهم شـجاعة وقوة ، والغالب عليهم حمل السلاح ، ومضى قساضيهم ابو الفتيح السرميني إلى ابن ملاعب في فريق منهم واقسام عنده وحظى لديه وتقدم تقدما زائدا ، فصمار يطلعه على سره ويشهاوره في امهوره ، والقاضى يدبر عليه ويكاتب أبا طاهر الصائغ بحلب ، وهمو من خواص الملك رضوان ليستخدمه في تدبيرها ويرد إليه النظر في أمورها ، فاتفق أن أولاد أبن ملاعب تسللوا من مصر خفية ووصلوا إليه فأخبروه بأن القاضى أبا الفتح السرميني المقيم عنده قد اشتهر عندهم أنه يعمل عليه ويروم الفتك به ، وأشاروا بابعاده ، فاستدعاه ابن ملاعب فحضر وقد أيقن بالفتك به ومعه مصحف . فلما جلس اعترف بما أولاه ابن ملاعب من الجميل ، وانكر منا قيل في حقبه وحلف بالمصحف على صحة ما يعتقده من جميل ولائه . وسناله ان يطلقه عريانا إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قوله وانخدع له وتركه على حالته .

فأخذ القاضي من تلك الساعة في الجد ، وكاتب الصائغ بان يوافق الملك رضوان على تسيير ثلاثمائة رجل من أهل سرمين وصحبتهم

شيء من خيل الفرنج وبغالهم وسلاح من أسلحتهم . وعرفه مكيدة يفهمها لهم ليقولوها عند حضورهم . ففعل ذلك الصائغ ، وحضر اولئك الخيالة وقالوا: كنا نخدم رضوان وفارقناه على حالة غير مرضية من قلة إنصافه ، وتوجهناتحو الفرنج فاخذنا منها براءة للأمير إن رضينا له خدما - وقدموا له ما كان معهم من الخيل الفرنجية والبغال والسلاح - فتصم ذلك عليه وظنه صحيحا ، واستخدمهم وقربهم واسكنهم ربض القلعة . فاجتمعوا مع القاضي ابي الفتح على التدبير ، فواعدهم . فلما كانت تلك الليلة طاف العسس كجاري العادة ومضوا وناموا فتار من بالحصن من أهل سرمين ودلوا الحبال إلى الواصلين فرفعوهم . وقام السيف فقتل ابن ملاعب وأولاده لأربع بقين من جمادى الأولى سنة تسمع وتسعين واربعمائة ، وملكت القلعة ، وافلت صبح ونصر ولدا خلف وتسعين واربعمائة ، وملكت القلعة ، وافلت صبح ونصر ولدا خلف

وبعث القاضي أبو الفتح إلى أبي طاهر سعيد الصائغ ، فسار إلى أفامية لا يشك أنها له ، فأكرمه القاضي وامتنع من تسليمها إليه وقال هذا الموضع نحن محترمون ما دام لنا وإذا خسرج إلى غيرنا أمتهنا — فيدس منه .

وكان لخلف ابن يقال له مصبح في خدمة طغدكين بدمشق قد اعطاه حصنا بالبرية يحفظه فعرف بعده بقبة ابن مسلاعب فافسد هناك فهدده طغدكين فلحق بسالفرنج واوى إلى طنكري متملك انطاكية ، وحسن لهم قصد افامية . فساروا معه ونازلوها فسير إليهم القاضي أبو الفتح عشرة الاف دينار . فرحلوا فلامهم ابن خلف وما زال بهم حتى اقاموا عليها إلى ان مات من بها من الجدوع ، فملكها الفرنج وقتلوا القاضي واسروا الصائغ وحملوه إلى انطاكية معهم وقتلوه بها . فأخذ رضوان ماله واولاده بحلب

#### دقاق بن تتش

( من الحزء السادس من تاريخ دمشق لابن عساكر \_ مخطوط الظاهرية ٣٤٥٠ )

كقاق بن تُدُش بن الب ارسلان ابو نصر المعروف بالملك شهمس الملوك.ولي إمرة دمشق بعد قتل ابيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانين واربعمائة ، وكان بحلب ، فراسله خادم لابيه اسمه ساوتكين كان نائبا في قلعة دمشق ، سرا من اخيه رضوان بن تتش صاحب حلب ، فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها ، واجلسه ساوتكين في منصب أبيه ، ثم دبر هو وطفتكين المعروف بأتابك (١٣٨) روج أم الملك دقاق على ساوتكين فقتل.

واقام دقاق بدمشق ، وقدم اخوه رضوان فحاصرها فلم يصل منها الى مقصود فرجع الى حلب ، ثم عرض لدقاق مرض تطاول به وتوفي منه في الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين واربعمائة ؛ وإن امه زينت له جارية فسمته في عنقود عنب معلق في شجرته ، ثقبته بأبرة فيها خيط مسموم ، وإن امه ندمت على ذلك بعد الفوت ، واومأت الى الجارية ان لاتفعل ، فأشارت إليها ان قد كان ، وتهرى جوفه فمات ٠٠٠ ( ٥٠ ظ )٠

#### رضوان بن تتش

## ( من بغية الطلب لابن العديم )

رضوان بن تتش بن الب ارسلان بن جغري بن سلجوق بن دقاق ،
ابو المظفر التركي السلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واربعمائة ،
ونشا في دمشق في حجر ابيه ، وكانت امه ام ولد فزوجها ابوه مسن
جناح الدولة حسين ، وجعله ابوه اتابكا له ومربيا ، ولما توجه ابوه
تتش لمحاربة بركيارق ووصل الى همذان كتب الى ولده رضوان الى
دمشق ، وكان قد تركه بها ، يستدعيه اليه مسن دمشسق ، وامسره ان
يحضر معه من تخلف بالشام من العسكر ، فامتثل امر ابيه وخسرج
من دمشق بالعسكر متوجها الى ابيه ، ووصل الى عانة وقيل الى
الانبار ، فبلغه قتل ابيه تتش ، فحسط خيمه وسسار مجدا عائدا ،
فوصل الى حلب وتسلمها من وزير ابيه ابي القاسم بن بديع في سنة
ثمان وثمانين واربعمائة ، وتولى حسين زوج امه تدبير ملكه .

ووصل اخوه دقاق الى حلب ، ومضى سرا من رضوان الى دمشق فملكها وقدم يفي سغان ، ويوسف بن ابق بعسكرهما من انطاكية الى خدمة رضوان ، وسارا ( ٨٩ ـ و) معه الى الرها ليستلمها من نواب والده ، فارادا القبض على حسين لينفردا بتدبير رضوان ، فبلغ حسين ذلك ، فهرب الى حلب ، وتبعه رضوان اليها واستوحش رضوان منهما ، فرجعا الى انطاكية .

وسار رضوان الى دمشق لياخذها من اخيه دقاق ، ونزل جناح الدولة حسين بحلب ، وسار معه سكمان بن ارتبق ، فلما وصل رضوان الى دمشق اعتقل دقاق نجم الدين ايلفازي بن ارتبق ، ولم يستتب لرضوان امر دمشق فرجع الى حلب ، وتبوجه سكمان الى البيت المقدس ، وتسلمه من نواب اخيه ايلغازي.

ووصل يوسف بن ابق الي رضوان الي حلب وسكنها فضاف منه

رضوان وحسين فتقدما الى المجن الفوعي (١٣٩) فهجم عليه فقتله وخرج رضوان وحسين فتسلما تل باشر ، وشيح الدير من نواب يغي سغان ، واغارا على بلد انطاكية ، ثم توجها الى دمشق ،وسار يفي سغان اليها منجدا دقاق ، فضعفت نفس رضوان عن دمشق ، فسار الى البيت المقدس فتبعه دقاق وطفتكين ويفي سغان ، واشرف عسكر رضوان على التلف فهرب حسين على البرية الى حلب ، عسكر رضوان على التلف فهرب حسين على البرية الى حلب ، ووصل دقاق وطغتكين الى ناحية حلب ، واستنجد رضوان بسليمان ابن ايلفازي صاحب سميساط ، فوصل الى حلب بعسكر كبير واجتمع العسكران على نهر قويق ، وتحاربا ، فهرب دقاق وطغتكين الى دمشق ويغي سغان الى انطاكية

وتغيرت نية رضوان على حسين فهرب من حلب الى حمص ومعه زوجته ام رضوان .

ثم تجدد بعد ذلك خروج الفرنج ( ٨٩ ـ ظ )الى انطاكية ، ووصل يغي سغان الى الملك رضوان الى حلب الى خدمة رضوان ، وتروج رضوان بابنته خاتون جيجك ، ونزل الفرنج على انطاكية ، وشدنوا الغارات على بلد حلب ، ووصل ابن يغي سغان الى حلب مستنجدا على الفرنج ، فسير رضوان معه عسكر حلب وسكمان ، فلقيهم من الفرنج دون عدتهم ، فانهزم المسلمون الى حارم ، وغلب اهل حارم من الارمن عليها ، وعاد سكمان بن ارتق مفارقا رضوان ، وصار مع حقاق .

واستولى الفرنج على انطاكية ، وضعف امر رضوان ، واستمال الباطنية وظهر مذهبهم بحلب ، وشايعهم رضوان ، واتخذوا دار دعوة بحلب ، وكاتبه ملوك الاسلام في امرهم ، فلم يلتفت ، ولم يرجع عنهم ، ودام على مشايعتهم .

وقوي الفرنج عليه فباع من املاك بيت المال عدة مواضع للحلبيين ، وقصد بذلك استمالتهم ، وأن يتعلقوا بحلب بسبب املاكهم فيها حتى أنه باع في ساعة واحدة ستين خربة من مزارع حلب لجماعة من اهلها وكتب بها كتابا واحدا ، يذكر حدود كل خربة ومشتريها وثمنها

وكان الكتاب عندى في جملة الكتب التن كانت لوالدى رحمه الله .

وكان الملك رضوان بخيلا شحيحا يحب المال ، ولا تسمع نفسه باخراجه ، حتى ان امراءه وكتابه كانوا ينبزونه بابي حبه ، وذلك هو الذي اضعف امره ، وافسد حاله مع الفرنج والباطنية . وجدد في حلب مكوسا وضرائب لم تكن ، ومع هذا كله كان فيه لطف ومحاسنة ( • ٩ - و ) للحلبيين حتى بلغني انه مر يوما راكبا ليخرج من باب العراق ، سمع امراة تنادي اخرى يازليخا تعالي ابصري الملك ، فامسك راس فرسه ووقف ساعة ، ثم نظر فلم ير احدا ، فقال : اين فامسك راس فرله تأتي تبصرنا او نمشي ، وهذا من ابلغ اللطافة من ملك مثله .

وحدثني والدي قال: اخبرني ابي قال: وقع بين والدي ابي غاذم وبين القاضي ابي الفضل بن الخشاب مشاجرة في التخام الذي بين قرية والدي اقدار وبين قرية ابن الخشاب عيطين ، وال الامر في ذلك الى مواحشة وغلظة ، فبلغ الملك رضوان فقال: انا اخرج بنفسي واقف معكما على التخم ، فخرجا مع الملك ووقف معهما وقال لاحدهما: الى اين تدعي فقال: الى ها هنا ، وقال للاخر: الى اين تدعي . فقال: الى ها هنا ، فقال لكل واحد منهما: اريد ان تهب لي نصف ماتدعي على صاحبك ، فأجاباه جميعا الى ذلك ، واصلح بينهما على ان نزل كل واحد عن نصف المدعى به ، وجعل بينهما تخما اتفقا عليه ، ورجع الى المدينة ، وهذا ايضا من المأثر التي ينبغى ان تكتب وتسطر وتنقل في التواريخ وتذكر .

قرات بخط الشريف ادريس بن الحسن الادريسي الاسكندراني قسال الشيخ ابو الحسن بن الموصول ، واملانيه بدار الشريف امين الدين ابي طالب احمد بن محمد النقيب الحسيني الاستحاقي من تعليق لبعض (٩٠ - ظ) اسلافه قال : وفي شهر ربيع الاول سنة خمس وخمسمائة وصل الى حلب رجل كبير فقيه تاجر يقال له ابو حرب عيسى بن زيد بن محمد الخجندي ومعه خمسمائة جمل عليها احمال اصناف التجارات ، وكان شديدا على الاستماعيلية مستعدا لمن

يقصدهم ، مبالغا في بابهم ، انفق في المجاهدين لهم يسبيهم امسوالا جليلة ، فقام في غلمان له يستعرض احماله وحوله جماعة من مماليكه وخدمه ، وكان قد اصحب من خراسان باطنيا يقال له احمد بن نصر الرازي ، وكان اخوه قتله رجال هذا الخجندي ، فدخل الى حلب ، واستدل على ابى الفتح الصايغ رئيس الملاحدة بها ، وكان متمكنا من رضوان ، فصعد الى الملك رضوان ، وعرفه ما جرى بينهم وبين الفقيه ابى حرب ، واطمعه في ماله ، واراه انه برىء من التهمة في جابه اذ كان معروفا بعداوة الملحدة ، فطمع رضوان وانتهز الفرصمة فيه ، وطار فرحا ، فبعث بغلمان له يتوكلون به ، فبرز الى ابي حرب عيسى الفقيه احمد بن نصر الرازى وهجم عليه ، فقال لغلمانه واصحابه: اليس هذا رفيقنا ؟! فقسالوا: هسو هسو، فسوقعوا عليه فقتاره ، وهجم جماعة من اصحاب ابي الفتح الباطني الحلبي على ابى حرب فقتلوا عن اخرهم ، ثم قال آبو حرب : الغياث بالله من هذا الباطني الغادر ، امنا المخاوف وراءنا وجلننا الى (٩١ ـ و) الامنة ، فبعث علينا من يقتلنا ، فرجعوا الى رضوان ، فاخبروه بما قال ، فابلس ، وصار السنة والشيعة الى هدذا الرجل ، واظهروا انكار ما تم عليه ، وعبث احداثهم بجماعة من احداث الساطنية فقتلوهم ، وانهى ذلك الى الملك رضموان فلم يتجماسر على انكاره ، واقام الرجل بحلب ، وكاتب اتابك ظهير الدين، ١٤٠ وغيره من ملوك الشام فتوافت رسلهم عند رضوان بكتبهم ينكرون عليه ما جاءه في بايه ، فانكر وحلف انه لم يكن له في هذا الرجل نية ، وخرج الرجل عن حلب مع الرسل ، فخيروه في التوجه نحو الرقة ، وعاد الى بلده ، ومكث الناس يتحدثون بما جرى على الرجل ، ونقص في اعين الناس فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم .

انبانا زيد بن الحسن عن ابي عبد الله محمد بن على العظيمي في حوادث سنة احدى وخمسمائة قال: وفي هذه السنة بلغ فخر الملوك رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطنية واصطناعهم، وحفظ جانبهم وانه لعن بذلك في مجلس السلطان، فلما بلغه الخير امر ابا الغنائم

إبن اخي ابي الفتح الباطني بالخروج عن حلب فيمن معه ، فانسل القوم بعد أن تخطف جانبهم ، وقتل منهم إفرادا (١٤١)

قلت ولما ملك رضوان حلب قتل اخوين له كانا من ابيه ، فلما مات رضوان وملك ابنه الب ارسلان قتل اخوين له كانا من احسن الناس صورة فانظر ( ٩١ \_ ظ )الى هذه المؤاخذة العجيبة

انبانا المؤيد بن محد على الطوسي عن ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي قال وفيها عين سنة تسعين واربعمائة عصى المجن الموفق على الملك رضوان ، وتعصب معه الحلبيون ثم تخاذلوا عنه ، واختفى ، فقبض عليه الملك رضوان ، وعلى ذويه وبذيه ، واستصفى امواله في ذي القعدة وعذبهم بانواع العناب ، ثم قتله بعد ذلك ، وقتلهم حوله

قال: وفيها وصل رسول مصر الى الملك رضوان، يعني من المستعلي بالتشريف والخلع، وخطب للمصريين شهرا، ثم عاد عن ذلك (١٤٠)

وقال: سنة ثلاث وتسعين ، وفيها كسرت الافرنج للملك رضوان على موضع يقال له كلا ، وكان المسلمون في خلق وكان الافرنج في مائة فرس ، فقتلوا خلقا من الناس ، واسروا خلقا ، وكانت الكسرة يوم الجمعة خامس شعبان (١٤٣)

وقال: سنة ثمان وتسعين واربعمائة ، فيها كسر الفرنج الملك رضوان على عين تسيلوا من ارض ارتاح ، وكان سبب ذلك حصن ارتاح ، خرجوا اليه لياخذوه ، وجمع الملك رضوان الخلق العظيم ، وكان وخرج لنجدة الحصن ، ومعه من الرجالة الخلق العظيم ، وكان المصاف يوم الخميس ، فانهزمت الخيل ، واسلموا الرجالة ، فقتل منهم الخلق العظيم ، وفقد من الحلبيين جماعة كثيرة غزاة رحمهم الله ، وانهزم اكثر من به (١٤٤٠)

قلت : وبلغني انه قتل من المسلمين مقدار شلاثة الاف ما بين فارس وراجل ، وهرب (٩٣ ـ و)من بارتاح من المسلمين ، وقصد الفرنج بلد حلب ، فاجفل اهله ، ونهب من نهب ، وسبي من سبي ،

واضطربت احوال بلد حلب من جبل ليلون الى شيرر ، وتبدل الخوف بعد الامن والسكون وهرب اهل الجزر وليلون الى حلب ، فادركتهم خيل الفرنج فسبوا اكثرهم وقتلوا جماعة ، وكانت هذه النكبة على اعمال حلب اعظم من النكبة الاولى على كلا ، ونزل طنكريد الفرنجي على تل اعذى من عمل ليلون واخذه ، واخذ بقية الحصون التي في عمل حلب ، ولم يبق في يد الملك رضوان من الاعمال القبلية الاحماه ، وليس في يده من الاعمال الغربية شيء ، وبقي في يده الاعمال الشرقية والشمالية وهي غير امنة .

وضاق الامر باهل حلب ، ومضى بعضهم الى بغداد واستغاثوا في ايام الجمع ، ومذهوا الخطباء مستصرخين بالعساكر الاسلامية على الفرنج ، وكسروا بعض المنابر ، فجهز السلطان محمد بسن ملكشاه مودود صاحب الموصل واحمديل الكردي ، وسكمان القطبي في عساكر عظيمة ضخمة ، ومات سكمان قبل وصوله الى حلب ، ووصلت العساكر الى حلب ، فاغلق رضوان ابواب حلب بوجههم ، واخذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها لئلا يسلموها ، ورتب قــوما من الجند والباطنية الذين في خدمته لحفظ السور ، ومنع الحلبيين من الصعود اليه ، وضبر (١٤٥) انسان من السور (٩٢ \_ ظ) فامر به فضرب عنقه ، ونزع رجل ثوبه ورماه الى اخر ، فامر به فسالقى من السور الى اسفل ، وبقيت ابواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة ، واقام الناس ثلاث ليال لايجدون ما يقتاتونه ، وكثرت اللصوص ، وخاف الاعيان على انفسهم ، وساء تدبير الملك رضوان ، فاطلق العوام السنتهم بسبه وتعييبه وتحدثوا بذلك فيما بينهم ، فاشتد خوفه من الرعية ان يسلموا البلد ، وتسرك الركوب بينهام ، وباث الحسر امية تتخطف من ينفرد من العساكر فياخذونه ، وعاث العسكر فيما بقيى سالما ببلد حلب بعد نهب الفسرنج له ، ورحل العسكر الي معسرة النعمان بعد استيلاء الفرنج عليها في اخر صفر من سنة خمس وخمسمائة واقاموا عليها ، وقدم عليهم اتابك طغتكين ، فراسل رضوان بعضهم حتى افسد مابينهم ،وظهر لأتابك طغتكين منهم الوحشة، فصار في جملة ممدود (١٤٦) وثبت له مَمدود، ووف له ، وحمل لهم اتابك هدايا وتحفا ، وعرض عليهم المسير الى طرابلس والمعونة لهم بالأموال، فلم يعرجوا ، وسار احمديل وبرسق بن برسق ، وعسكر سكمان الى الفرات ، وبقي مودود مع اتابك ،فرحلا من المعرة الى العاصي ، فنزلا على الجلالي ، ونزل الفرنج افامية: بغدوين ، وطنكريد ،وابن صنجيل ، وساروا لقصد المسلمين ،فخرج ابو العساكر سلطان بن منقد من شيزر ( ٩٣و ) باهله وعسكره ،واجتمعوا بمودود واتابك ،وساروا إلى الفرنج ، ودارت خيول المسلمين حولهم ومنعوهم الماء ، والأتراك حول الشرائع بالقسي تمنعهم الورد ،فاصبحوا هاربين سائرين تحمي بعضهم بعضا •

ونزل طنكر يد على قلعة عزاز وبنل له رضوان مقطعة عن حلب ، عشرين الف دينار وخيلا وغير ذلك ، فامتنع طنكريد من ذلك ، ورأى رضوان أن يستميل طفتكين أتابك اليه ، فاستدعاه الى حلب ، فوصل اليه وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصاحبه بالمال والرجال واستقر الأمر على أن أقام طفتكين الدعوة والسكة لرضوان بدمشق ، فلم يظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه ، ووصل مودود الى الشام ، واتفق مع طغتكين على الجهاد ، وطلب نجدة مسن الملك رضوان ، فتأخرت الى أن أتفق للمسلمين وقعة استظهر فيها الفرنج ، ووصل عقبيها نجدة للمسلمين من رضوان دون المائة فارس وخالف فيما كان قرره ووعد به ، فاذكر أتابك ذلك وتقدم بابطال الدعوة والسكة باسم رضوان من دمشق في أول شهر ربيع الأول سنة سبم وخمسمائة .

انبانا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : اخبرنا الحافظ ابو القاسم على بن الحسن قال : رضوان بن تتش بن الب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق (٩٣ \_ ظ)عند توجه ابيه الى ناحية الري ، فكتب اليه يستدعيه ، فخرج اليه ، فلما كان بالانبار بلغه قتله ، فرجع الى حلب فتسلمها من الوزير ابي القاسم ، وكان المستولي على امرها جناح الدولة حسين في سنة ثمان وثمانين واربعمائة ، ثم قدم دمشق بعد موت اخيه دقاق ،

فحاصرها وقرر له الخطبة والسكة ، فلم تستتب امدوره وعاد الى حلب ، واقام بها ، وجرت منه امور غير محمودة في قتال الفرنج ، وظهر منه الميل الى الباطنية ، واستعان بهم بحلب ، شم استدعى طغتكين اتابك الى حلب ولاطفه ، واراد استصلاحه ، وقرر بينهما امورا واقام له طغتكين الدعوة والسكة بدمشق ، فلم يظهر منه الوفاء دما وعد ، فاطلت دعوته

وكان لما ملك حلب قد قتل اخويه ابا طالب وبهرام ابني تتش ، ومات في الثامن والعشرين من جمادي الآخرة سنة سبع وخمسمائة (١٤٧)

انبانا ابو اليمن الكندي عن ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي ، ونقلته من خطه ، قال : سنة سبع وخمسائة ، فيها مات الملك رضوان بن تاج الدولة صماحب حلب بحلب . وفيها قتل تاج الدولة ابن الملك رضوان اخويه ملك شاه وابراهيم صبيين احسن الناس صورا (١٤٨)

كذا وجدته ، وابراهيم بقي زمانا ، ورايت ولده بحلب ، واظنه مبارك والله اعلم .

وقرات في كتاب تاريخ وقع (٩٤ - و) إلي بماردين جمعه الرئيس ابو على الحسن بن على بن الفضل الداري ، وشاهدته بخطه ، قال : وفيها ، يعني سنة ثمان وخمسمائة مات الملك رضوان بن تتش بحلب وتولى ولده الاخرس

وقرات في بعض ما علقته من الفوائد ، مرض رضوان بحلب مسرضا حادا ، وتوفي في الثامن والعشرين من جمادى الاخسرة سسنة سسبع وخمسمائة ودفن بمشهد الملك ، فاضطرب امر حلب لوفاته ، وتأسف اصحابه لفقده ، وقيل انه خلف في خسزانته مسن العين ، والآلات ، والعروض ، والاواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار .

قرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني قال : وملكها ، يعني حلب بعده ـ يعني بعد قتل ابيه تتش ـ في سنة ثمان وثمانين واربعمائة ابو المظفر رضوان بسن تتش تسمع عشرة سمنة وشهورا ، وتوفي في سحرة يوم الاربعاء اخر يوم من جمادي الاولى

سدنة سبع وخمسمائة ، وعمره اثنتان وثلاثون سدنة ، وخلف عينا وعروضا تقارب الف الف دينار .

#### سابق بن محمود

### ( من بغية الطلب لابن العديم )

سابق بن محمود بن نصر بن صالح ابن مرداس بن ادريس بن نصر ابو الفضائل الكلابي ، وتمام نسبة نذكره في تسرجمة جد ابيه صالح بن مرداس ان شاء الله تعالى ، وامه بنت الملك ابي طاهر بن فناخسر وه ابن بويه.

ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين واربعمائة ، وكان اخوه قد قتل يوم عيد الفسطر بعد العصر على مسا ذكرناه في ترجمته ، وكان قد فوض نصر اموره الى سديد الملك ابسي الدسسن على بن منقذ بعد عوده من طرابلس ، وفوض اليه اموره ، وكان الوزير ابن النحاس بقلعة حلب ، وفي القلعة وال يقسال له ورد وعندهما جماعة من الخواص ، فلما علموا بقتل نصر استدعوا اخاه سابق بن محمود ، وكان ساكنا في العقبة في الدار التي تنسب الى عزيز الدولة فاتك ، وكان قد شرب فيها وسكر ، فحمل من العقبة وهو سكران ونادوا بشعاره واطاعه الأجناد ، واشساروا عليه باطلاق احمد شاه من الاعتقال ، وكان نصر اعتقله ، فأطلقه ، وخلع عليه . فنزل احمد شاه الى العسكر بالحاضر فسكن الفتنة .

واستقرت قاعدة سابق ، ولقب عز الملك ابو الفضائل . ودخل عليه ابو الفتيان بن حيوس ، فمدحه بقصيدته التي اولها :

على لها أن أحفظ العهد والودا وأن لم تقد إلا القطيعة والصدا (١٤٩)

فاطلق له سابق الف دينار ، وجعل له كل شهر ثلاثين دينارا . وكان سابق من متخلفي ال مرداس ، وكان ينظم الشعر ، فانني وقفت في ديوان شعر ابن النحاس على ابيات يخاطب بها سابق بن محمود وقد انشده شعرا لنفسه فيه :

### كنت انشدتني من الشعر نظما بحتريا يفوق لفظا ومعنى

لما ملك سابق وعرف بنو كلاب تخلف اجتمعوا الى اخيه وشاب ، وحسنوا له اخذ حلب ، وانضاف اليه اخوه شبيب بن محمود ، ومبارك بن شبل ابن خالهما : فسير سابق واستدعى احمد شاه امير الاتراك ، وكان في الف فارس ، واستعان به ، فانفذ الي رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلد الروم في خمسمائة فارس ، ويضمن له مسالا ، فسوصل ابن دمسلاج في يوم الاربعاء مستهل ذي القعدة من سينة ثمان ( ١٤٣ ـ و ) وسيتين واربعمائة ، وتحالفوا ، وخسرجوا الى وثساب وبنى كلاب في يوم الخميس مستهل ذي الحجة ، وكان بنو كلاب في جمع يقارب سبعين الف فارس ، وراجل ، وكانوا بقد سرين ، فعندما عاينوا الأتسراك ، انهزموا من غير قتال وخلفوا حالهم، وأمسوالهم. ونسسانهم وأموالهم، فغذم أحمد شاه وابن دملاج واصحابهما جميع ذلك، فيقال انهم أخذوا لهم مائة الف جمل ، واربعمائة الف شاة ، وسبوا من حرمهم الحرائر ، وامائهم وعبيدهم مالا يحصى كثـره ، وعادوا بالأسرى الى حلب فأطلقهم سمايق وانزل اخته زوجة مبارك بن شبل في دار واكرمها.

فسار وثاب ومبارك بن شبل الى السلطان ملك شاه بن الب ارسلان ، وشكوا حالهم ، وسالوا منه ان يعينهم على سابق ، فوعدهم واقطعهم في الشام ، واقطع الشام اخاه تتش ، فسار ومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بن شبل ، ووصل اليه بنو كلاب ، فنزل على حلب سنة احدى وسبعين واربعمائة ، ووصل اليه ابو المكارم مسلم بن قريش ، ونزل معه عليها ، وكان هواه مع سابق ، فكان يسير اليه بما يقوي نفسه ، وينكر على بني كلاب خلطتهم ، ودام الحصار ثلاثة اشهر ، واحس ابو المكارم بتغير النية فيه ،

وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق واهـل حلب ، فـاستاذن تـاج الدولة في الرحيل ، ورحل . وجعل رحيله وعبوره بعسكره على باب حلب

وباع ( ١٤٣ - ظ ) اصحابه اها حلب كلما كان في عسكره عصبية وتقوية لهم ، وقوى نفوسهم ونفس سابق ، وسار بعد ان قوي اهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد الى بلاده ، ورحل معظم بني كلاب ،وبقي مع تاج الدولة تتش مان بني كلاب وثاب وشبيب اخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير فاشار عليهم ابو المكارم بن قريش بالاحتياط على انفسهم او الهارب الى حلب وكاتبهم سابق ، وتألفهم ، وقال لهم : انما انب واحامي عن بلادكم وعزكم . ولو صار ها البلد الى تتش ، ازال ملك العارب وذلوا واستوحشوا من الاتراك ، فهاربوا الى حلب ، وصاروا الى سابق ، وكتب سابق الى الامير ابي زائدة محمد بن زائدة قصيدة من شعر وزيره ابي نصر بن النحاس يعرفه ما هو فيه مان الضيق ، ويسأله الاقبال عليه . والقيام بمعونته ، ويحاره مان التخلف عنه فيكون ذلك سببا لزوال ملك العارب ويعتاب عليه في التوقف عنه ، والقصيدة :

دعوت لكشف الخطب والخطب معضل فلبيتني لما دعوت مجاوبا فلبيتني لما دعوت مجاوبا ووفيت بالعهد الذي كان بيننا وفاء كريم لم يخن قط صاحبا وما زلت فراجا لكل ملمة اذا المحرب الصنديد ضجع هايبا فشمر لها وانهضي نهوضي مشيع له غمرات تستقل النوائبا وقل لكلاب بدد الله شملكم او يحكم ما تتقون المعائبا ( ١٤٤ – و ) تستبدلون الذل بالعز ملبسا وتمسون اذنابا وكذم ذوائبا

وما زلتم الاساد تفترس العدى فما بالكم مع هؤلاء ثعالبا ثبوا وثبة تشفي الصدور من الصدا ولا تخجلوا احسابنا والمناقبا ولا بد من يوم يحكم بيننا وبين العدى فيه القنا والقواضبا أرى الثفر روحا انتم حسد له اذا الروح زالت اصبح الجسم عاطبا وقد ندت عنه طالبا حفظ عزكم أباء ولاقيت المنايا الشواغبا وها إنا لا انفك ابذل في حمى حماكم مجدا مهجتى والرغائبا أأنخر مالي عنكم ونخائري اذا بت عن طرق المكارم عازبا شكرت صنيع ابن المسيب اذ اتى يجر مفاوير تسد السباسبا

: اهنه

ایا راکبا یطوی الفلاة بدسرة
هملعة لقیت رشدك راکبا
الا ابلغ ابا الریان عنی الوکة
تریح من الایلاف ما کان واجبا
اخا شخصه لا یبرح الدهر حاضرا
تمثله عینی وان کان غائبا
متی تجمع الایام بینی وبینه
اشد علیه ما حییت الرواجبا
واهد الی شبل سلامی وقل له:

فتلك حقود لو تكلم صامت لجاء اليها الدهر منهن نائبا وقد امكنتكم فرصة فانهضوا لها عجالا والا اعوز الدر جالبا ( ٤٤١ - ظ ) فاني رايت الموت اجمل بالفتى واهون ان يلقى المنايا مجاوبا

وكان قد بلغ سابقا ان اميرا من امراء خراسان يقال له تركمان التركي قد توجه منجدا تاج الدولة تتش ومعه عسكر ، فاخرج سابق منصور بن كامل الكلابي ، احد امراء بني كلاب ، من حلب ليلا واعطاه كتابه الى ابسي زائدة وفيه هذه الابيات ، ومعهم بعض اصحاب سابق ، ومعهم مال فاتفق مع منصور ونائب سابق ، وجمعوا ما يزيد على الف فارس وخمسمائة راجل من بني نمير وقشير ، وكلاب وعقيل بتدبير ابي المكارم بن قريش والتقوا تركمان التركي في ارض الفايا . فكبسوا عسكره وقتلوه .

وبلغ ذلك تاج الدولة تتش فرحل عن حلب الى الفرات وشتى بديار بكر . ثم عاد الى حلب وافتتح منبج في طريقه وبزاعا وعزاز ، وصبح حلب صباحا فخرج عسكر حلب فالتقوا على الخناقية ، وانهزم عسكر تتش بغير قتال .

وكان ابو زائدة وابن عمه شبل بن جامع بن زائدة في قسدر خمسسين فارسا مقابلهم فحملوا عليه واتفقت هزيمتهم فقتلوا من الغز جماعة وغنموا : وتقدم محمد بن زائدة الى الشيخ ابسي نصر منصور بسن تميم السرميني المعروف بابن زنكل ان يجيب ابا الفضائل سابق بن محمود عن القصيدة التي انفذها اليه ، ويعرفه مسا لبني كلاب مسن الايام المعروفة . ويذكر هذه الوقائع فعمل :

دعوت مجیبا ناصحا لك مخلصا یری ذاك فرضا لا محالة واجبا (٤٥ - و ) فلبیت لا مستنكفا جزعا ولا هدانا اذا خاض الكريهة هاذبا قال فيها في ذكر هذه الوقائع:

ولما دعاني المدركي أبن صالح شققت ولم أرهب اليه الكرائبا

اسابق صرف الدهر في نصر سابق الى تركمان الترك ازجى النجائبا

فلما التقيناهم غدا البعض سالبا لانفسهم والبعض للمال ناهبا

فيا لك من يوم سعيد بيمنه

عن الثغر اضحى عسكر الضد هاربا

وكان يرى في كفه الشام حاصلا

ويوم بزاعا رد ما ظن خائبا

وفي يوم خناقية قد خنقتهم.

بعثير ذل رد ذا الشرخ شائبا

. عطفت لهم اذ خام من خام منهم

بفتيان كالعقبان شامت توالبا

فلله قومى الصادرون لو انتنوا

معى او فريق كنت للجمع ناكبا

فولوا وقضبان المخافة فيهم

مسابقة أرماحنا والقواضيا

فكم فارسا منهم تركنا مجدلا

يباشر ترب القاع منه الترائبا

وإذ ايقنوا أن ليسس للكسر جابر

تولوا وعن جبرين حثوا الركائبا

وخلوا بها كسبا حووه وابصروا

سلامتهم منا اجل مكاسبا

ورحل تاج الدولة تتش من جبرين ، وكان نازلا بعسكره عليها الى دمشق .

ولما جرى هذا الحادث طمع شرف الدولة . ابو المكارم ، مسلم بسن قريش في الشام وكاتبة سابق بن محمود يبنل له تسليم حلب اليه . ووفدت ( ١٤٥ - ظ ) عليه بنو كلاب باسرها ، فتسوجه الى حلب ، ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين واربعمائة ، فغلقت ابوابها في وجهه . وكان عند سابق اخواه شبيب ووثاب بحلب ، فلم يمكناه من التسليم ، فلم يقاتلها ، واهلها يحرصون على التسليم اليه لما هم فيه من الجسوع ، وعدم القسوت ، وسلم البلد اليه ولد الشريف الحتيتى ، على ما نذكره في ترجمة ابسى المكارم مسلم بن قريش فانحاز سابق الي القلعة ، وأخواه شبيب ووثاب في القصر لصيق القلعة ، وحصر ابو المكارم القلعة الى ان دبر شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق ، وقفزا في القلعة وصساح الاجناد بها شبيب يامنصور ، فقبض سابق فحدس ، وتسلم شبيب ما كان بها من المال وسفر سديد الملك ابن منقذ بين مسلم بن قريش وبين شديب الى ان تسلم القلعة في شهر ربيع اللخر من سنة تسلاث وسبعين واربعمائة ، وانقضى امر سابق بعد حصار القلعة اربعة اشهر . وانقضت دولة أل مرداس .

دفع إلى القاضي ابو محمد بن الخشاب جزءا بخطه وذكر لي انه نقله من خط ابي الحسن على بن عبد الله بن ابسي جسرادة في ذكر ملوك حلب . وكتب الينا المؤيد بن محمد بن على الطوسي عن ابي الحسسن قال بعد ذكر نصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر مسن سنة ثمان وستين : بعده اخوه سابق بن محمود اقام اربع سسنين ، وسلم البلد الى شرف الدولة ابي المكارم مسلم ( ١٤٦ س و) ابسن قريش العقيلي سسنة اثنتين وسسبعين واربعمانة سيريد البلد دون القلعة .

قرات بخط ابي عبد الله العظيمي . وانبانا ابو اليمن الكندي وغيره عنه ؛ سنة ثماني وستين واربعمائة فيها : قتسل نصر بن محمود صاحب حلب يوم الاحد ، يوم عيد الفطر . وجلس سابق بن محمود مكانه .

قال : وفي هذه السنة يعني سنة اثنتين وسبعين واربعمائة . وصل

شرف الدولة الى حلب وتسلمها من سابق بسن محمسود ، وامتنعت القلعة عليه ، وكان بالقلعة سابق واخوه شبيب ، فقبض شبيب على سابق يوم السبت ثاني عشر من صفر ، ودولى الأمر بذفسه يوما واحدا ، ثم عاد سابق فقبض على أخيه شبيب ودولى الأمر كما كان اولا ، وبقي الحصار اربعة اشهر ، ثم سلم القلعة سابق الى شرف الدولة يوم الأحد عاشر ربيع الأخسر ، وقيل جمادى الأخسر وهسو الأصبح ، يعنى من سنة ثلاث وسبعين واربعمائة ، ١٥٠)

نقلت من خط ابي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه قال : واقام نصر مالكا الى سنة ثمان وستين ، فلما كان يوم عيد الاضحى عيد وخرج العصر لنهب الاتراك ابن خان واصحابه ، ويأخذ نساءهم فانه قال : « نريد الوجوه الملاح » فضربه واحد فقتله . واختبطت حلب ، وقفلت ابوابها ، وقفل باب القلعة ، فجاءالامير ابو الحسن سديد الملك ، وكان قد نزل لما مات محمود وقال له نصر : « ما يرب هذه الدولة غيرك » ؛ فلما قتل نصر لم يجسر ان يذكر للوزير ابن النحاس ، وكان صديقه ، ذلك ظاهرا فقال له وهو في القلعة من تحت السور : الامير نصر ( ١٤٦ . ظ ) سالم كما تحب ولكن سألتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل فاد ، معناه ؛ القبل الملك ، وفاد مات .

فاحتفظ ابن النحاس من القلعة ، واجلسوا بعده اخاه سابقا ، وكان سابق كما قيل لي من احسن الناس محاضرة ، واصبحهم وجها ، واسواهم فعلا في نفسه وافعاله .

حدثني مولاي رحمة الله قال: من طريف عمله انه مدحه الشريف ابو المجد بثلاث قصائد ، فتأخرت الجائزة ، فكتب اليه وقد ضماع له دنانير ثم وجدها .

قل للأمير ابي الفضائل سابق قولا يفوه به لسان الناطق فبحق من رد الدنادير التي ضماعت بتقدير الاله الخالق

#### اردد علي مدائحا انشدتها ذهبت لدیك ذهاب خلب بارق

قال : فانفذ له قصيدة وكتب اليه على ظهرها نحن نسأل عن الباقي وينفذه اليك

واقسام بحلب مستضعفا يغير بنو كلاب على بساب حلب تساخذ منه الفسالات والقوافل ، ولا يخرج احسد الا بخفسارة ، ولا يدخسل الا كذلك .

والامير سديد الملك مقيم بالجسر لعلمه ان الداء قد اعضل : قال : فاشتغل عنهم بحصنه وبلده كفر طاب ، يشتو بالجسر ، ويصبف بكفر طاب الى ان غلب سابق ، واستحكم يأسه ، انفذ اليه وقال : اشتهي ان تحضر ، تفصل بيني وبين اخوتي ، وما قد دهمنا من شرف الدولة ، فمضى حينئذ وقد امن غائلتهم

وقال : سنة ثلاث وسبعين واربعمائة : فيها تسلم شرف الدولة ( ١٤٧ - و ) قلعة حلب . شهر ربيع الآخر ولم يكن فيها ما يؤكل . قلت انقطع ذكر سابق بعد اخذ حلب منه . فلم نقع له على ذكر ولا خبر والظاهر انه لم تطل مدته وانه توفي بعد ذلك بقليل .

#### سالم بن مالك

سالم بن مالك بن بدران بن مقلد بن المسيب بن رافع بسن مقلد بسن جعفر بن عمرو بن المهيا بن زيد بن عبد الله بن زيد بن قيس بن جوئة ابن ربيعة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن بسن منصـور بسن خصفة بن عكرمة بن قيس بن الياس بن مضر بن ذرار بن معد بن عدنان ، ابو الذمام ، وقيل ابو الزمام ، العقيلي الامير ، كان ابو المكارم مسلم بن قريش حين ملك حلب ، ولاه زعامتها لحـكم ما بينهما من النسب ، فلما قتـل ابو المكارم ولي حلب مع الشريف الحتيتي في سنة ثمان وسبعين واربعمائة .

واقام سالم بالقلعة والشريف بالمدينة . واتفقا على ان كاتبا السلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب ويحثانه على الوصول ، او وصول نجدة تدفع سليمان بن قطامش .

ونزل سليمان على حلب وطال انتظار الساطان فاتفق الشريف الحديدي ومبارك بن شبل الكلابي على استدعاء تاج الدولة تتش ، فوصل ، والتقى بسليمان وقدله ، ونزل على حلب وفدها . وعصى ( ١٩٧ ـ ظ ) سالم في القلعة ، فوصل الخبر بوصول ملك شاه . فتوجه تتش الى دمشق ، ووصلت مقدمة عسكر ملك شاه ، فسارع سالم بن مالك الى طاعة الواصل وخدمته .

ووصل ملك شاه الى قلعة جعبر بن سابق القشيري ، فتسلمها منه وقتله ، ووصل الى حلب ، فتسلم حلب وقلعتها من سالم بن مالك سنة تسع وسبعين واربعمائة ، وعوض سالم بن مالك بقلعة جعبر ، واقطعه الرقة وعدة ضياع .

ويقال إن سالم بن مالك لم يذكرها للسلطان ، وانما سير اليه يقول:

ان لى ولدا وعائلة كديرة وقد اردت ان ينظر السلطان لهم فعوق نظري لهم ، فشماور في ذلك نظام الملك ، فقال له : ان قلعة جعبر تريد منا في كل عام جملة من المال وليس لها عمل جيد ، وهو يرضى بها ، فكتب نظام الملك يعرف سالم بن مالك ما جرى ، فطار سالم فرحا بما سمع فبعث الى نظام الملك بخادمه اقبال ، وكان احسن خادم يكون ، له في الفروسية اسم ، وفي الكتابة يد طولى ، الى خط بديع من طريقة ابن البواب ، يترسل عن مولاه وفي صحبته خمسون الف درهم . فقال نظام الملك ما اسديت اليك شيئا تعتاض به عن اقبال . ورد الدراهم عليه ؛ وبعث بجاريتين بكرين احديهما افرنجية والاخرى اندلسية . ليس لهما نظير في الحسن والجمسال والادب . والصنائع الحسنة ، فبعث بهما نظام الملك مع اقبال الخادم الى السلطان ، فلما دخل بهما على السلطان قال للحاجب : رد اقبال ( ۱۹۸ - و ) لا يدخل على ، فعجب منه بطانته واستحسن ذلك منه ؛ فبلغ نظام الملك قوله . فبعث به في عشرة من الخدم ، فقبلهم الا اقبال فانه اعادة بعد ان رمى بين يديه ، وكتب وتبنل في الحوائج ، فقال : ان بنظام الملك اليك اشد حاجة . فخدم اقبال واجاب السلطان احسن جواب عن قوله ، وانصرف .

نقلت من خط الرئيس ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد العظيمي في حوادث سنة تسمع عشرة وخمسمائة قمال : وفي يوم الاربعاء العشرين من شوال مات شمس الدولة سالم بن مالك بقلعة جعبر .

قرات بخط حمدان بن عبد الرحيم : رايت في بعض التعاليق بحلب ان الامير سراج الدين سالم بن مالك بن بدران العقيلي مالك الدوسرية ، وهي قلعة جعبر : كانت وفاته فيها في العشرين من شهر شعبان سنة تسع عشرة \_ يعني \_ وخمسمائة .

انبأنا ابو الحسن محمد بن ابي جعفر عن ابي المظفر اسامة بن مرشد بن منقذ قال: ان الامير شمس الدولة كان نائبا للامير شرف الدولة مسلم بن قريش في قلعة حلب، فلما قتل شرف الدولة في ربيع الاول سنة ست وثمانين واربعمائة حفظ الامير شمس الدولة قلعة

حلب وقال : لا اسلمها الا بامر ملكشاه ، فسار اليها السلطان من خراسان فسلمها اليه ، وكان السلطان لما اجتاز بقلعة جعبر وفيها سابق الدين جعبر القشيري فقبضه ( ١٩٨ - ظ ) السلطان وقتله لما بلغه عنه من الفساد . فلما سلم شمس الدولة سالم بن مالك قلعة حلب الى السلطان عوضه عنها قلعة جعبر . فاقام مالكها الى ان توفي فيها يوم الاربعاء العشرين من شوال سنة تسمع عشرة وخمسمائة .

# طفتكين أتابك دمشق

# ( من المجلد الثامن من تاريخ دمشق لابن عساكر مخطوط الظاهرية ٣٣٧٢)

طغتكين ، ابو منصور ، المعروف بأتابك ، كان من رجال (تاج) (١٥١) الدولة ،وزوجه بام ابنه دقاق . وكان مع تاج الدولة لما ذهب الى الري لقتال ابن اخيه (١٥٢) ثم رجع (١٥٣) الى دمشق بعد قتل تاج الدولة وكان اتابك دقاق مدة ولايته ، فلما مات دقاق استولى على دمشق ، وكان شهما مهيبا ، مؤثرا لعمارة ولايته ، شديدا على اهل العيث والفساد ، وامتدت ايامه الى ان مات يوم السبت السابع ، ويقال الثامن من صفر . سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ودفن عند المسجد الجديد قبلي المصلى .... ٢٥٧ \_ ]

علي بن المقلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ ابن نصر بن هاشم ، أبو الحسن الأمير الكناني

المعروف بسدید الملك ، صاحب شیزر ( من تاریخ دمشق لابن عساكر )

أديب فاضل. له شعر حسن سائر. ورد دمشق غير مرة ، وأقام بطرابلس سنوات ، وعمر حصن الجسر ثم اشترى حصن شيزر من الروم.

كان سديد الملك على بن مقلد بن نصر بينه وبين ابن عمار مدودة كبيرة ، وكان بينهما كاتب ، وكان سحبب ذلك أنه كان له مملوك أرمني يسمى رسلان ، وكان زعيم عسكره ، فبلغه عنه ما أنكره ، فقال: انهب عني ، وأنت أمن مني على نفسك ، فحنه الى طرابلس ، وقصد ابن عمار ، فنفذ الى سديد الملك وسائله في حرمه وماله ، فأمر باطلاقهم ، وماا قتناه من دوابه . فلما خرج لحقه سديد الملك ، فقال له الرسول: غدرت بعبدك ، ورغيت في ماله ، فقال : لا ، ولكن كل أمر له حقيقة ، خطوا عن الجمال أحمالها ، وعن البغال ولكن كل أمر له حقيقة ، خطوا عن الجمال أحمالها ، وعن البغال أثبتوا كل ما معه ليعرف أخبي قدر ما فعلته ، فكان ما أخرج له من نهب عين خمسة وعشرين الف دينار في قدور نحاس ، وكان له من الديباج والفضة ما يزيد على القيمة ، فقال للرسول: ابلغ ابن عمار سلامي ، وعرفه بما تدرى لئلا يقول رسلان أخذته بغير علم مدولاي ، ولو دري لم يمكني منه ، فحزاره سديد اللمك في بعض السنين. فلما فارقه كتب اليه:

أحبابنا لو لقيتم في مقامكم من الصبابة ما لاقيت في ظعني

لأصبح البحر من أنفاسكم نفسا كالبر من أدمعي ينشق بالسفن

قال أبو الحسن ما عرفت أني أعمل الشعر حتى قلت:

يجني ويعرف ما يجني فأذكره ويدعي أنه الحسن فأعترف

وكم مقام لما يرضيك قمت على جمر الغضا وهو عندي روضة انف

ومابعثت رجائي فيك مستترا الاخشيت عليه حين يذكشف

وله:

في كل يوم من تجنيك لمي تعنت يعزب معناه

إني لأرثي لك من طول ما تفكر فعما تتجناه

وكتب الى سابق بن محمود بن نصر بن صالح صاحب قلعة حلب شفاعة في أبي نصر بن النحاس الكاتب الحلبي:

إيها أبا النصر يقيك بتفسه

خل يجلك أن يقيك بماله

سل ما بقلبك عن نخادر قلبه فلسان حالك مخبر عن حاله

كيف استسر ضياء فضلك كاملا مايستر البدر عند كماله

لاتجزعن اذا غربت فانه ليل دجا سيضيء من أذياله

أتخاف من عز الملوك جناية وخصيمه فيها كريم خلاله

حاشاه يسلب ماكسا احسانه فكثير وجدك من قليل نواله

ملك يحب العدل في أحكامه الا مع الراجي على أقواله

لو تنصف الدنيا لكان ملوكها عماله والأرض من أعماله

ياأيها الملك الذي أياته

في المجد بين يمينه وشماله

فيد تشب النار في سطواته

ويد تصب الفيث من أفضاله

ارجع لعبدك صافحا عن جرمه فالملك مفتقر الى امثاله

عقم النساء فما يلدن نايره فضل مقاله فضل مقاله

د ع رتبة لم تلفه أهلا لها وازدده في المعروف من أشغاله توفي الأمير أبو الحسن سنة تسع وسبعين وأربع منه.

#### معركة منازكرد

(من تاریخ میخائیل بسللوس ص ۳۵۵ \_ ۳۵۲ )

اما بالنسبة للامبراطورة فقد عاملها الامبراطور وكأنها امسة اسرت في الحرب ، وكان على استعداد للموافقة حتى على طردها الى خارج القصر وكان يرتاب بالقيصر ، وسارع في عدة مناسبات لالقاء القبض عليه ومن ثم اعدامه ، لكنه غير رايه بعد ذلك وتخلى عن الفكرة ، وكان قانعا في الوقت الحالي بسربطه مسم ابنه بحلف يمين بانهما سيبقيان مخلصين له ، وعندما وجد نفسه لايمتلك سببا مسوغا لتنفيذ خططه التي رعاها سرا ودبرها ضد القيصر انطلق في حملته الثالثة ضد البرابرة ، الذي اتخذوا موقفا معاديا بكل وضوح ، فقد كانوا منهمكين في الاغارة على الاراضي الرومية ، وما ان حل الربيع حتى اجتاحوها ثانية بقوات معتبرة ، ولهذا عادر رومانوس مجددا العاصمة ليقاتلهم ، مصلحبا بتشكيلات عبيرة من الحلفاء والقوات المحلية كانت اكبر من ذي قبل

ووفقا لما اعتاد عليه في رفض جميع النصائح سواء حول المسائل المدنية او العسكرية انطلق بالحال مع جيشه واسرع نحو قيسارية وبعدما وصل الى غايته وجد نفسه كارها لمتابعة الزحف وحاول ايجاد عنر للعودة الى القسطنطينية ، واراد هذا لامن اجل نفسه فقط بل من اجل جيشه ، وعندما شعر بالعار الذي سيتورط فيه اذا قام بهذا التراجع ، وان ذلك لايمكن التساهل به ، راى ان عليه ان يتوصل على الاقل الى اتفاق مع اعدائه فيوقف غاراتهم واعتداءاتهم السنوية ، لكنه عوضا عن ذلك زحف يريد الحرب ولاادري سبب ذلك السنوية ، لكنه عوضا عن ذلك زحف يريد الحرب ولاادري سبب ذلك خف دون ان يتخذ ما يكفي من اجراءات لحماية ساقته، وعندما راى العدو زحفه قرر التغرير به واجتذابه مسافة ابعد

وتصيده بالحيلة والخديعة ، وبناء عليه ظهر الأعداء امامه شم تراجعوا ثانية ، وكان واضحا ان هذا التراجع كان مخططا له، واستطاعوا بتطبيقهم هذا التكتيك مرارا ان ينجحوا في عزل بعض قادته الذين اخذوهم اسرى

وكنت الآن عارفا ـ مع انه لم يكن كذلك ـ ان السلطان نفسه، ملك الفرس والكرد كان موجودا شخصيا مع جيشه وان معظم اختصاراتهم يعود الفضل في حيازتها لقيادته ، ورفض رومانوس ان يصدق اي انسان حاول ان يبين له مدى تأثير السلطان على هذه النجاحات ، في الحقيقة انه لم ير السلم ، وقد خيل اليه انه سيتمكن من الاستيلاء على معسكر البرابرة بدون قتال ، ولسوء حظه وبسبب جهله بالعلوم العسكرية وزع قواته وفرقها ، وفقط تجمع حوله قلة منهم ، اما الآخرين فقد ارسلوا بعيدا ليتمركزوا في مواقع اخرى ، وهكذا قام بمواجهة اعدائه فعليا باقل من نصف قواته بدلا من مواجهتهم بها موحدة جمعا واحدا

ومع انني لااستطيع ان امتدح تصرفاته المقبلة انه مسن الصحب بالنسبة لي توجيه النقد له ، والحقيقة هي انه حمل بنفسه تقسل المخاطر جميعها ، ويمكن تفسير عمله بطريقتين ، ويمتل رايي الشخصي طريقا وسطا بين طريقين متباعدين جدا ، فمسن الجانب الأول اذا ما اعتبرته بطلا لم يهتم بالمخاطر وقاتل بكل شحاعة فهنا انه لمن المنطقي مدحه ، ومن الجانب الأخر عندما يقدر المرء ان قائدا عسكريا متوجب عليه لدى تقبله لقوانين الاستراتيجية ان يبقى بعيدا عن خطوط القتال يشرف من عل على تحركات جيشه ويصدر الأوامر الضرورية للرجال تحت قيادته ، وعلى هذا سيظهر ما قام به رومانوس في هذه المناسبة حماقة الى ابعد الحدود لانه عرض نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج ، واميل انا شخصيا الى المدح نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج ، واميل انا شخصيا الى المدح الكثر منى الى توجيه اللوم له على ما حصل

ومهما یکن من امر لقد لبس سابغته وتسلح بشکل کامل مثله مثل ای عسکری عادی ،وامتشق حسامه ضد اعدائه ، وتبعا لما حسکاه

عدد من رواتي لقد قتل عددا كبيرا منهم وجعل بعضا منهم يلوذ بالفرار ،وفيما بعد عندما تعرف الذين كانوا يقاتلوه الى شخصيته وعرفوا من هو طوقوه من جميع الجوانب ،وقد اصيب بالجراح وسقط من على فرسه ،وطبعا اعتقلوه ،والأن اقتيد إمبراطور الروم بعيدا كأسير الى داخل معسكر العدو ،وتمزق جيشه وتفرق ،وكان عدد الذين نجوا ضئيلا بالنسبة للمجموع العام ،واخذ بعض الأكثرية اسرى ،وجرى قتل الباقين

ليس في نيتي في هذه الساعة ان اكتب عن الوقت الذي قضاه الامبراطور فيما بعد ،وبعد عدة ايام من المعركة وصل احد الناجين الى المدينة ووقف امام رفاقه وروى لهم الأخبار المرعبة ، وما لبث ان وصل بعده رسول اخر ثم اخر ، ولم تكن الصورة التي رسموها واضحة ابدا ، لأن كل واحد منهم وصف الفاجعة بطريقته ، وهكذا قال بعضهم ان رومانوس قد مات ، وقال اخرون هو اسير فقط واكد أخرون ثانية انهم رأوه يصاب بالجراح ثم يجسر الى الأرض ، وقال آخرون انهم رأوه يقاد مقيدا بالسلاسل بعيدا الى داخل معسكر العدو ، وفي ضوء هذه المعلومات عقد مسؤتمر في العاصمة ، واتفق المؤتمرون وقرروا بالاجماع ان عليهم ان يتجاهلوا الآن مسألة فيما اذا كان الامبراطور سجينا او ميتا ، وان علي يودوشيا وابنها تحمل مسؤوليات حكومة الامبراطورية .

#### مغركة منازكرد

(من مرأة الزمان نقلا عن تاريخ غرس النعمة محمد بن هلال الصابي ١٤٦ \_ ١٥١ )

وضمجر السلطان من المقام بحلب فكر راجعا فقطع الفرات وهلك اكثر الدواب والجمال وكان عبوره شبه الهارب ولم يلتفست الى مسا ذهب من الأرواح والدواب وعاد رسول الروم مستبشرا الى صماحبه فقوى ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وحربه ...

وجاءه (اي السلطان الب ارسلان )خبر ملك الروم انه قد تجهز في العساكر الكثيرة وانه قاصد بلاد الاسلام ، وكان السلطان في قليل من العسكر لأنهم عادوا جافلين من الشام ، وتلك الجفلة استهلكت اموالهم ودوابهم فطلبوا مراكزهم وبقي السلطان في اربعة الاف غلام ولم ير الرجوع لجمم العساكر فتكون هزيمة ، فأنفذ بخاتون السفرية مع نظام الملك والأثقال الى همذان ، وامره بجمع العساكر وانفاذها اليه ، وقال لوجوه عسكره الذين بقوا ، انا صابر صبر المحتسبين وصائر ف هذه الغزاة مصير المخاطرين فان نصرني الله فذاك ظنى في الله تعالى ، وإن تكن الأخسرى فسأنا اعهد اليكم إن تسمعوا لولدي ملك شاه وتطيعوه وتقيموه مقامي فقالوا: سمعا وطاعة ، ويقى في جريدة مع العسكر الذي ذكرنا ، ومع كل غلام فرس يركبه وأخر يجنبه ، وسار قاصدا ملك الروم ، وارسل احد الحجاب الذين كانوا معه في جماعة من الغلمان مقدمة له ، فصادف عند خلاط صليبا تحته مقدم للروم في عشرة ألاف فحاربهم فنصر عليهم واسر المقدم ، وكان من الروم ، واخذ الصليب وبعث بسه الي السلطان بذلك فاستبشر وقال: هذه امارة النصر ، وارسل بالصليب الى همذان وانف المقدم ، شم امر بان يحمل الى الخليفة

ووصل ملك الروم الى منازكرد فساخذها بسالامان وقصد ناحية السلطان في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد لخمس بقين من ذي القعدة ، فبعث اليه السلطان بان يرجع الى بسلاده ويتمم الصلح الذي توسطه الخليفة فقال : لاارجع حتى افعل ببلاد الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم ، وقد انفقت الأموال العظيمة فكيف ارجع وكان اليوم الأربعاء ، واقام السلطان الى نهار الجمعة وجمع وقست الصلاة اصحابه وقال :

الى متى نحن في نقص وهم في زيادة اريد ان اطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التسى جميع المسلمين يدعون لنا على المنابسر، فسان نصرنا عليهم والا مضينا شهداء الى الجنة فمن احب أن يتبعني فليتبع ، ومن احب أن ينصرف فلينصرف مصاحبا فما ها هذا اليوم سلطان وانما انا واحد منكم وقد فتحنا على المسلمين ما كانوا عنه غناء فقالوا: ايها السلطان نحن عبيدك ومهما فعلت تبعناك ، وكان قد اجتمع اليه عشرة ألاف من الأكراد ، وانما اعتماده بعد الله تعالى على اربعة الاف الذين كانوا معسه ، وملك الروم في مسائة الف مقاتل ومائة الف نقاب ، ومائة الف جسردي ، ومسائة الف صمانع ، واربعمائة عجلة تجرها ثمانمانة جاموس عليها نعال ومسامير ، والفا عجلة عليها السلاح والمجانيق والة الزحف ، وكان في عسكره خمسة وثلاثون الف بطريق ومعه منجنيق يمده الف رجل ومائتا رجل ، ووزن حجره عشرة قناطير ، وكل حلقة منه مائتا رطل بالشامي ، وكان في خرانته الف الف دينار ومائة الف تروب ابريم ، ومن السروج الذهب والمناطق والمصاغات بمثل ذلك، وكان قد اقطع البطاركة البلاد:مصر. والشام. وخراسان. والري. والعراق. واستثنى بغداد فقال: لاتتعرضوا لذلك الشيخ الصالح فانه صديقنا ـ يعنى الخليفة ـ وكان عزمـه ان يشـتى بـالعراق ، ويصــيف بالعجم ، واستناب في القسطنطينية من يقوم مقامه ، وعزم على خراب بلاد الاسلام ، فلما كان يوم الجمعة وقت الصلاة وقد شاور السلطان اصحابه قام قائما ورمى القوس والنشاب من يده وشد ذنب فرسمه بيده ، واحد الدبوس ، وفعل اصحابه كذلك وبفتوا الروم فقاتلوهم وما لحق الملك بان يركب فرسه ، وما ظن انهم تقدموا عليه فنصر الله المسلمين عليهم فانهزموا وتبعهم السلطان بقية نهار الجمعه . وليلة السبت يقتل ويأسر فلم ينج منهم الا القليل ، وغنموا جميع ما كان معهم ورجع السلطان الى مسكانه فسدخل عليه الكوهرائين فقال : ان احد غلماني قد اسر ملك الروم ، وكان غلامي هذا قد عرض على نظام الملك فاحتقره واسقطه ، فكلمته فيه فقال مستهزئا به ، لعله يجيئنا بملك الروم اسيرا فاجرى الله تعالى اسر ملك الروم على يده ، واستبعد السلطان لذلك وارسل خادما يقال له شاذي كان قد راسله به فلما رأه عرفه ، فسرجع واخسر السلطان فامر بانزاله في خيمة ووكل به ، واستدعى الغلام وحوله جماعة من الخدم الصقاله فحملت علية لأطعنه فقال لي واحد منهم : لاتفعل فهذا الملك . فاحسن السلطان اليه وخلع عليه وجعله من خواصه فقال : اريد بشارة غزنة فاعطاه اياها .

ثم ان السلطان احضر الملك واسمه ارمانوس وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال: الم ارسل اليك رسل الخليفة اطال الله بقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ الم ارسال اليك بالأمس اسالك الرجوع فقلت: قد انفقت الأموال وجمعت العساكر الكثيرة حتى وصلت الى هاهنا وظفرت بما طلبت فكيف ارجع الا ان افعل ببلاد المسلمين مثل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رايت اثر البغي وكان قد جعل في رجليه قيدين وفي عنقه غلا فقال: ايها السلطان قد جمعت العساكر من سائر الأجناس وانفقت الأموال لأخذ بلادك ولم يكن النصر الالك، وبلائي ووقوفي على هذه الحال بين يديك بعد هذا النصر الالك، وبلائي ووقوفي على هذه الحال بين يديك بعد هذا فدعني من التوبيخ والتعنيف وافعل ما تريد فقال له السلطان :فلو صدق ولو قال غير هذا لكذب، هذا رجال عاقال ولا يجاوز أن يقتل، ثم قال له :ما تظن الآن أن أفعل بك؟ قال أحسد تسلائة اقسام :أما الاولى: فقتلي، والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت بقصدها، وأما الثالث فلا فائدة في ذكره فانك لا تفعله، قال: وما

هو! قال :العفو عني وقبول الأموال والهدية واصطناعي وردي الى ملكي مملوكا لك وبعض اسفهسلاريك ونائبك في الروم ، فإن قتلك لي لا يفيدك ، هم يقيمون غيري. فقال السلطان: ما نويت الا العفو عنك فاشتر نفسك ، فقال: يقول السلطان ما يشاء فقال: عشرة الاف عند فاشتر نفسك ، فقال: يقول السلطان ما يشاء فقال: عشرة الاف ولكن انفقت اموال الروم واستهلكتها منذ وليت عليهم في تجريد العساكر والحروب وافقرت القوم ، ولم يزل الخطاب يتردد الى أن استقر الأمر على الف الف وخمسمائة الف دينار ، وفي الهدنة على التعساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشياء فقال: اذا مننت العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشياء فقال: اذا مننت علي عجل سراحي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري فيفسوت المقصود ، ولا اقدر على الوصول اليهم فلا يحصل شيء مما شرطته علي . فقال السلطان: اريد أن تعيد انطاكية والرها ومنبح ومنازكرد فانها اخذت من المسلمين عن قرب ، وتفرج عن اسارى المسلمين.

فقال: اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادي انفنت اليهم بالعساكر وحاصرتهم واخنتها منهم وسلمتها اليك، فأما القوم فلا يسمعون مني واما اسارى المسلمين فالسمع والطاعة اذا وصلت سرحتهم وفعلت معهم الجميل، فأمر السلطان بفك قيوده وغله ثم قال: اعطوه قدحا ليسقنيه، فظنه له فأراد أن يشربه فمنع وامر بأن يخدم السلطان ويناوله القدح، فأومأ الى تقبيل الأرض وناول السلطان القدح فشربه وجز شعره وجعل وجهه على الأرض وقال: اذا خدمت الملوك فافعل هكذا وانما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاه وهو: أن السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية ساقيا فحقق الله قوله، واشترى جماعة من البطارقة، واستوهب أخرين، فلما كان من الغد احضره السلطان وقد نصب له سريره ودسته الذي اخذ منه، فأجلسه عليه وخلع عليه قباءه وقلنسوته والدسه اياهما بيده، وقال: قد اصطنعتك وقنعت بأمانتك وأنا السيرك الى بلادك واردك الى ملكك فقبل الأرض، وكان لما بعث

الخليفة ابن المحلبان اليه امره بكشف راسه وشد وسطه وان يقبل الأرض بين يديه فقال له السلطان: الست الفياعل بابن المحلبان رسول الخليفة كذا وكذا فقم الآن واكشف راسبك وشيد وسيطك وأومىء الى ناحية الخليفة وقبل الأرض ، ففعل ، فقال السلطان: اذا كنت انا ،وانا اقل الملوك الذين في طاعته فعلت بك ميا فعلت وانا في شرذمة من جندي وقد حشيدت دين النصرانية ، فيكيف لو كتيب الخليفة الى ملوك الأرض يأمرهم فيك بأمر؟ وعقد له السلطان راية فيها مكتوب ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وانفذ معيه حياجبين فيها مكتوب ( لا اله الا الله محمد السيلطان وحلف عليه وضيعه قيدر فرسخ فأراد ان يترجل فمنعيه السيلطان وحلف عليه وضيعه اليه وتعانقا وعاد السلطان عنه.

ثم حكى ملك الروم فقال: العادة جارية أن الملك الخارج من القسطنطينية أذا أراد الخروج إلى حرب دخل البيعة الكبرى واستشفع بصليب ذهب بها مرصع بالياقوت ، قال: فدخلت البيعة لما عزمت على هذه السفرة واستشفعت اليه واذا بالصليب قد زال عن موضعه الى القبلة الاسلامية فعجبت من ذلك وسويته الى المشرق ، واتيته من الغد واذا به قد مال الى القبلة فأمرت بشده بالسلاسل ثم دخلت اليه في اليوم الثالث واذا به قد مال الى القبلة والهسوى القبلة ، فتسطيرت وعلمست أني مغلوب ، ثسم غلبني الهسوى والطمع ، فسرت الى بلاد الاسلام فكان منى ما كان.

## معركة منازكرد

# (من تاريخ العظيمي «مخطوطة بيازيد ١٨١ ظ »)

سنة ٣٢٤.

حصر السلطان العادل حلب ، وخطب بها محمود المستنصر ، ثم انصلح امره ، وخرجت امه السيدة الى السلطان ، وخرج محمود ووطىء بساطه ، فأنعم عليه بالبلد.

ورحل \_ السلطان \_ قاصدا للقاء ملك ديجانس ملك الروم لأنه كان قد عاث في البلاد فلقيه بأطراف منازكرد فكسره السلطان واسره وباعه بدينار ، واطلقه السلطان ورده الى بلاده ، فكحله الروم.

#### معركة منازكرد

(من كتاب المنتظم لابن الجوزي ٢٦٠ \_ ٦٥)

ثم دخلت سنة ثلاث وستين واربعمائة.

فمن الحوادث فيها ورد على السلطان خبر ملك الروم في جمعه العسماكر الكثيرة ومسيره نحو البلاد الاسلامية ، وكان السلطان في فل من العساكر لأنهم عادوا من الشام جافلين الى خراسان للفلاء الذي استنفد اموالهم ، فطلبوا مراكزهم راجعين ، وبقي السلطان في نحو اربعة الاف غلام ، ولم ير مع ذلك أن يرجع الى بلاده ولم يجمع عساكره فيكون هزيمة على الاسلام ، واحب الغزاة والصبر فيها فأنفذ خاتون السفرية ونظام الملك والأثقال الى همذان وتقدم اليه بجمع العساكر وانفاذها ، وقال له ولوجوه عسكره: أنا صابر في هذه الغزاة صبر المحتسبين ، وصائر اليه مصير المخاطرين ، فان سلمت فذاك ظني في الله تعالى ، وأن تكن الاخرى فأنا اعهد اليكم مان تسمعوا لولدي ملك شهاه وتطيعوه وتقيموه مقامي وتملكوه عليكم ، فقد وقفت هذا الأمر عليه ورددته اليه ، فأجابوه بالدعاء والسمع والطاعة. وكان ذلك من فعل نظام الملك وترتيبه ورأيه.

وبقي السلطان مع القطعة من العسكر المذكورة جريدة ومع كل غلام فرس يجنبه ، وسار قاصدا لملك الروم فحاربهم فنصر عليهم واخذ الصليب ، وهربوا بعد أن اتخنوا قتلا وجسراحا ، وحمل مقدمهم الى السلطان فأمر بجدع أنفه وأنفذ الصليب وكان خشبا وعلية فضة وأقطاع من فيروزج وأنجيلا كان معه في سفط من فضة ، الى همذان ، وكتب معه الى نظام الملك بالفتح وأمسر أن يحمل الى حضرة الخلافة •

ووصل ملك الروم فالتقيا بموضع يقال له الزهرة في يوم الأربعاء

لخمس وخمسين من ذي القعدة ، وكثر عسكر الروم ، وجملة من كان مع السلطان يقاربون عشرين الفا ، واما ملك الروم فانه كان معه خمسة وثلاثون الفا من الأفرنج وخمسة وثلاثون .... في مائتين بطريق ومتقدم مع كل رجل منهم بين الفي فارس الى خمسائة وكان معه خمسة عشر الف روز جاري ، واربعمائة عجلة عليها السلاح والسروج والعرادات والمجانيق منها منجنيق يمده الف رجل ومائتا رجل.

فراسل السلطان ملك الروم بأن يعود الى بلاده: واعود انا وتتم الهدنة بيننا التي توسطنا فيها الخليفة ، وكان ملك الروم قدد بعث رسوله يسأل الخليفة أن يتقدم الى السلطان بالصلح والهدنة ، فعاد جواب ملك الروم بأني انفقت الأموال الكثيرة وجمعت العساكر الكثيرة للوصول الى مثل هذه الحالة ، فاذا ظفرت بها فكيف أتركها ، هيهات لا هدنة الا بالري ، ولا رجوع الا بعد أن أفعل ببلاد الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم.

فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان بالعسكر ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع ، وقال لهم: نحن مع القوم تحت الناقص واريد ان اطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى فيها لنا وللمسلمين على المنابر ، فاما ان ابلغ الغرض ، واما ان أمضي شهيدا الى الجنة فمن احب ان يتبعني منكم فليتبعني ومسن احب ان ينصرف فليمض مصاحبا عني فما هاهنا سلطان يأمر ، ولا عسكر يؤمر فانما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم ، فمن تبعني وهب نفسه لله تعالى فله الجنة والغنيمة ، ومن مضى حقت عليه ووهب نفسه لله تعالى فله الجنة والغنيمة ، ومن مضى حقت عليه النار والفضيحة . فقالوا له : ايها السيلطان نحن عبيدك ومهما فعلته تبعناك فيه واعناك عليه فافعل ماتريد ، فرمى القوس والنشاب فعلته تبعناك فيه واعناك عليه فافعل ماتريد ، فرمى القوس والنشاب ولبس السلاح واخذ الدبوس وعقد ذنب فرسه بيده وركبها ، ففعلوا مثله وزحف إلى الروم وصاح وصاحوا ، وحمل عليهم وثار الغبار واقتتلوا ساعة اجلت الحال فيها عن هزيمة الكفار ، فقتلوا يومهم ولياتهم القتل الذريع ونهبوا وسلبوا النهب والسلب العظيم ، ثم عاد السلطان إلى موضعه فدخل عليه الكهرائي الخادم فقال : ياسلطان

احد غلماني قد ذكر أن ملك الروم في أسره ، وهذا الغلام عرض على نظام الملك في جملة العسكر ، فاحتقره واسقطه ، فخوطب في أمره فأبى أن يثبته وقال مستهزئا : لعله أن يجيئنا بملك الروم أسيرا فأجرى الله تعالى أسر ملك الروم على يده ، واستبعد السلطان ذلك ، واستحضر غلاما يسمى شاذي كان مضى دفعات مع الرسل إلى ملك الروم فأمره بمشاهدته وتحقيق أمره ، فمضى فراه ، ثم عاد فقال : هو هو ، فتقدم بضرب خيمة له ونقله إليها وتقييده وغل يده إلى عنقه ، وأن يوكل به مائة غلام ، وخلع على الذي أسره وحجبه وأعطاه ما اقترحه واستشرحه الحال ، فقال : قصدته وما أعرف وحوله عشرة صبيان من الخدم ، فقال لي أحدهم : لاتقتله إنه الملك فأسرته وحملته .

فتقدم السلطان بإحضاره ، فأحضر بين يدية ، فضربه بيده تسلاث مقارع أو أربعا ، ورفسه مثلها ، فقال له : ألم أذن لرسل الخليفة في قصدك وإمضاء الهدنة معك ، وإجابتك في ذلك إلى ملمسك ؟ الم أرسل لك الآن وأبذل لك الرجوع عنك فأبيت إلا ما يشبهك ، فسأى شيء حملك على البغي ؟ فقال : قد جمعت أيها السلطان واستكثرت واستظهرت وكان النصر لك فافعل ماتريد ، ودعني من التوبيخ ، قال : فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ؟ قسال : القبيح ، قسال : صدق والله ، ولو قال غير ذلك لكنب ، وهذا رجل عاقل جلد لاينبفي أن يقتل . قال : وما تظن الآن أن يفعل بك ؟ قال : أحد تُللثُهُ اقسام : الأولى : قتلى ، والثانية : إشهارى في بـلادك التي كدت بقصدها وأخذها ، والثالثة : لافائدة في ذكره فإنك لاتفعله ، قال : فاذكره ، قال : العفو عنى وقبول الأموال والفدية مني واصطناعي وردى إلى ملكي مملوكا لك نائبا في ملك الروم عنك ، قال : ما اعتزمت فيك إلا هذا الذي وقع يأسك منه وبعد ظنك منه ، فهات الأموال التي تفك رقبتك فقال: يقول السلطان ماشاء . فقال: أريد عشرة ألاف الف دينار فقال: والله انك تستحق منى ملك الروم إذ وهبت لي نفسي ، ولكني قد انفقت واستهلكت من أموال الروم عشرة الاف الف دينار منذ وليت عليهم في تجديد العساكر والحروب التي

بليت بها إلى يومي هذا فأفقرتهم بذلك ، ولولا هـذا مـا استكثرت شيئا تقترحه ، فلم يزل الخطاب يتردد إلى ان استقر الأمر على الف الف دينار في كل سنة ، وإطلاق كل اسير في الروم ، وحمـل الطاف وتحف مضافة إلى ذلك ، وأن يحمل من عساكر الروم المزاحـة العلل ما يلتمس أي وقت دعت حاجة إليها ، فقـال له : إذا كنت قـد مننت علي فعجل تسريحي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري ، ولايمكنني أن اقرب منهم ، ولا أفي بشيء مما بذلته .

فقال السلطان اريد ان تعيد أنطاكية والرها ومنبج فإنها اخنت من المسلمين عن قرب وتطلق اسارى المسلمين ، فقال : إذا رجعت إلى ملكي فأنفذ إلى كل موضع منها عسكرا ، وحساصره لاتوصل إلى تسليمها ، فأما ان ابتدىء بذلك فلا يقبل مني ، وأما الأسارى فأسرحهم وأفعل الجميل معهم .

فتقدم السلطان بفك قيده وغله ، ثم قال : اعطوه قدحا ليسقينيه فأعطي فظن أنه له فاراد أن يشربه فمنع منه ، وأمر أن يخدم السلطان ويتقدم إليه ويناوله إياه واوما إلى الأرض إيماءا قليلا على عادة الروم ، وتقدم إليه فأخذ السلطان القدح وجز شعره فجعل وجهه على الأرض وقال : إذا خدمت الملوك فافعل هكذا ، وكان لذلك سبب اقتضاه وهو أن السلطان قال في الري:ها أنا أمضي إلى قتال ملك الروم وآخذه اسيرا وأقيمه على رأسي ساقيا ، وأنصرف ملك الروم إلى خيمته فاقترض عشرة الاف دينار فاصلح منها شانه وفرق في الحواشي والأتباع والموكلين به ، واشترى جماعة من بطارقته واستوهب أخرين

فلما كان من الغد احضره وقد ضرب له سريره وكرسيه اللذان اخدذا منه فأجلسه عليهما وخلع قباءه وقلنسوته فألبسه إياهما وقسال له: قد اصطنعتك وقنعت بقولك وأنا اسيرك إلى بلادك وأردك إلى ملكك، فقبل الأرض، وقال له، الم ينفذ إليك خليفة الله تعسالي في أرضه رسولا يجملك به ويقصد إصلاح أمرك فأمرت بسأن يكشه راسه ويشد وسطه ويقبل الأرض بين يديك ؟ وكان بلغه أنه فعل هذا بسابن المحلبان فقسال: اليس الأمسر على مسايقول؟ وبسان له منه تغير، فقال: ياسلطان في أي شيء وفقت حتى اوفق في هذا ؟ وقام وكشسف راسه واوما إلى الأرض، وقال: هذا عوض عما فعلته بسرسوله، فسر السلطان بذلك وتقدم بأن تعقد له راية عليها مسكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرفعها على راسه، وأنفذ حساجبين ومسائة غلام يسيرون معه إلى قسطنطينية وشيعه نحو فرسخ، فلمسا ودعه اراد أن يترجل فمنعه السلطان واعتنقا ثم افترقا.

وهذا الفتح في الاسلام كان عجبا لانظير له فإن القوم اجتمعوا ليزيلوا الاسلام واهله ، وكان ملك الروم قد حدثته نفسه بالمسير إلى السلطان ولو إلى الري ، واقطع البطارقة البلاد الاسلامية ، وقال لمن اقطعه بغداد لاتتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا ، يعني الخليفة ، وكانت البطارقة تقول : لابد أن نشتو بالري ، ونصيف بالعراق ، وناخذ في عودنا بلاد الشام .

فلما كان الفتح ووصل الخبر إلى بغداد ضربت الدبادب والبسوقات وجمع الناس في بيت النوبة ، وقرئت كتب الفتح

ولما بلغ الروم ماجرى حالوا بينه وبين الرجوع إلى بلادهم وملكوا غيره ، فأظهر الزهد ولبس الصوف ، وأنفذ إلى السلطان مائتي الف دينار وطبق ذهب عليه جواهر قيمتها تسعون الف دينار وحلف بالانجيل أنه ما يقدر على غير ذلك ، وقصد ملك الأرمن مستضيفا به وكحله ، وبعث إلى السلطان يعلمه بذلك .

#### معركة منازكرد

# ( من تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصفهاني \_ الذي هذبه البنداري: ٣٧ \_ ٤٢ )

وبلغ السلطان خروج ارمانوس ملك الروم في جمع لايحصى عدده ، فلما سمع هذا الخبر اغذ السير الى اذربيجان اذ سمع ان متملك الروم اخذ على سمت خلاط ، وكان السلطان في خواص جدده فلم ير ان يعود الى بلاده ليجمع عساكره ويستدعي من الجهات للجهاد قبائل الدين وعشائره ، فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى تبريز مع اثقاله ، وبقي في خمسة عشر الف فارس من نخب رجاله ومع كل واحد فرس يركبه وآخر يجنبه ، والروم في شلاتمائة الف ويزيدون ما بين رومي وروسي وغزي وقفجاقي وكرجي وابخاتي وفرنجي وارمني ، وراى السلطان انه ان تمهل لحشد الجموع ذهب الوقت وعظم بلاء البلاد وثقلت اعباء العباد ، فركب في نخبته وتوجه في عصبته وقال : انا احسب عند الله نفسي ، وان سعدت بالشهادة في حصبته وقال الطيور الخضر من حواصل النسور الغبر رمسي ، وان في خرت فما اسعدني وانا امسي ويومي خير من امسي .

ثم توكل على الله وسار بهذه العزيمة الماضية القوية والصريمة الصارمة الروية ، وكان متملك الروم قد قدم رؤساء مقدمين مسن الروس في عشرين الف فارس ومعهم عظيمهم الاصلب وصلبهم الاعظم ، وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء والسلب والسباء ، فخرج اليهم عسكر خلاط ومقدمهم صندق التركي ، فصب صبح البيض على ليل النقع المظلم وخاض الى العز مشمرا نار الحسريق المتضرم ، وقتل منهم خلقا كثيرا وقاد قائدهم في القيد اسيفا اسيرا فامر السلطان بجدع انفه وارجاء حتفه ، وذلك يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة

٤٦٣ وعجل الصليب السليب الى نظام الملك ليعجل انفساذه الى دار السلام مدشرا لسلامة الاسلام، وتسلحق عسكر الروم ونزل على خلاط محاصرا ، واهلها واتقون بالله الذي لم يزل لدينه ناصرا ، ونزل متملك الروم على مناز كرد في انصار نصر انبته وعماداء معموديته ، فانزعج سكانها وعلموا انه ليست لهم بما نزل بهم طاقة وان دماءهم لاشك بسيوف الكفر مهراقة ، فخرجوا بامان وسلموا البلد فبيتهم تلك الليلة عند بلاطه تحت احتياطه ، فلما بكر يوم الاربعاء سيرهم بامرهم في اسر ، واردفهم بعسكر مجسر ، وخسرج ليشيعهم بنفسه وهو في جماعة حماته وحمسه ، ووافق ذلك وصول اوائل العسكر السلطاني ووقعت العين في العين واجتمعت في المجالدة اجادل الجمعين وجرى الخيل وجرف السيل وانجر من الارض على السماء الذيل ، وصحت على الروم كسرة اردتهم وصدفتهم عن مقصدهم وصدتهم فانعكسوا الى مجثمهم في مخيمهم ، وانكشفوا بما تم من عرس الاسلام بما تمهم ، وشرعت المناز كردية بالتسلسل فقتل الروم منهم من ادركه اجله ونجا الباقون ، وعرف الروم انهم للموت ملاقون ، وعاد متملكهم الى مضماربه وبمات تلك الليلة والكوسات تصرخ والبوقات تنفخ ، ولما اصبحوا بكرة الخميس وصل السلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه من المقاتلة خمسة عشر الف فارس لايعرفون سوى القتل والقهر ، وكلب الروم نازل بين خلاط ومنازكرد في موضع يعرف بالزهرة وهو في مائتي الف فسارس من ذوى القلوب المدلهمة والوجوه المكفهرة ، وبين العسكرين فسرسخ وبين مجرى التوحيد والتثليث برزخ ، فارسل الب ارسلان رسولا وحمله سؤالا ، ومقصوده أن يكشف سرهم ويتعرف أمرهم ويقسول للملك ان كنت ترغب في هدنة اتممناها ، وان كنت تزهد فيها تـوكلنا على الله في العزمة وصممناها ، فظن انه انما راسله عن خور فابي واستكبر ونبا وتعسر ، واجاب بساني سسوف اجيب عن هدا الراي بالري، وانتهى الى غاية الغى ، فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما المخاطبة وانقطعت المواصلة ، ولبئا يوم الخميس يعبيان ولداعى المنون يلبيان، والشمس تشكو حر ما تصاعد اليها من زفرات

الاحقاد وكانما شعاعها دم اراقته على الافاق وخزات تلك الصعاد، والطلائم على المطالع ، والنوايا على الثنايا ، والعزم السلطاني الى اللقاء مشرئب والمضاء مستتب فقال له فقيهه وامامه محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي: انك تقاتل عن دين الله الذي وعد باظهاره، فالقهم يوم الجمعة بقد الزوال والناس يدعون لك على المنابر ، فلما اصبحوا يوم الجمعة ارتجت الارض بالضجاج وارتجت السماء بالعجاج ولقد لقحت الحرب العوان بالمهندة الذكور والمسومة الفحول والكماة الحماة يحمون حمى الحمام ويحومون حول الدخول، ووقعت الطوالع في الطوالع ، وقسرعت القواطع ، وغنت الظبيى ، ورقصت المران ومال القنا وجالت الفرسان ، ودارت الكؤوس وطارت الرؤوس ، وما فتئت الفتيان تجور وتجول والخرصان تصوب وتصول الى أن دنا وقت الزوال ، ودان لمقت الدين وقت النزال وصدحت اعواد المنابر بالخطباء وصدقت نبات اهل الحمعسة للمجاهدين ، ثم ركب جواده وثبت فؤاده وقوى قلبه ، وفرق اصحابه اربع فرق كل فرقة منهم في كمين ، وراح له من الروح الامين مجير امين ، ولما علم أن الكمين مكين وأن الضمير شاهد بما يشهده من النصر ضمين ، تلقى بوجهه الحر حر الحرب واستحلى طعم الطعن وضرب الضرب. وحمل متملك الروم بجمعه واخذ بيصر الدهس وسمعه ، واقبل كالسيل يطلب القرار والليل يسلب النهار ، وثبتت لهم خيل الاسلام ثم وثبت وجالت وما وجلت ، واستجرت الروم الي ان صار الكمين من ورائها ووقفت المنون بازائها ، شم خرج من خلفها وذوو الاقدام من قدامها ووقعت نار البيض في حلفاء هامها فاذنت بانهزامها ، وانكسرت كسرة لاتقبل جبرا ، فـطائفة لم تثبت للقتال ولم تصبر ، وطائفة ثبتت فقتلت صبرا فمسا نجست من اولئك الالوف احاد وما سلمت من اعداء الاسلام اعداد . وملك الملك وقيد وقيدًا واسر ولم يجد له معينا والمعيدا ، وركب المسلمون اكتافهم وقتل الاحاد آلافهم وطهرت الارض من خبثهم وفررشت بجثثهم وصارت الوهاد باشلاء القتلى اكما ، والمروت من قصد القذا اجما .

قال : وكانت مع الروم ثلاثة الاف عجل تنقل الاحمال وتحمل الاثقال

ومن المنجنيقات التي تحملها منجنيق هو اعظمها واثقلها له ثمانية اسهم ويمد فيها الف ومائتا رجل ويحمله مائتا عجل يرمسي حجرا وزنه بالرطل الكبير الخلاطي قنطار وكانه جبل له في الجو مطار . قال : وشملهم باسرهم القتل والاسر ، وبقيت اموالهم منبوذة بالعراء لاترام معروضة لاتسام ، وسقطت قيمة الدواب والكراع والسلاح والمتاع حتى بيعت بسدس دينار اثنتا عشرة خوذة ، وبدينار ثلاثة ادرع .

ومن عجيب ما حكي في اسر الملك انه كان لسعد الدولة كوهسرائين مملوك اهداه لنظام الملك فرده عليه ولم ينظر اليه ، فسرغبه فيه كثيرا فقال نظام الملك : ومسايراد منه عسى ان ياتينا بملك الروم اسسيرا ، وذكر ذلك استهزاء به واستصغارا لقدره واحتقارا لامسره ، فساتفق وقوع ممتلك الروم يوم المصاف في اسر ذلك الغلام ووافق تصديق قول النظام ، وخلع عليه السلطان وقال : اقترح من العطاء ما اعطيك فطلب بشاره غزنه .

قال: ودخل السلطان الى اذربيجان بملكه وايده والملك في قيده وصيده وهو اسيف جهده واسير جهله ( ولا يحيق المكر السيء الا بأهله) ( سورة فاطر الآية: ٤٣ ) .

فانه خرج وفي نيته فتح الدنيا وحتف الدين وقهر السلاطين ونصر الشياطين ، ثم ذل بعد العز وهان وتعرض للابتذال كل ما صان ، ثم تعطف عليه السلطان واحضره بين يديه وقال : اخبرني بصدقك في قصدك وما الذي قدرت لو قدرت ؟ فقال : كنت احسب اني احبس من اسرته منكم مع الكلاب ، واجعله من السبايا والاسلاب ، وان اخذتك ماسورا اتخنت لك،وقد ساء جوري،ساجورا . فقال السلطان : قد عثرت على سر شرك ، فماذا بك الان نصنع ونحن منك بما نويته فينا لانقنع ، فقال : انظر عاقبة فساد نيتي والعقوبة التي جريرتي ، فرق له قلب الب ارسلان وارسله وفك قيده ووصله ، وافرج عنه معجلا وسرحه مبجلا ، ولما انصرف الملك ارمنانوس مأنوسا رمى قومه اسمه ومحوا من الملك رسمه وقالوا : هذا من عداد الملوك ساقط ، وزعموا ان المسيح عليه ساخط .

#### معركة منازكرد

### (من تاريخ دمشق لابن القلادسي ٩٩)

وفي هذه السنة ـ ٤٦٣ هـ منزل السلطان العادل الب ارسلان بن داود اخى السلطان طغر لبك بن سلجوق رحمه الله على حلب محاصر الها ، وبها محمود بن صالح ، في يوم الشلاثاء سابع عشر جمادي الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان ، فخرج محمود اليه فامنه وانعم عليه وولاه البلد. ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصدا الى بلاد الروم طالبا ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه ، واوقع به وهزمه ، وكان عسكره على ما حكى تقدير ستمائة الف من الروم وما انضاف اليهم من سائر الطوائف ، وعسكر الاسلام على ما ذكر تقدير اربعمائة الف من الاتراك وجميع الطوائف ، وقتل من عسكر الروم الخلق الكثير بحيث امتلأ وادهناك عند التقاء الصفين وقد حصل الملك في ايدى المسلمين اسيرا ، وامتلئت الايدى من سوادهم وأموالهم والاتهم وكراعهم ، ولم تسزل المراسسلات متسرددة بين السلطان الب ارسلان وبين ملك الروم الماسور الى ان تقرر اطلاقه والمن عليه بنفسه بعد اخذ العهود والمواثيق بترك التعرض لشيء مسن اعمال الاسلام ، واطلق الاسرى ، واطلق وسير الى بلده واهل مملكته ، فيقال انهم اغتالوه وسملوه واقاموا غيره في مكانه لاشسياء انكروها عليه ودسبوها اليه .

#### معركة منازكرد

## ( من زبدة التواريخ للامير ابي الحسن على بن الشهيد ابي الفوارس ناصر بن على الحسيني ٤٦ ـ ٥٣ )

وفي سنة ثلاث وستين واربع مائة مر السلطان الب ارسلان بالشام ، وخلف ابنه مع فوج من عساكره بكورة حلب ، وعبسر ماء الفسرات بسنابك الجياد دون السفائن والزواريق ، وورد نواحى خصوى وسلماس ، فقرع سمعه أن ملك الروم قد فوض الملكة الى رجل من اولاد الملوك النصاري ، وجهز له جيشا يربى على شلاثمائة الف فارس وراجل ، ورمت الروم الى السلطان افلاذ كبدها وأخرجت الأرض اثقالها من عديدها وعددها ، واجتماع على هاذا الملك من أوباش الروم والأرمن والفسرس والبجناك والغسز والفسرنج أقسوام أطالت الفتن بهم سواعدها ، واعلت النصرانية باجتماعهم قواعدها وحلفوا على انهم يزعجون الخليفة ويقيمون مقامه الجاثليق، ويخربون المساجد ، ويبنون البيم ، فانفذ السلطان الى زوجته ووزيره نظام الملك وقال: انى صنائر بهذا القدر الذي معى الى العدو فان سلمت فنعمة من الله تعالى ، فان استشهدت فـرحمة مـن الله تعالى فخليفتى ابنى ملكشاه ، وهو في خمسة عشر الف فارس من الشجعان الرجال ومع كل واحد فرس يركبه . وتقارب السلطان من ملك الروم في موضع يعرف بالزهرة بين خالط ومالازكرد في يوم الاربعاء خامس عشر ذي القعدة سنة تسلات وسستين وأربع مسائة فراسله السلطان في الهدنة فأجاب : ان الهدنة تكون بالري فانزعج من ذلك السلطان ، فقال له امامه وفقيهه ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفى : انك تقاتل عن دين الله وأنا أرجو أن يكون الله تعالى قد كتب بأسمك هذا الفتح ، فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر على الكافرين

والدعاء مقرون بالاجابة ، فتوقف السلطان الى يوم الجمعة عند خطبة الخطباء وقرأ قوله تعالى ( وما النصر الا من عند الله) (سورة الأنفال - الآية: ١٠) وقال السلطان: ربما يكون في الخطباء من اذا قال في اخر خطبته: اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم حقق الله ببركات دعائه مقاصد الغزاة ومبتغاهم.

وعاد الوزير نظام الملك الى همذان صيانة للعراق وخراسان ومازندران عن اهل العيث والفساد ، والقى السلطان نفسه في المهالك وقال السلطان : من اراد الانصراف فلينصرف فما هاهنا السلطان يأمر وينهى غير الله ، ورمى بالقوس والنشاب ، واخذ السيف وعقد ذنب فرسه بيده ، وفعل جميع عسكره مثل فعله ، فلما التقى الجمعان حفر الروم الخندق حول العسكر فقال السلطان : انهزموا والله فان حفر الخندق لهؤلاء مع كثرة عددهم دليل على الجبن والفشل ، وضرب قيصر الروم فسطاطا من الاطلس الاحمر وحيمة مثلها واخبية من الدبابيج ، وجلس على سرير من الذهب وفوقه صليب من الذهب مرصع بجواهر لاقيمة لها ، وبين يديه بشر كثير مسن الرهابيين والقسيسين يتلون بالانجيل .

والتقى الفريقان يوم الجمعة عند طلوع خطيب المسلمين في المنبر وعلت الاصوات بالقران واصوات الكوسات من عسكر السلطان واصوات النواقيس من عسكر الروم ، وهبت اعصار عمت عيون المسلمين وكاد ينهزم عسكر السلطان ، فنزل السلطان من الفرس وسجد لله تعالى وقال : اللهم توكلت عليك وتقربت بهذا الجهاد اليك وغفرت وجهي بين يديك وضرجته بعصارة كبدي وعيناي نضاحتان من البكاء وسالفتاي رشاحتان من الدماء فان كنت من ضميري خلاف مااقوله بلساني فأهلكني ومن معي من اعواني وغلماني ، فان كان سرا لعلانيتي فأمديني على جهاد الاعداء واجعل لي من لينك سلطانا نصيرا وصير العسير علي يسيرا ، وكان يردد هذا التضرع حتى انعكست مهاب الرياح واعمت عيون الكفار واجتث التقدير شجرة البغي ، واصطلم انف الغي ، ودرس اعلام النصاري

" ودرى الناس سكارى وما هم بسكارى" ( سـورة الحـج ـ الآية: (٢) وانجلت عند اصفرار الشمس غبرة المعركة وأحاطت بملك الروم يد الأسر والهلكة.

وكيفية ذلك انه عار فرس لبعض غلمان السلطان فتبع ذلك الغلام اثر فرسه فوجد فرسا مع لجام مرصع وسرج من ذهب ورجلا جالسا عند الفرس وبين يديه مغفر من الذهب ودرع مسرودة مسن الذهب ، فهم الغلام بقتله فقال له الرجل: انا قيصر الروم فلا تقتلني فان قتل الملوك شؤم ، فشد الغلام يديه وجره الى معسكر السلطان ، فما راه اسير من اسرى الرع الا الصق جبهته بالتراب فورد المبشر حضرة السلطان ، والسلطان يصلي المغرب ، فأدخلوه على السلطان السلطان والسلطان يدي والمحاب اخذوه من ضفيرته وجيبه يجرونه الى الارض بين يدي السلطان لما استهواه من زهو الملك والأبهة فقال السلطان : دعوه فحسبه معاينة هذا اليوم ، وكان لسعد الدولة كوهرائين مملوك اهداه الى الوزير نظام الملك فرد عليه ولم ينظر اليه ، وراه حقيرا ، فرغبه فيه كثيرا ، فقال الوزير نظام الملك : وماذا يراد منه عسى ان فرغبه فيه كثيرا ، فقال الوزير نظام الملك : وماذا يراد منه عسى ان

وحضر يوم الوقعة الغلام بين يدي السلطان وأحضر ملك الروم اسيرا فأمر بتقييده ، ومنى الغلام فتمنى بشارة غزنين فبذل ذلك له .

سمعت من خواجا امام مشرف الشيرازي التاجر على شاطئ جيدون مقابل درغان ونحن منحدرون الى خوارزم قال : سامعت مشائخي انه لما تقابل عسكر السلطان الب ارسلان وعساكر الروم سير ملك الروم رسولا الى السلطان وقال له : انني قد اتيتك ومعي من العساكر مالا قبل لك فيه فان انت دخلت في طاعتي فأنا ادفع لك من البلاد مايكفيك وتأمن سطوتي وبأسي ، وان انت لم تفعل ذلك فأن معي من العساكر ثلاثمائة الف فارس وراجل ، ومعي اربعة عشر الف عجلة عليها خزائن الاموال والسلاح ، وليس يقف بين يدي احد من عساكر المسلمين ، ولايغلق بوجهى مدينة من مدائنهم ولاقلعة من

قلاعهم ، فلما سمع السلطان هذه الرسالة اخدنته عزة الاسلام ، وتحركت في صدره نخوة الملك فقال للرسول : قل لصاحبك انك انت ماقصدتني ولكن الله سبحانه حملك الي وجعلك وعساكرك طعمة للمسلمين فأنت اسيري وعبدي ، وعساكرك بعضهم قتلاي وبعضهم اسراي وخزانتك كلها ملكي ومالي ، فأثبت للمقارعة وتهيأهللمكافحة فسوف ترى ان عساكرك هي رقاب تساق الى ضاربها ، وخدزانتك هي اموال تحمل الى ناهبها ، وفي بكرة غد كان الحرب بينهما وجرى جميع ماقاله السلطان بعون الله وتوفيقه .

ولما احضر الملك امام سدة السلطان قال ملك الروم للترجمان: قل للسلطان ردني الى دار ملكي قبل ان تجتمع الروم الى ملك اخسر يجاهرنا بالمكافحة ، ويدرس كتاب العدوان ويبرز صفحة العصيان وانا اطوع لك مسن عبيدك ، ولك علي كل سانة ان اودي على سابيل الجزية الف الف دينار ، فأجابه السلطان الى سؤاله بعد ماعرضه النخاسون على معرض البيع في الاسواق ثم اعتقه السلطان وخلع عليه وعلى من بقي معه من الاسارى ، وعاد الملك الى دار ملكه ووف بما عاهد

### 

الب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق وقيل سلجق ، ولكل واحد من أبائه اسم أخر بالعربية ، محمد بن داوود بن ميكائيل بن سليمان ... وقدم حلب محاصر ألها وفيها محمود بن نصر بن صالح بن مرداس سنة ثلاث وستين واربع مائة ، فدام على حصارها الى أن خرج اليه مع والدته السيدة ، فأنعم عليه بحلب وسار الى الملك ديوجانس وقد خرج من القسطنطينية فالتقاه واسره ثم من عليه واطلقه ...

وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم وسمع ان ملك الروم ديوجانس قد خرج من القسطنطينية على طريق التفور والدرب فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه بخمسة أيام وقصده حتى لقيه على منازكرد فحاربه حتى هسترمه واسر ملك الروم ، وغنم معسكره وكانت عدة الترك ستمائة الف رجل .

وقرات في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها ان الب ارسلان العادل .. رحل عنها حلب في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة قاصدا بلد الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه في عساكره واوقع به فهزمه وقيل إن ملك الروم كان في ستمائة الف ، والب ارسلان في اربع مائة الف من الاتراك ، وحصل ملك الروم اسيرا في ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل المراسملات السيرا في ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل المراسملات (بينهما) الى ان تقرر اطلاقه على مهادنة منها انه لايعرض لبلاد المسلمين ، ثم سيره الى بلاده .

وقرأت بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبأنا به

ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد النسابة عنه قال : وجدت بخط ابي الحسن يحيى بن علي بن محمد زريق ، ذكر اخبار السلطان الشهيد المعظم الب ارسلان ابي شجاع محمد بن داود برهان امير المؤمنين نضر الله وجهه ...

وعاد السلطان منكفئا الى بلاده على طريق العراق معرجا منه نحو بلاد ارمينية ، واسرع في سيره بمن خف معه ، ووصل فالتقي متملك الروم بالقرب من خلاط وتلك البلاد ، فاعتبر من وصنل معن من عسكره فكانت عدتهم ثلاثة عشر الفا ، وتصادف العسكران في يوم الجمعة ، ووقف السلطان عن قتاله انتظارا لوقت الصلاة والدعاء على منابر الاسلام وترقبا للاجابة في نصرة المسلمين ، فلما صلى الظهر ناجزهم الحرب فأظفره الله تعالى بعسكر الروم ، وأجراه على جميل العادة في الظفر ، ومكنه ممن بغي وكفر ونهب العسكر بأسره ، واسر متملك الروم واقامه بين يديه ومعه باز وكلب صديد ثم انعم عليه وخلم واكرمه واصطنعه ، وسيره مع قطعة من عسكره لتعده الى بلاده ومملكته ، فاختلت الأمور عليه ولم يتسم له مساأراد ، وذكر انه كحل ومات بعد مدة ، ولم يجر في الاسلام منذ ظهرَ مثل هذا الظفر ، ولا اسر للروم متملك قبل هذا في الاسلام ، وكان السلطان قد سال متملك الروم عند حضوره بين يديه ما سبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا الأمر ؟ فدنكر أنه لم يرد الا حلب أذ كأن كلما جرى على الروم كان محمدود هدو السبب فيه والباعث عليه لن قصدها من الترك ، وغنم من هذا العسكر ما يفوق الاحصاء والعد وتجاوز الأمد والحد ، وبيع من غنائمه ما يساوي مائة دينار بدينار واحد فلله الحمد على ذلك كثيراً.

قرات بخط أبي غالب عبد الواحد بن مستعود به الحصين . وغزا السلطان الب ارسلان بلاد الروم ، وخرج أمر الخليفة القائم التي الخطباء على المنابر بالدعاء له بما صيغته : اللهم أعل راية الاسلام وناصره وادحض الشرك بجب غاربة وقطع أواصره ، وأمدد المجاهدين في سبيلك الذين في طاعتك بنفوسهم سمحوا وعلى متابعتك

بمهجهم فازوا وربحوا بالعون ، الذي تطيل به باعهم وتمسلا بسالامن والظفر رباعهم ، واحب شساهنشاه الأعظم بسرهان أمير المؤمنين بالنصر الذي تنشر به اعلامه وتستنسر بمكانه من اختلاف الظللال أيامه ، وأوله من التأييد الضاحكة مباسمه القائمة اسواقه ومواسمه ما تقوي به في اعزاز دينك يده ، ويقضي بأن يشفع يومه في الكفسار غده ، واجعل حدوده بملائكتك معضودة وعزائمه على اليمن والتوفيق معقودة ، فإنه قد هجر في كريم مرضاتك الدعة وتاجرك من بنل المال والنفس ما انتهج فيه مسالك اوامرك الممتثلة المتبعة فإنك تقول : وقولك الحق – (يا أيها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وأنفسكم ).(سورة الصف ، الآية ١٠)

اللهم فكما أجاب نداءك ولباه واجتنب التشاقل عن السعي في حياطة الشريعة وأباه ، ولاقى أعداءك بنفسه وواصل في الانتصار لدينك يومه بأمسه ، أنت أخصصه بالظفر وأعنه في مقاصده بحسن مجاري القضاء والقدر وحطه بحوز يدرا عنه من الأعداء كل كيد ، ويشمله من جميل صنعك بأقوى أيد ، ويسر له كل مرام يحاوله ومطلب يرومه ويزاوله حتى تكون نهضته الميمونة عن النصر مسفرة ، ومقلة أحزاب الشرك مع أصرارهم على الضلال غير مبصرة ، فابتهلوا معاشر المسلمين إلى الله تعالى في الدعاء له بنية صافية وعزيمة صادقة وقلوب خاشعة وعقائد في رياض الاخلاص رائعة ، وواصلوا الرغبة إلى الله في أعزاز جانبه وفيل غرب مجانبه وأعلاء رايته وأنالته من الظفر أقصى حده وغايته .

وأذفذ السلطان في مقدمته أحد الحجاب فصادف عند خلاط صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة الاف من الروم ، فحاربوهم وأعطى الله المسلمين النصر عليهم فأخذ الصليب وأسر المقدم ، وتحارب السلطان وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد في يوم الأربعاء خامس ذي العقدة ، وكان السلطان في خمسة عشر الفا وصاحب الروم في مأنتي الف ، وراسل السلطان ملك الروم في الهدنة ، وكان الله على السلطان الله على السلطان

على الرشد ، ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال وهو سابع ذي العقدة واعطى الله المسلمين النصر ، فقتلوا منهم قتلا ذريعا واسر ملك الروم وضربه الب ارسلان تلاث مقارع ، وقطع عليه الف الف وخمس مائة الف دينار ، واي وقت طلب السلطان عساكر الروم نفذها ملكهم اليه ، وان يسلم كل اسير من المسلمين عنده .

### ( من كتاب زبدة الحلب لابن العديم ٢ / ٢٣ \_ ٣٠ )

وقصد \_ السلطان \_ ملك الروم واسرع في السير لأنه بلغه أن ملك الروم خرج في جموع لاتحصى ، وأنه وصل الى قالقيلا وهي أرزن الروم خرج في جموع لاتحصى ، وأنه وصل الى قالقيلا وهي أرزن الروم قد الروم ، فوصل السلطان الى أزربيجان حين بلغه أن ملك الروم قد أخذ على سمت خلاط ، وكان السلطان في خواص جنده وجموع عساكره بعيدة عنه ولم ير العود الى بلاده فسير وزيره نظام الملك وزوجته الخاتون الى تبريز مع اثقاله ، وبقي في خمسة عشر الف فارس من نخبة عسكره مع كل واحد فرسه وجنيبه ، والروم في زهاء ثلاثمائة الف أو يزيدون ما بين فارس وراجل ، من جموع مختلفة من الروم والروس والخزر واللان والفيز والقفجة والكرج والأبخاز والفرنج والأرمن ، وفيهم خمسة الاف جرخي وفيهم شلائون الف الدشد والجمع مضر فركب في نخبته وقال : أنا احتسب نفسي عند للحشد والجمع مضر فركب في نخبته وقال : أنا احتسب نفسي عند الله وهي أما السعادة بالشهادة وأما النصر (ولينصرن الله ما من ينصره) ( سورة الحج - الآية : ٤٠ ) ثم سار مرتبا جيشه قاصدا جموع الروم.

وكان ملك الروم قد قدم مقدما في عشرين الف مدرع من شجعان عسكره ومعه صليبهم ، فوصل الى خلاط فنهب وسبى ، فخرج اليه عسكر خلاط معه صندق التركي الخارج الى بلاد حلب في سنة انتين وستين على ماقدمناه ذكره ، فكسر صندق واسره وصادف ذلك وصول السلطان فأمر بجدع أذفه ، وعمل على انفاذ الصليب الذي كان في صحبته الى نظام الملك ، وأمر بتعجيل انفاذه الى دار السلام مبشرا بالفتح ، وتلاحق عسكر الروم فنزلوا على خلاط محاصرين ، ونزل الملك على منازكرد فسلموها اليه بالامان خوفا من

معرة جيوشه ان استولوا عليهم وذلك في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة ثلاث وستين واربعمائة.

فلما كان يوم الأربعاء سير أهل منازكرد ، وخرج بنفسه ليشيعهم وهو في جموعه ، وحشوده ، ووافق ذلك وصول العسكر السلطاني ووقعت العين في العين فحمل المسلمون حملة رجل واحد فردوهم على اعقابهم ، وشرع أهل منازكرد يتسللون من بينهم ، فقتل الروم بعضهم ونجا الباقون وترك الروم طريقهم الذي كانوا سالكين وعاد ملكهم فنزل في مضاربه بين خلاط ومنازكرد وباتوا ليلتهم على أعظم قلق واشده .

فلما اصبحوا بكرة الخميس وصل السلطان البارسلان في بقية عساكره ، فنزل على النهر ، وملك الروم على موضع يعرف بالزهرة في مائتي الف فارس ، والسالطان في خمسة عشر الف ، فأرسل السلطان رسولا حمله سؤالا وضراعة ، ومقصوده أن يكشف أمرهم ويختبر حالهم ويقول اللك الروم: أن كنت ترغب في الهدنة اتممناها، . وإن كنت تزهد فيها وكلنا الأمر الى الله عز وجل ، فظن الرومي أنه انما أرسله عن ضرورة فأبى واستكبر وأجاب بأني سوف أجيب عن هذا الراي بالري ، فغاظ السلطان جوابه وانقطعت المراسلة بينهما ، واقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصفوف ، فقال أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي فقيه السلطان وامامه : أنت تقاتل عن دين الله الذي وعد باظهاره على الأديان ، فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على المنابر في أقطار الأرض ، فلما أصبحوا يوم الجمعة ركب السلطان بسجمسوعه وركبت الروم فتواقفوافلما حان وقت الزوال نزل السلطان عن فرسه وأحكم شد حزامه وتضرع بالدعاء الى الله تعالى ، ثم ركب وفرق أصحابه فرقا كل فرقة منهم لها كمين ثم استقبل بوجهه الحرب.

وحمل ملك الروم بجمعه فاستطرد المسلمون بين ايديهام ، واستجروا الروم إلى أن صار الكمين من ورائهم ، ثم خرج الكمين من خلفهم ، ورد المسلمون في وجوههم ، فانزل الله نصره ، وكسرت الروم وأسر الملك واستولى المسلمون على عساكرهم وغنما المالا يعدد كثرة ولا يحصى عددا وعدة ، وقيد الملك اسبيرا إلى بين يدي السلطان فأقامه بين يديه ومعه بازى وكلب صيد .

وكانت مع الروم ثلاثة ألاف عجلة تحمل الأثقال والمنجنيقات ، وكان من جملتها منجنيق بثمانية اسهم تحمله مائة عجلة ويمد فيه الف ومائتا رجل وزن حجره بالرطل الكبير قنطار ، وحمل العسكر من اموالهم ما قدروا عليه ، وسقطت قيمة المتاع والسلاح والكراع حتى بيعت اثنتا عشرة خوذة بسدس دينار ، ولم يسلم من عسكر الروم إلا العسكر الذي كان محاصرا خلاط ، فلما بلغهم الكسرة رحلوا عن البلد جافلين فاتبعهم المسلمون وتخطفوا اطرافهم ، فلم يلو اولهم على اخرهم .

فمن عجيب الاتفاق ما حكي : انه كان لسعد الدولة كواهرائين مملوك هداه لنظام الملك فرده عليه فجعل يرغبه فيه فقال نظام الملك : وماذا عسى أن يكون من هذا المملوك يأتينا بملك الروم اسدرا ، مستهزئا به .

ثم انسي هذا الحديث الى أن كان في هذه الحادثة فاتفق وقوع ملك الروم في أسر ذلك الغلام ، فخلع السلطان عليه وبالغ في إكرامه ، وحكمه في طلبه واقتراحه فطلب بشارة غزنة فكتب له بذلك .

ثم رحل السلطان الى اذربيجان والملك في قيده ، فأحضره السلطان بين يديه ، وسأله عن سبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا الأمر ؟ فذكر أنه لم يرد إلا حلب ، وكلما جرى على كان محمود السبب فيه والباعث عليه ، فقال : اصدقني عما كنت عازما عليه أن لو ظفرت بي ؟ فقال : كنت أجعلك مع الكلاب في ساجور ، فقال السلطان : ما الذي تؤثر أن يفعل بك ؟ فقال أنظر عاقبة فساد نيتي واختر لنفسك ، فرق له قلب السلطان فمن عليه واطلقه وأكرمه وخلع واختر لنفسك ، فرق له قلب السلطان فمن عليه واطلقه وأكرمه وخلع عليه بعد أن شرط عليه أن لايعترض لشيء من بالاد الاسلام ، وأن يطلق أسرى المسلمين كلهم ، وسيره الى بلاده وسير معه قطعة من يطلق أسرى المسلمين كلهم ، وسيره الى قسطنطينة خلعوه من

الملك ، ولم يتم له مااراد ، وقيل أنه كحل ومات بعد مدة ، ولم ينقل أنه أسر للروم ملك في الاسلام قبل هذا .

## (من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري الجرزي ١١٠ - ١١٠ )

في هذه السنة (٤٦٣٠ هـ) خرج ارمانوس ملك الروم في مسائتي الف من الروم والفرنج والغز والروس والبنجاك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد ، فجاؤوا في تجمل كثير وزى عظيم وقصد بلاد الاسلام ، فوصل الى مذازكرد من اعمال خلاط فبلغ السلطان الب ارسلان الخبر وهو بمدينة خوى من انربيجان قد عاد من حلب ، وسمع ما فيه ملك الروم من كثرة الجموع ، فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو، فسير الاثقال مع زوجته ونظام الملك الى همذان ، وسار هو فيمن معه من العساكر وهم خمسة عشر الف فارس وجد في السير وقال لهم: اننى اقاتل محتسبا صابرا فان سلمت فنعمة الله تعالى وان كانت الشهادة فان ابنى ملكشاه ولى عهدى ، وساروا فلما قارب العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة الاف من الروم فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم ، وحمل إلى السلطان فجدع أنفه ، وانفذ بالسلب إلى نظام الملك وأمسره أن يرسمله الى يفداد ، فلما تقارب العسكران أرسل السلطان الي ملك الروم يطلب منه المهادنة فقال : لا هدنة إلا بالرى ، فانزعج السلطان لذلك ، فقال له إمامه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى الحنفى : إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على سائر الأديان وارجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح ، فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابس فانهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالاجابة ، فلما كانت تلك الساعة صلى بهم وبكي السلطان فبكي الناس لبكائه ، ودعا ودعوا معه وقال لهم: من

اراد الانصراف لينصرف فما ها هذا سلطان يأمر وينهسي والقسي القوس والنشباب وأخذ السيف والدبوس وعقد ذنب فرسه بيده وفعل عسكره مثله ، ولبس البياض وتحنط وقال : اذا قتلت فهذا كفني وزحف إلى الروم وزحفوا إليه ، فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه على التراب ويكي واكثر الدعاء ، ثم ركب وحمل وحملت العسماكر معه فحصل المسلمون في وسطهم وحجز الغبار بينهم فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤوا ، وأنزل الله نصره عليهم فأنهزم الروم وقتل منهم مسالا يحمى حتى امتلات الأرض بجثث القتلى ، وأسر ملك الروم واسره بعض غلمان كوهرائين ، فأراد قتله ، ولم يعرفه فقال له خادم معم الملك : لا تقتله فإنه الملك ، وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك فرده استحقارا له فاثنى عليه كوهرائين فقال نظام الملك: عسى أن يأتينا بملك الروم أسيرا فكان كذلك ، فلما أسر الفلام الملك احضره عند كوهرائين ، فقصد السلطان واخبره بأسر الملك فسأمره بإحضاره ، فلما أحضر ضربه ألب أرسلان ثلاثة مقارع بيده وقال له: الم ارسل إليك في الهدنة فأبيت ؟ فقال : دعنى من التوبيخ وافعل ما تريد ، فقال السلطان ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني ؟

فقال: افعل القبيح ، فقال له: فما تظن انني افعل بك قال: إما ان تقتلني وإما أن تشهرني في بلاد الاسلام والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال واصطناعي نائبا عنك قال ما عزمت على غير هذا ، ففداه بألف الف دينار وخمسمائة الف دينار ، وأن يرسمل إليه عساكر الروم أي وقت طلبها وأن يطلق كل اسمير في بسلاد الروم ، واستقر الأمر كذلك .

وانزله في خيمة وارسل اليه عشرة الاف دينار يتجهز بها ، فاطلق لمه جماعة من البطارقة وخلع عليه من الغد ، فقال ملك الروم اين جهة الخليفة ؟ فدل عليها ، فقام وكشف راسه واوما الى الأرض بالخدمة ، وهادنه السلطان خمسين سنة وسيره الى بلاده ، وسير معه عسكرا اوصلوه الى مامنه وشيعه السلطان فرسخا.

### ( من تاريخ ابن ابي الدم " مخطوطة البودليان ١٣٣ \_ و )

وفيها ( ٣٦٥ هـ ) وصل الملك العادل الب ارسلان الى الرها راستدعى الأمير تاج الملوك أبا سلامة محمود بن نصمر بن صالح بن مرداس، فلم يجبه ، فقطع الب ارسلان الفرات ، ونزل على حلب في جيش ما جر مثله في الليالي ، وقابلها يومين ثم كف عنها خوفا من الخراب والقتل ، ثم اتفق خروج ملك الروم ارمانوس يريد بلاد الب ارسلان بخراسان ، فلما سمع الب ارسلان بذلك رفق بتاج الملوك محمود بن نصر و رأسله حتى خرج اليه فأكرمه وخلع عليه ، وفارقه وتوجه الب ارسلان فلقيه ملك الروم ارمانوس بارض ملازكرد فأوقع به ونصره الله تعالى ، وقتل منهم خلقا عظيما ونهب من الأموال مالا يحصى ، وروي أنه اسر ارمانوس ملك الروم ، وقسرر الف الف وخمسين الف دينار حمر ، وتسلمها منه واطلقه ، ولما وصل الب ارسلان الى حلب واناخ عليها لم يتأذ احد من أهل الشام بعسكره ، ولاتعرضوا لمال احد ، ولا لامراة مع كثرتهم

## ( من تاريخ الفارقي وهو احمد بن يوسف بن علي بن الارزق ( من تاريخ الفارقي وهو احمد بن يوسف بن علي بن الارزق

ثم إن السلطان سمع أن ملك الروم عاد ، فنزل الى الموصل ، فنزل خلفه جماعة كثيرة من اهل اخلاط ومنازكرد يعلمونه أن ملك الروم قد عاد الى البلاد ، فرجع السلطان وصعد الى أرزن وبدليس وكان معهم قاضي منازجرد ، فوصل اخلاط وملكها واقام بها أياما ، تـم وصل ملك الروم الى ولاية منازجرد فخرج السلطان وسار ونزل على يات منازجرد ، وحصلت المراسلات تمضى بينهما ، وكان ملك الروم في خلق لايحصى ، ومضى ابن المحلبان من عند السلطان الى ملك الروم فساله عن البلاد وحالها وقال : أخبرني أيما أطيب اصفهان أم همذان ؟ فقال : أصفهان ، فقال له : قد بلغنا أن همدان شديدة البرد ، فقال : هو كذلك ، فقال الملك : نشتى نحن في أصفهان والكراع في همذان ، فقال له ابن المحلبان : أما الكراع صحيح يشتى في همذان ، وأما أنت فلا أعلم ذلك ، ثم ابتعد عنه ، والتقوا للقتال فعبات الروم صفوفها في ثلاثمائة الف فارس والسلطان في نفر يسير فضيق الوقت للقتال ، وكان يوم الجمعة ، الى وقت ما علم السلطان أن الخطيب على المنبر وحان وقت نزوله ، فقال للناس : احملوا فحملوا كلهم وكبروا ، وقال السلطان : هذا وقت الدعاء على جميع المنابر لجيوش المسلمين وباقى الناس يؤمنون على دعائهم فلعل الله بستجيب من واحد منهم ، ثم حملوا وكبروا فاعطاهم الله النصر ، فانهزم ملك الروم وقتل من اصحابه خلق عظيم ، وغنموا اموالهم بحيث تقاسموا الذهب والفضية بالأرطال، وغنم اهل أخسلاط ومنازجرد من أموالهم ما استغنوا بــه الى الآن . فسأنهم خــرجوا وأقاموا مع الجيش وقاتلوا ونهبوا أكثر النهب.

( من اخبار مصر لمحمد بن علي بن يوسف بن جلب المعروف بابن ميسر " ٢ / ١٩ \_ ٢٠ ")

فيها (سنة ٣٦٤ ه.) بعث ناصر الدولة ابن حمدان الفقيه ابيا جعفر محمد بن احمد البخاري رسولا الى السلطان الب ارسلان ملك العراق. يساله ان يسير اليه عسكرا من قبله ليقيم الدعوة العباسية وتكون مصر له، فتجهز الب ارسلان من خراسان في عساكر جمة، وسير لصاحب حلب ان يقطع دعوة المستنصر ويقيم الدعوة العباسية فقطع دعوة المصريين ولم تعد، وسار الب ارسلان فوصل الى حلب في جمادى الأخرة سنة ثلاث وستين واربعمائة وحاصرها شهرا، فخرج اليه صاحبها محمود بن صالح وكان قد امتنع من لقائه فخرج اليه صاحبها محمود بن صالح وكان قد امتنع من لقائه فكرمه واعاده الى ولايته، فقوي عزمه على المسير الى دمشق شمم مصر، فبينما هو على حلب اذ جاءه الخبر بأن ملك الروم قد قسطع مساكر مينية يريد خراسان فرجع الى بلاده، والتقيى مع عساكر الروم على اخلاط وهزمهم اقبيح هيزيمة،

وأسر ملكهم ، وكان قد خلف طائفة من الأتراك ببلاد الشام فملكوا بلاد الشام ، وخرجت كلها من أيدي المصريين.

## ( من تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية لساويرسن بن المقفع " ٢٠١ - ١٨٩ / ٣/٢ ")

وفي سنة ستة الاف وخمس مائة وستين للعالم ، وهي سنة سبع مائة وتمانية وثمانين للشهداء ، وصل الملك العادل الب أرسلان من المشرق في عساكر عظيمة عددها ستمائة الف فارس سوى أتباعهم فاضطربت البلاد وقاقت المملكة بمصر ، وفتح في الشام الفوقاني بلادا كثيرة ، وفي بلاد الروم ، الى أن حسن له أصحابه فتـح المدينة الجليلة الرها ، وكان فيها يومئذ دوقس يسمى باسيل بن اسار ابن ملك الغز من قبل بيوجانس الملك ، وكان بالرها يومئذ ثمانية الاف أرمني وعشرين الف سرياني وستة ألاف رومسي والف افرنجي ، فنزل عليهم في ستمائة الف مقاتل وضرب خيمته وأنفذ الى أهلها \_\_\_\_عهم ق\_\_\_\_\_ ما غرضي فتح بلدكم ، بل تقطعوا لي عليكم مال وأرحل عنكم ، فلما سمعوا هذا اهتموا بجمع المال وهو ينقب تحت حصن المدينة ، ومن بعد سبعة ايام كان في عسكره صبي سرياني ، فكتب رقعة يقول فيها لأهل الرها : هو يخادعكم وقد نقب تحت البرج الفسلاني والموضع الفلاني حتى وصف لهم احد عشر موضعا فيها النقابين ينقبوا ، وقد بلفوا تتحت الحصن وتجاوزوه ، وجعل الرقعة في نشابة ورماها الى المدينة فأخذوها ووقفوا عليها ، ونقبوا قبالة تلك المواضع ، وكان الوالي المذكور ياخذ البوق ويجعل راسه فيما يلى خارج البلد على الأرض وطرفه عند أذنه فيسمع حس النقب ، فالتقوا النقابين بغتة في النقوب ، فقتل من نقابين الرها ثلاثة ومن نقابين الب أرسلان بن داود المنعوت بالعادل عشرون رجلا ، واستأسروا تسعة فقتلوهم ،

ورموا رؤوسهم اليه في المنجنيقات والعرادات ، وكان عندهم تسعين منجنيق وعرادة ، وشتموه وصاحوا عليه ياغدار يامكار يانكاث ، واكثروا من شتمه بكل قبيح ، فنصب عليهم القتال الشديد ثمانية وثلاثين يوما ، وكان يقاتلهم بالأفيلة وعليهم الرجال لابسين الحديد فاذا دنوا ليقربوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فيقتلوا منهم ، واستظهروا عليه بقوة السيد المسيح لأنها المدينة التي دعا لها توا التلميذ ولاحر ملكها.

ثم أنه زحف اليها بسبع دبابات عظيمة ، فعملوا عليها صدواري عظيمة وشحم وزفت ونفط ، وطرحوا عليها من الحصن صخور ونار واحرقوها وقتلوا كل من كان فيها .

ثم أمر الملك العادل بقطع الأشجار والأخشاب ورميها في الخندق الذي على الحصن حتى يمشى الخيل والرجسال عليه الى الحصسن، فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها النيران فتأجج النار حتى صار الخندق نيران تلتهب ، ووقع الصياح عليه وعلى عساكره من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة ، فانفذ اليهم رسول يقول لهم: ما يحسن بي أن أرحل عنكم بعد قتالكم ، وقد اطاعتنى جميع البلاد ، الا بعد أن يستقر لي عليكم مال يسير ، وأنا أرحل عنكم لئلا يصير على فضيحة ، فانزل الوالي رسوله في دار واكرمه ، فلما كان بالغداة تخير عشرة الاف رجل احداث مقاتلين من المدينة ، والبس جميعهم الحديد حتى لم يبق منهم الا جفون عينهم ، وأوقفهم صفين في الموضع الذي يعبر فيه الرسول الي باب الرها. وقال للرسول: اركب عائدا الى صاحبك، فركب ولم يزل سائر فيما بين أولئك الأحداث وهم يزعقوا ويصيحوا الى أن انتهى الى باب المدينة ، فقال له باسيل الوالى : قل لهذا الكلب الغدار الذي ارسلك : كنا نظن أن لك قولا صادقا واذ أنت غدارا كذوبا نكاتًا ، وما عندنا الا السيف ، لأن كذبك وغدرك قد عرفناه ، وما تحتاج الى نقب ولادبابات ، هو ذا باب المدينة مفتوح ووحق سيدي يسسوع المسيج لاأغلق باب هذه المدينة في هذا النهار الا بعد مغيب الشمسس، فسانَ اربت القتال فتقدم ، ولم يزل باب هذه المدينة مفتوح ، واولئك

الأحداث قيام ، والحصن معمر بالرجال الى بعد الغروب ، وأغلقوا الباب وصاحوا عليه من فوق السور.

وفي تلك الليلة رحل عنهم بعد أن أقام خمسة وأربعين يوما ، ومضى الى مدينة سروج وألى حلب ، وحاصرها فكانوا يعيروه بما لقيه من أهل الرها ، وبعد هذا خرج اليه محمود بن صالح ليلاً في زي الغر حتى وصل الى خيمته فتطارح عليه ، فقبله وأحسن اليه وأخلع عليه وأعاده الى مدينته .

ثم عاد ايضا الى الرها في شهر بشنس واقام اربعة ايام بلا قتال ، وكتب اليه نصر بن نصر الدولة يقول له : انت نازل على الرها وما تقدر تفتحها وديوجانس ملك الروم قد اهلك بلد الاسلام الى أن قارب بلاد خراسان ، فرحل ليلا وسيك الى أن وصل الى خلاط مجاور منازكرد بالاد الأرمان ، وبين طدينتين نهر عظيم ، وكأن ديوجانس ملك الروم نازل على نهر منازكرد بعسكره ، وهو ايضا في ستمائة الف فارس مقاتلة فالتقى الملكان في أيام من بوونة ، فعمل مقدمين عساكر ديوجانس الرومي عليه منصوبة بدسيسة من ميخائل ابن مارية الذي كان ملك قبله عمه قيصر ، فلما حمل الملك ديوجانس على عسكر الغز وصار في وسطهم وهو يظن أن أصحابه وعساكره يحملوا معه ، وهم طائعين له ومناصحين ، فلما خــنلوه وتخلوا عنه قتل بيده جماعة من الغز ، ولم يزل يقتل ويدفع عن نفسه الى أن قبضوه اسير وتفرقت عساكره بعد أن قبض منهم جماعة ، ودخل بعضهم الى منازكرد فأحضره الملك العادل بين يديه وقال: أتريد أن ابيعك او اقتلك او اعتقلك ؟ فقال : له ديوجانس : ما ملكتني بقتال وانما اجنادي خذلوني وتخلوا عني ولم ينصحوني ، والأن قان كنت جزارا فاقتلني ، وإن كنت صيرفيا فبيعنى ، وإن كنت ملكا فاعف عنى ، فقام اليه فاعتنقه واجلسه معه في مرتبته وخلا به تلاثة أيام يأكل ويشرب ويتحدث معه ويوادده ، وقرر معه عهود وهدية وسير معه ثلاثة الاف فارس حتى اوصلوه المصيصة وعادوا.

## ( من تاريخ العالم لابن العبري « مترجم عن الترجمة الانكليزية ص ٣٢٠ \_ ٣٢٢ »)

« ثم جمع الملك دايوجنيس قوات هائلة ومضى زاحفها مهن جههة أرمينية بأبهة عظيمة وجاء الى أمام منازكرد ، فطرد قوات السلطان منها ، لكنه لم يقتلهم ، واستولى على المدينة ، وعندما علم السلطان بهذا ، مال بنظره نحو الأراضي الرومية ، وبسبب أن التركمان كانوا قلة ، كان السلطان الب أرسيلان خيائفا فيأرسل رسيولا الى دايوجينس اميرا اسمه ساوتكين لعلهما يصنعان سلما ويقسولان لبعضهما سنمضي كل منا عائدا الى بـالده ، لكن دايوجنيس تبجــع وقال : الأن وقد أخرجت جميع كنوزي وجمعت كل هذه العساكر ، والنصر لي ، انصرف ؟ ليس لكم معنى الا السيف ، شم إن الله له الحمد ، الذي يجلب الخفض الى الأرعن ، اعطى القوة للسلطان ، الذي هيأ عساكره وخاطبهم بكلمات التشجيع ، ورمى القوس والنبال من يده ، ولبس درعه ، وأخذ مجنه ورمحه بيده وعقد ذيل حصانه واعتلاه ، ومثله فعل جميع الترك ، وهجموا على الروم في اليوم السادس للاسبوع ( الجمعة ) عند الظهر في مكان بين خلاط ومنازكرد ، وصرخوا صرخة مدوية واندفعوا بينهم وسقط الرعب على الروم ، وبعد أن قتل الكثير منهم بدأوا يفرون وأخرون أخذوا اسرى . وعند المساء جاء مملوك اسمه كوهرائين من بين الأمسراء الترك الى السلطان وقال له : لقد ذكر احد عبيدي بأنه قد أخذ ملك الروم اسيرا وإنه معه ... ومع أن السلطان لم يصدق ذلك فانه لم يصر على قوله ، بل ارسل احد الغلمان الذي كان اسمه شاذي الذي غالبا ما سافر مع الرسول الى ملك الروم ، ليذهب ويتاكد منه ، وعندما ذهب شاذي وراى دايوجنيس سيجد احتراما للملك ، شم ركض عائدا الى السلطان فأخبره بأن الأسير هنو الملك ، وأعطى السلطان أوامره فنصبوا خيمة ملوكية لدايوجنيس وأخذوه الى هناك ووضعوا قيودا حديدية حول معصميه ورقبته ، وأرسل مئة من الترك ليقيموا الحراسة حوله.

وفي الصباح أمر السلطان فأحضر دايوجنيس أمامه فضربه بيده اربعة مقارع وخاطبه:

يا هذا كيف لم تصغ لي عندما خاطبتك من أجل السلم ؟ شم إن دايوجنيس الذي كان حكيما ورجلا حانقا قال كلمات متنزنة : لقد قصرت في كل هذه الأشياء التي هي ممكنة لرجل والتي يمكن لملك أن يصنع ، ولكن الله تمم ارادته ، والآن افعل ما تريده وجانب التوبيخ فقال له السلطان : اصدقني ماذا كنت فاعل بي فيمنا لوسقطت في يديك ؟ فأجابه ( كل سوء لأن عدوا لايقابل عدوا الا ليعمل الشر له ). فقال السلطان : لقد تكلم هذا بالصدق ، ولو أنك أجبت بنظريقة تختلف عن هذه كنت سأقطع راسك ، والآن اخبرني ايضا ماذا تظن أني صانع بك ؟ فأجابه الملك واحد من ثلاثة أمور :

اولها: ان تقتلني ، وثانيها يمكن لك ان تشهرني في ممالكك حتى يعلم كل انسان بنصرك ويراه ، وثالثهما ليس من الضروري لي قولها لأنها ضرب من الخيال وبعيدة عن كل شيء يمكنك ان تصنع فقال السلطان : ولماذا تمنع نفسك عن قولها ؟ فأجاب دايوجنيس تلك ان ترسلني الى المدينة الملكية ، وانا ساكون كأحد اتباعك وعندما تطلبني سأتي ، وعندما تقول لي اصنع هذا ساصنعه . فأجاب السلطان : ليس لى نية في ان أصنع غير ذلك لأنك لم تكن جازعا.

ثم طلب السلطان منه دفع عشرة الاف الف دينار حتى يفدي نفسه. فقال دايوجنيس لو اني اعطي كل مملكة الروم ذلك شهيئا قليلا بالنسبة لما ساربحه ، لكن منذ ان اصبحت ملكا للروم قمت بصرف أموال مملكة الروم على الجيوش التي قدتها.

ثم أطلق سراح دايوجنيس على شرط أن يدفع الف الف دينار كفدية وجزية سنوية قدرها شلائمائة وستين الف دينار . وهكذا أمسر

السلطان أن تنزع القيود الحديدية عنه، وجلسما معما على مرتبة واحدة كانت قد انتزعت منه واكل دايوجنيس وشرب مع السملطان وطلب السلطان منه انطاكية والرها ومنبج ومنازكرد التي كان الروم قد أخذوها من العرب.

فأجاب دايوجنيس: عندما اعود الى مملكتي ارسل جيشا وقاتل من اجلهم وأنا سأرسل لهم بأن يسلموا ، ولكن أذا ارسلت لهم الآن فأنهم لن يصغوا لي ، ثم تابع قوله أذا كنت سترسلني ابعثني بسرعة قبل أن يعين الروم ملكا ، وأفعل ذلك حالا حتى وأن كنت الاستطيع أن أنفذ وأحدا من هذه الشروط . وفعلا حصل هذا ، وأمر السلطان وعين مئة عبد وأميرين ليركبوا معه حتى القسطنطينية ، ورافقه السلطان مسافة فرسخ وأحد وعندما أراد السلطان أن يعود ، أراد دايوجنيس أن يترجل ، ولكن السلطان منعه من الترجل ، وهكذا قبلا بعضهما وهما راكبين جنبا إلى جنب وافترقا.

# ( من تاريخ المسلمين لابن العميد « مخطوطة المتحسف البريطاني ١٤٧ ـ و ظ »)

وفي سنة ثلاث وستين واربعمائة سار السلطان الب ارسلان نحو اخلاط في اربعين الف فارس للقاء الروم، فخسرج اليه بطريق في جموع عظيمة ، فنصر عليهم السلطان واسر مقدمهم فجدع انفه ، ثم وصل ملك الروم بنفسه فلقيه السلطان بمكان يعرف بالزهرة ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ، فقاتلهم السلطان يوم الجمعة فهزمهم ، وقتل المسلمون منهم يومهم وليلتهم مالا يحصى ، واسر ملك الروم ، فأطلقه السلطان على أن يحمل الف الف وخمسائة الف دينار ، وتقرر عليه قطيعة في كل سنة شلائمائة الف وستين الف دينار ، واطلاق كل اسير في الروم من المسلمين.

فلما وصل ملك الروم الى بلاده وجد الروم قد ملكوا غيره ، فاظهر الزهد ولبس الصوف ، وبعث الى السلطان مائتي الف دينار وجوهر قيمته تسعون الف دينار ، وحلف أنه لايقدر على غير ذلك ، ثم قصد ملك الأرمن مستضيفا به فأجاره ملك الأرمن ، ونزل عليه ، فبعث الى السلطان أعلمه بذلك.

وفيها ( ٤٦٣ هـ) أقبل ملك الروم ارمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد ، ومعه خمسة وثلاثون الفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا الف فارس ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون الفا ومن الغز الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر الفا ، ومعه مائة الف نقاب وحفار والف روزجاري ، ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير والف عجلة تحمل السلاح والسروج والعرادات والمناجيق ، منها منجنيق عدته الف ومائتا رجل ، وكان من عزمه قبحه الله أن يبيد الاسلام وأهله وقد اقطم بطارقته البلاد حتى بغداد ، واستوصى نائبها بالخليفة خيرا فقال له : ارفق بذلك المشيخ فانه صاحبنا ، ثم اذا استوثق مماك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام واهله ميلة واحسدة فاستعادوه من أيدى المسلمين والقدر يقول :« لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون» ( سورة الحجر \_ الآية: ٧٢ ) فالتقاه السلطان وهم قريب من عشرين الفا بمكان يقال له الزهـرة في يوم الاربعـاء لخمس بقين من ذي القعدة ، وخاف السلطان من كثيرة جند ملك الروم فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطياء يدعون للمجاهدين ، فلما كان ذلك الوقت وتواقق الفريقان وتواجه الفتيان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره ، فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم اكتافهم ، فقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وأسر ملكهم ارمانوس اسره غلام رومي فلما أوقف بين يدى الب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقسال: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل ؟ فقال : كل قبيح ، قال : فما ظنك بي ؟ فقال : أما أن تقتلني أو تشهر بي في بلادك وأما أن تعفو عني وتأخذ الفداء وتعييني قال : ما عزمت على غير العفو والفيداء ، فافتدى نفسه منه بالف الف دينار وخمسمائة الف دينار ، فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض الى جهة الخليفة أجلالا واكراما ، وأطلق له الملك عشرة ألاف دينار ليتجهز بها وأطلق معمه جماعة من البطارقة ، وشيعه فرسخا ، وأرسل معه جيشا يحفظونه الى بلاده معهم راية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسيول الله ، فلما أنتهى الى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره ، فأرسل الى السلطان يعتذر اليه وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب شلاثمائة الف دينار.

## (من تاريخ دول الاسلام للذهبي «مخطوطة المتحف البريطاني من تاريخ دول الاسلام الذهبي «مخطوطة المتحف البريطاني

وفيها تم مصاف لم يسمع مثله بين الاسلام والشرك خرج ارمانوس طاغية الروم في مائتي الف من الروم والفرنج والغز الكفرة والروس والكرج وهو في تجمل عظيم يقصد بلاد الاسلام ، فوصل إلى اعمال خلاط ، وكان الب ارسلان ببلد خوي فبلغه كثرة العدو وهو في خمسة عشر الفا فقال : انا التقيهم واستعين بالله فإن سلمت بنعمة الله وان كانت الشهادة فالأمر لله وابني ملكشاه ولي عهدي ، فوقعت طائفة على طلائع رومانوس فاسر المسلمون مقدمهم فأحضر إلى السلطان فقطم انفه .

فلما إلتقى الجمعان بعث السلطان يطلب المهادنة فقال ارمانوس لا هدنة إلا بإعطاء الري، فإنزعج السلطان فقال له إمامه: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الاديان وارجو أن يكون الله قد كتب اسمك بهذا الفتح، فلما كان وقت الساعة التي يكون خطباء الاسلام يوم الجمعة على المنابر صلى السلطان وبكى وبكى الأمراء ودعا وامنوا، فقال : يا امراء من اراد أن ينصرف فلينصرف فما ها هنا سلطان يأمر وينهي ، والقى قوسه ثم جرد سيفه وعقد ذنب فرسه بيده وفعل الجيش مثله ولبس البياض وتحنط للموت، ثم رحف بجيشه فلما خالطوهم ترجل السلطان وعفر وجههه بالتراب واكثر الدعاء والبكاء، ثم ركب وحمل هو والجيش فحصلوا في وسط واكثر الدعاء والبكاء، ثم ركب وحمل هو والجيش فحصلوا في وسط فإنهزم العدو واسر ملكهم الأعظم ارمانوس ، فلما حضر بين يدي السلطان ضربه بالمقرعة وقال : الم أبذل لك في الهدنة ؟ قال : دعني من التوبيخ ، قال : فما كان عزمك أن تفعل بي لو أسرتني ؟ قال : كل

قبيح ، قال : فما تظن انني افعل بك ؟ فقال : إما ان تقتلني او تشهرني في بلادك والتالثة بعيدة وهمي العفو ، وقبول المال واصطناعي ، قال : ما عزمت على غير ذا ، ففدى نفسه بالف الف وخمسمائة الف دينار وان يطلق كل اسير في ممالكه ، فأنزل في خيمة وخلع عليه واطلق له جماعة من بطارقته ، فكشف ارمانوس راسه وسجد إلى جهة الخليفة ، وهادنه السلطان خمسين سنة .

(من كتاب اتعاظ الحنفا للمقريزي «حسوادث سنة ٤٦٢ مسن مخطوطة احمد الثالث »)

فيها ( ٣٦٥ هـ ) بعث ناصر الدولة حسين بن حمدان الفقيه ابا جعفر محمد بن احمد البخاري رسولا إلى السلطان الب ارسلان ملك العراق ، يسأله أن يسير إليه العسكر ليقيم الدعوة العباسية بديار مصر وتكون له ، فتجهز الب ارسلان من خراسان في عساكر عظيمة وبعث الى محمود بن نصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن يقطع دعوة المستنصر ، ويقيم الدعوة العباسية ، فقطعت دعوة المستنصر من حلب ولم تعد بعد نلك.

وانتهى الب ارسلان إلى حلب في جمادى الأولى سنة شلاث وستين ، وحاصرها شهرا فخرج إليه صاحبها محمود بن صالح بن مرداس ، فأكرمه واقره على ولايته ، واخذ يريد المسير إلى دمشق ليمر منها إلى مصر ، واذا بالخبر قد طرقه بأن متملك الروم قد قسطم بلاد ارمينية يريد اخذ خراسان ، فشفله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ، فواقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم ، وكان قد تسرك طائفة من عسكره الاتراك ببلاد الشام فامتدت ايديهم إليها وملكوها كلها ، فخرجت - من - ايدي المصريين ولم تعد إليهم .

(من الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية لابن ايبك الدواداري . " ٣٩٦ - ٣٩٦ ")

ثم وردت الأخبار على السلطان الب ارسلان أن ملك الروم خرج في جماوع عظيمة وورد الى منبج وأرجيش ومنازكرد ، فسرجع السلطان وبلغ ملك الروم أن السلطان في عسكر خفيف فطمع في لقائه ووصل الخبر الى السلطان بما عزم عليه ملك الروم وطمعه فيه لقلة جيوشه ، وكان قد بقى في اربعة ألاف فارس فقال لوجوه عسكره: أنا صابر في هذه الغزاة صبر المحتسبين وصبائر إلى مصير المخاطرين فإن سلمت فذلك ظنى بالله تعالى وإن تكن الأخرى فسأنا اعهد إليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولدى ملك شهاه وتقيمه مقامي فقالوا: سمعنا واطعنا، وقصد الروم جريدة مسم كل غلام فسرس يركبه وآخر يجنبه ، وسار بنية خالصة لا يخالطها كدر الفراة الشركين وقدم قدامه أحد حجابه في جماعة من الجند ، فصادف عند أخلاط مقدمة الروم عشرة ألاف من الروم ، فالتقاهم ذلك الحساجب وكان في ثمان مائة فسارس فنصره الله عز وجل على تلك الجملوع بمعونة الله تعالى ، وأسر مقدم الجيش وكان من الروس ، واخد صليبهم وأنفذ الجميع إلى السلطان فسره ذلك وعلم انها علامة النصر

وصل ملك الروم الى منازكرد في تلك الجموع العظيمة مما يزيد عن مئة الف فارس ومئة الف جرخي واربع مئة الف عجلة تجرها ثمان مئة جاموسة عليها نعال ومسامير برسم الخيول والف عجلة أخرى عليها السلاح والمناجيق والات الحصار . وكان في خزائنه الف أخرى عليها الأرض ويفتح الف دينار ومئة الف ثوب ابرسيم وخرج في نية انه يطأ الأرض ويفتح

مصر والشام واقطعها للبطارقة واوصى على بغداد وقال: لا يتعرض احد الى دار الشيخ الصالح يعنى الخليفة فإنه صديقنا.

وكان قد اجتمع مع السلطان الب ارسلان تقدير عشرة الاف مين الأكراد والمجتمعة من سائر الناس ، فلما كان نهار الجمعة قال السلطان وقد جمع وجوه اصحابه إلى متى هـذا التـاخير ؟ اريد ان اطرح نفسى عليهم هذا اليوم وقت الصلاة الذي الناس جميعهم مين المسلمين يدعون لنا بالنصر على المنابسر ، فإن نصرنا الله عز وجل عليهم وإلا متنا شهداء ، فمن احب أن يتبعني فليتبع ، ومن احب الحياة فلينصرف و لا عتب عليه فما ها هذا اليوم سلطان وإنما انا واحد منكم ، فقالوا جميعهم : لا حياة لنا بعدك ومهما اخترته لنفسك اخترناه لانفسنا ، فلما كان وقت الصلاة اصطفت العسكران ، فعندها قام السلطان في سرجه ورمى القوس من يده وتناول لت حديد وفعل جميع اصحابه كفعله ، وصاح الله اكبر فتح الله ونصر ، وحمل على الروم حملة صادقة وحملوا جميع اصحابه بقلوب موافقة فلم يقف الروم قدامهم و لا طرفة عين لتلك الحملة المنكرة ، ونصر الله الاسلام وكسروا عبدة الصلبان والأشخاص والاصنام ، وركبوا اكتافهم قتلا وأسرا ، وتبعهم السلطان بقية يوم الجمعة مع ليلة السبت وهو يقتل ويأسر ، فلم ينج منهم إلا القليل النادر وغنم جميع ما كان معهم ورجع إلى مكانه ، فدخل عليه بعض الأمراء الذي له ، وقال : إن أحد مماليكي أسر ملك الروم ، وكان هدا الملوك قد أعرض على نظام الملك فاحتقره ولم يجسز عرضسه واستقطه وقسال مستهزئا به : لعله يأتينا بملك الروم ، فاسر الله ملك الروم على يده لكسر قلبه ، فأمر السلطان بعض الخدام عنده ممن كان يعرف ملك الروم أن يتوجه ويكشف عن حقيقة أمره ، فلما رآه عرفه ، فعاد إلى السلطان واخبره بذلك ، فأمر له ووكل به من يحفظه ، واحضر السلطان الغلام الذي اسره واخلع عليه واعطاه وقدمه واقطعه غزنة وجعله من خاصته.

ثم إن السلطان احضر ملك الروم يرفل بقيوده فرفسه برجله شم

قال له : ما الذي تريدني أن أفعل بك ؟ قال : إحدى من ثلاث ، الأولى قتلى وأعدامي الحياة ، والثانية إشهاري وسجني والثالثة لا فسائدة من ذكرها فانك لا تفعلها قال السلطان: وما هي ؟ قال: تعفسو عنى وتصطنعني وتتخذني خادما ما بقيت من عمري فقال السلطان: إنى لم أنو الا العفو عنك فاشتر الآن نفسك فقال : يقول السلطان ما شماء فقال ألف الف دينار ، ثم استقر بينهما الحال على ما أحب السلطان الف الف دينار وأن يتقدم إلى عساكر الروم بجميع ما يحتاج اليه المسلمون من سائر ما في بسلاد الروم ، شم حسل وشاقه واخلع عليه ونصب له سرير إلى جانب سريره فقال ملك الروم: عجل بانفاذي قبل أن تقيم الروم لهم ملكا غيرى فقال له السلطان: اريد أن تعيد الينا ما أخنته من بلادنا وهو الرها ومنبج ومنازكرد وتسطلق سسائر أسير عندك من المسلمين فقال: أما البلاد فإذا وصلت سللا الى بلدى انفنت بتسليمها اليكم فانهم الآن لا يسمعون منى ، واما اسارى المسلمين فانى قد كنت عاهدت الله عز وجل ونذرت من قبل أن تعفو عنى أنى متى رديت ألى بلادى سالما اعتقت كل أسير عندى وانا فاعل ذلك .

ثم أن السلطان رده الى خيمته ، ورتب له ما يصلح لمثله من سائر ما يحتاج اليه ، ثم انه اقترض عشرة ألاف دينار وفرقها على الحاشية فلما كان بعد ثلاثة ايام احضره السلطان وتلقاه ، وقام له قائما واجلسه على سريره الذي كان له وكسب منه ، واخلع عليه تانيا بأحسن من الأولى وعقد له راية بيضاء مكتوب عليها بالسواد لا إله إلا الله محمد رسول الله وانفذ معه حاجبين ومئة غلام مع سائر مسايحتاج اليه الملوك من الآلات ، وركب معه بنفسه وشيعه مقدار فرسخ وتعانقا وتودعا وسار الى القسطنطينية ،

## الحواشي والهوامش

### القصل الأول

إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيام السلطنة السجلوقية بداية تاريخ التركيان ثم هجرتهم إلى خراسان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع .

- ١ ـ أخبار الدولة السجلوقية ، ٢ .
- ٢ ـ الراوندي ، راحة الصدور ، ٥٦ .
- ٣ الغزالي ، التبر المسبوك ، ٦٤ ٦٥ .
- ٤ ـ ما تزال بقايا هذا الاعتقاد قائمة وتظهر بشكل عفوي وتصدر من أفواه الكثيرين من مواطني هذا البلد ، ولكم سمعت بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧ : «ان على العرب أن يتركوا محاولات التحرير والحرب ويسألوا الأتراك وتركية القيام بهذا العبء عنهم» ، بل أغرب من هذا ما يردد بين صفوف كثير من الناس حتى المثقفين منهم : «لو بقيت البلاد العربية قطعة من الامبراطورية العثمانية التركية لما قامت اسرائيل ولما عاشت» ، ناسين أن الذي أقام اسرائيل ولمدها بالحياة وما زال يمدها ـ يحكم تركية بشكل فعلي منذ أمد غير قصير .
- ٥ ـ صورة الارض لابن حوقل ، ٣٨٧ ، المسالك والمالك للاصطخري ، ١٦٣ ، وينصح بقراءة كتاب D.M.Dunlop, The History of the Jewish Khazars, New York, 1967.
- ٦- هو أبو جعفر محمد بن أحمد البخاري ، أرسله ناصر الدولة الحمداني من مصر كي يستدعي ألب أرسلان ليقوم بالقضاء على الحلافة الفاطمية ، وهي مسألة سيتعرض لها في المستقبل بشكل أكثر تفصيلا ، انظر زبده الحلب ٢٠٠٢ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٣/٣٢٣ و .
- ٧ ـ وصلنا كتاب الكاشغري كاملا وقد طبع في ثلاث مجلدات في الاستانة سنة ١٣٣٣ هـ ، ولم يصلنا كتاب ملك نامه سوى خلال بعض النقول عنه ، انظر بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٢٨٦/٣ . ظ .
- ٨ ـ لعل وجود الاعتقاد بالجن لدى المسلمين كان من الاسباب التي ساعدت على اعتناق التركمان لهذا الدين لتوفر
   هذه العقيدة لديهم ، ولربما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الصوفية الذي سببوا تحول التركمان إلى
   الاسلام .
- ۹ ـ انظر الكاشفري ، ۲۸۱۱ ، ۲۹۲ ، ۲۱ ، ۳۶۲ ، ۳۵۷ ، ۳۵۲ ، ۲۷۱ ، ۲۷۷ ، ۲۸۲ ، مختصر كتاب البلدان ، ۳۲۹ ، الكامل ، ۹۸/۸ ،

The Ghaznavids, 205

١٠ ـ هذه مسألة هامة تحتاج إلى مزيد من البحث ، وكتاب Mircea Elide بالفرنسية والمترجم إلى الانكليزية باسم ١٠ كالمنطقة المتعامة Shamanism Archiac Techniques of Ecatasy, London 1964

```
الشامانية معالجة علمية جيدة ، وقراءة هذا الكتاب قد تساعد على فهم وحل بعض مشاكل التاريخ الفكري للاسلام ، كما تساعد أيضاً على فهم تاريخ المغول الذين تحركوا بزعامة جنكيز خان .
```

۳۰۱ ـ الكاشغري ، ۱/۱۱ ـ ۲۲ ـ ۲۷ ، ۲۱ ، ۷۷ ـ ۸۳ ، ۸۰ ، ۱۰۱ ـ ۱۰۳ ، ۱۹۹ ، ۳۰۳ ، ۳۰۸ ـ ۱۰۳ ـ ۱۰۱ . ۲۰۷ . ۳۰۷ . ۳۰۷

١٢ - مختصر الكتاب البلدان ، ٣٢٩ ، المسالك والمالك لابن خرداذبه ، ٣٦ ، صورة الأرض لابن حوقل ،
 ٣٨١ ، الاعلاق النفيسة ، ٣٩٥ ،

١٤ ـ رسالة في مناقب الترك، ٥ ـ ٦ .

۱۵ ... تاریخ بخاری ، ۱۹ .. ۲۱ .

١٦ ـ انظر أحسن التقاسيم ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، 111-120 انظر أحسن التقاسيم ٢٥٥ ـ ٣٢٦ النظر

Turkestan, 235-8, 255-6 Four studies on the History of central Asia, 1, 19-20.

١٧ ـ الاعلاق النفيسه، ٢٩٥.

١٨ - مختصر كتاب البلدان ، ٣٢٩ ، المسالك والمالك لابن خرداذبه ، ٣٦ ، الاعلاق النفيسه ٢٩٥ .

١٩ ـ تاريخ بخاري ، ٨٦ ـ ٨٧ ، ١٠٥ ـ ١٤٩ ، .

Four studies on the History of central Asia 1,12-13, 21; Turkestan, 222-45; The Cambridge History of Iran, V, 10-11; The Ghaznavids, 27-34; the Islamic Dynasrties, 101-102.

۲۰ - تاریخ بخاری ۱۶۳ - ۱۶۹ ، الکاشغری ، ۲۹۳/۱

Four studies on the History of central Asia 21-26; Turkestan, 245-305; The Islamic Dynasties, 112-114; the Cambridge History of Iran, V, 11-12.

۲۱ ـ تاريخ بخاري ، ۱۳۱ ـ ۱۳۳ ،

Four studies on the History of central Asia 1, 25-26; Turkestan, 274-302; The Cambridge History C.E.Bosworth The Ghaznavids, ان كتاب ما 11-16; The Islamic Dynasties, 181-183; Four studies on the History . هو أحسن ما كتب حتى الآن عن تاريخ الغزنويين Edinbergh, 1963, of central Asia 1,25

۲۲ ـ تاریخ بخاری ۱۳۱ ـ ۱۳۳ ،

four studies on the History central Asia 1,25-26; Turkestan, 274-302; The Combridge History of Iran, V. 11-16; the Islamic Dynasties, 181-183; The Ghaznavids

٢٣ ـ مصادر الحاشية الماضية، تاريخ البيهقي، ٤٣٧ .

۲٤ ـ ابن فضلان ، ۹۱ ، ۹۷ ، ۱۰۱ ،

The Combridge History of Iran, V. 16-17:

٢٥ ـ الكاشغري ، ٢٤/٢ ، ١١٧/٣ .

The Ghaznavids, 210; The Cambridge History of Iran, V. 16. - Y1

٢٧ - صورة الأرض لابن حوقل ، ٣٨٧ .

- 47

Hudud al'Alam, 44.

- ٢٩ ـ انظر المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ٢٧٤ .
- ٣٠ الكاشغري ، ٧٧/١ ٢٨ ، ٥٦ ، ٣٩٣ ، وفي ٣٠٤/٣ ، يقدم الكاشغري قصة اسطورية طويلة تذكر بأن الاسكندر ذي القرنين هو أول من أطلق هذا الاسم ، ويوحي هذا بقدم الاسم ، كها توحي القصة بشموله لعدد من طوائف الترك ، انظر أيضاً The Ghaznavids, 214 .
  - ٣١ ـ الكاشغري ، ١/٥٦ ـ ٥٨ ،

The Ghaznavids, 219; The Cambridge History of Iran, V, 17.

٣٣- بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٣٢/٣٦ ظ ، ورسم ابن العديم في مكان آخر من كتابه ٢٧٩/٣ ظ اسم دقاق بالتاء وتقاق» ، وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من الحديد ، وهذا ما نقله ابن الأثير ٢٢/٨ ، والحسيني في أخبار الدولة السلجوقية ، ١ ، انظر أيضاً راحة الصددور ، ١٤٥ ـ ١٤٦ وعنده أن يونس هو اسم الذي توفي في زمان شبابه ،

The Ghaznavids, 219; the Combridge History of Iran, V. 17.

٣٣ ـ دولة آل سلجوق ، ٥ ـ ٦ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ١ ـ ٣ . الكامل ٢٩٦/٧ ، ٩٧ ـ ٢٢ ـ ٣٣ ، راحة الصدور ، ١٤٥ ـ ١٥٣ .

- ٣٤ راحة الصدور ، ١٤٨ ١٥١ .
- The Ghaznavids, 223-224. \_ ٣٥ وقد شك المستشرق الفرنسي كلود كاهين بأن شيئاً من هذا القبيل قد وقع في مثل هذا التاريخ التركي في مثل هذا التاريخ التركي في مجامعة استانبول قد برهن فيه على صحة تاريخ هذا الحادث ولقد ذكر لي الاستاذ ابراهيم شخصيا بأنه مؤخراً على أدلة جديدة تثبت ما ذهب اليه وتدحض شكوك كاهين .
  - ٣٦ ـ أخبار الدولة السلجوقية ، ٣ ، دولة آل سلجوق ، ٥ ، الكامل ، ٢٢/٨ ـ ٢٣ ، ياقوت معجم البلدان ، The Ghaznavids, 224 .
    - ٣٧ ـ راحة الصدور، ١٥٤.
    - ٣٨ ـ الكامل ، ٢٣٧/٧ ـ ٣٣٩ ، راحة الصدور ، ١٥٤ .
    - ٣٩ ـ البيهقي ، ١٢ ـ ١٣ ، ٢٧ ، ٧٣ ـ ٤٧ ، ١٣٩ ـ ١٤١ ،

The Ghaznavids, 227-228.

- ٠٤ البيهقي ، ٦٨ ، ٢١١ ـ ٢٣٠ .
  - ١٤ البيهقي ، ٤٣٧ .
- ٤٠ ـ البيهقي ، ٤٧٤ ـ الكامل ، ٢٣/٨ ، راحة الصدور ، ١٥٤ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٤٠ . The Ghaznavids, 225-226 the Combridge History of Iran, V. 18-19.
- 27 ـ البيهقي ، 219 ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٦ ـ ٥٠١ الكامل ٣٣٨/٧ ـ ٣٣٩ ـ ٢٣/ ٢٥ ، ١٩ ، راحة الصدور ، ١٥٤ ـ ١٥٥ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٤ ، رسالة ابن فضلان ٩٧ ، الكاشغري ، ١٩/٣ ، مفاتيح العلوم ، ٣٧

The Ghaznavids, 225-226; the Combridge History of Iran, V. 19-20.

٤٤ ـ البيهقي ، ٢٠٠ ـ ٥٢٨ ، راحة الصدور ، ١٥٥ ـ ١٥٦ ، الكامل ، ٢٣/٨ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٤ ـ ٥ ،

The Ghaznavids, 241-242; the Combridge History of Iran, V. 19-20.

٤٥ ـ البيهقي ، ٥٢٨ ـ ٥٣١ أ راحة الصدور ، ١٥٦ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٥٠، الكامل ، ٢٣/٨ ـ

The Ghaznavids, 242; the Combridge History of Iran, V. 20. The Ghaznavids, 243.

\_ 11

- ٧٤ ـ البيهقي ، ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ، راحة الصدور ، ١٥٧ .
- ٨٤ ـ البيهقي ، ١٤٤ ـ ٥٤٥ ، أخبار الدولة السجلوقية ، ٧ ،

The Ghaznavids, 242-234.

٤٩ ـ البيهقي ، ٥٤٥ ، ٥٨١ ـ ٥٩٣ ، الكامل ١٧/٨ ، ٢٤ ـ ٢٥ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٥ ـ ٩ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٢ ، راحة الصدور ، ١٥٨ ،

The Combridge History of Iran, V. 20.

٥ ـ هذه حادثة صارخة عن طبيعة العلاقات بين الحاكم والمحكوم والمحكوم في دول الخلافة العباسية ، وتبين النظرية والقاعدة السياسية للحكام ، وهي جديرة بالاهتمام والتعقب .

٥١ ـ ربما مما ربحوه من القوات الغزنوية ولاظهار الابهة فقط.

٥٢ ـ البيهقي ، ٥٩٤ ـ ٢٠٤ ، الكامل ، ٢٥/٨ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٩ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٣ ـ ٧ ٧ ،

The Ghaznavids, 244-245; the Combridge History of Iran, V. 20.

٥٣ ـ البيهةي ، ٢٠٥ ـ ١٦٢ ، ١٦١ ، ٢٦١ ـ ٦٢٠ ، ٦٩١ ـ ٦٩١ ، راحة الصدور ، ١٦١ ـ ١٦٥ ، ١٦٥ ـ ١٦٥ . ١٦٥ ـ ١٦٥ . ١٠٥ الكامل ، ٢٦ ـ ٢٥ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٩ ـ ١٢ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٨ ، الكامل ، ٢٦ ـ ٢٥ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٩ ـ ١٢ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٨ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ . ١٦٥ .

٤٥ ـ يبدو أنه كان زوجا لامها ولم يكن أخا لوالدهما .

٥٥ - راحة الصدور ، ١٦٥ هذا وان مثل هذا النوع من القصص التي تحض على التوحيد كثيرة في الادب العربي منها ما قام به المهلب بن أبي صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك ، ولعل الراوندي أو سواه قد اخترع هذه الله منها ما قام به المهلب بن أبي صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك ، ولعل الراوندي أو سواه قد اخترع هذه

٥٦ - راحة الصدور ، ١٦٦ - ١٦٧ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٧ - ٨ .

٧٥ - هناك خلاف بين المؤرخين حول تاريخ هذا الحادث فالبعض بجعله ٤٣٥ هـ انظر: أخبار الدولة السلجوقية ، ١٧ ، راحة الصدور ، ١٦٧ - ١٦٨ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٨ ، ابن القلاسي ، ٨٣ ، تاريخ العظيمي ، ١٧١ ظ - ١٧٣ ظ ، المنتظم ، ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٧٧ ، الكامل ، ١٣٨ ، ٤٤ ، مرأة الزمان - خطوطة المنتحف البريطاني ..، ٢٣٣ و ، البستان الجامع ، ٨٧ - ظ ، التاريخ المنصوري ، ٧٧ - ظ ، الاعلاق الحطيرة - قسم فنسرين غطوطة المتحف البريطاني - ، ٨١ - ظ ، ابن العميد ، ٥٤٠ - ١٤٥ ، ابن جنغل ، ٢٧٠ 2 - ٤١ ، عيون اخبار الاعيان لاحمد البغدادي - خطوطة المتحف البريطاني - ، ٢١٩ - ظ ،

### الفصل الثاني

- ١ كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد المتوفي سنة ٢٢٧ هـ/ ٨٤١ م ، مخطوطة لندن ١٩١ وظ ، نسخة تركية ،
   ١٢٢ ظ ١٢٣ و .
- ٢ صورة الارض لابن حوقل، ١٥٣، الاعلاق النفسية، ١٠٧، مختصر كتاب البلدان، ٩١ ٩٠،
   الاصطخري، ٤٢، أحسن التقاسيم، ١٨٦، معجم البلدان، مادة الشام.
- ٣- انظر تاريخ خليفة ، ٣٢٦/١ ، الطبري ، ٥٤٠ ـ ٥٤٠ ، ابن عساكر ، ٣١١/٦ و ٢١٢ ظ . Hudud al-'Alam 148; Nuzhat al-Qulub, 262.
  - ٤ ديوان ابن أبي حصينة ، ١/١٥٩ ١٦٣ ، وخاصة قوله :

فسيا رعت حقنا كلب ولاحفظت لنا الصنيعة قعطان ولا أدد قصدت الشام اذ غابت فوارسه والذتب يرقص حتى يحضر الاسد وأطسعتم حماه في ممالكنا والمطمع السوء مقرون به الحسد

انظر أيضاً ، مرآة الزمان خوادث سنتي ٤٥٢ هـ و٧١ هـ (مخطوطة أحمد الثالث) ، سيرة المؤيد في الدين ، ١٠١ ، هذا وسنبحث ثورة البساسيري ودور المؤيد في الدين فيها في فصل مقبل بشيء كبير من التفصيل .

٥ ـ انظر ابن القلانسي ، ٢ ـ ٢٤ ، مختارات من كتابات المؤرخين العرب ، ٨٧ ـ ٩٥ .

. The Emirate of Aleppo, 37-42 96-101.

الحمدانية هم حكام حلب زمن العزيز الفاطمي ودغفل بن جراح كان أمير طيء وقد حاول أكثر من موة أن يستقل بفلسطين وينفرد بحكمها دون الفاطمين.

- ٧- ابن القلانسي ، ٩٦ ٩٧ ، ١٢٠ ، الكامل ١٥٠/٨ .
- ٨ ـ انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ، ٦٤ ـ ٧٦ .
  - ٩ ابن القلانسي ، ١٣٩ ، الكامل ، ١٩٩/٨ \_ ٢٠٠ .
  - ١٠ صبح الاعشى ، ١/٠٤٠ ، قلائد الجان ، ١١٦ .
- ١١ صورة الأرض ، ٢٠٥ ، انظر أيضاً جهرة ابن حزم ، ٢٧٤ ٢٧٥ ، بغية الطلب ، أياصوفيا ، ٤٨٧ ـ ١١ صورة الأرض ، ٢٥٥ ، صبح الأعشى ، ١٠/ ٣٤٠ . ٣٤٣ .
  - ١٢ ـ صورة الأرض، ١٩١ ـ ١٩٢،

The Emirate of Aleppo, 69-84.

#### The Emirate of Aleppo, 89. - 18

١٤ - أحسن التة اسيم ، ١٣٥ - ١٣٧ ، المسالك والمالك لابن خرداذبه ، ٩٤ - ٩٧ ، الاعلاق النفيسة ، ١٠٦ ، منصر كتاب البلدات ، ١٨٨ ، الاصطخري ، ٥٧ ، صورة الارض ، ١٨٩ ، معجم البلدان ، آثار البلاد للمؤويقي ، ١٥٩ ، تقويم البلدان ٢٢٣ ، نخبة الدهر ، ١٩٠ . Hudud al-'Alam,140 . ١٩٠ .

The Emirate of Aleppo, 97-101.

17 - ابن القلانسي ، ١٠٦ - ١٠٧ ، العظيمي ، ١٨٩ و ، تاريخ ابن أبي الهيجاء ، ١٣١ ظ ، الكامل طبعة المدن - ١٣٣ هـ علام المدن - ٣٣٣ مرآة الزمان حوادث سنة ٣٣٤ هـ و ٤٧٤ هـ اتعاظ الحنفاء حوادث ٣٣٠ هـ ، المدن - ٣٣٠ مرآة الزمان - ١٤٣/٧ م. بغية الطلب - أحمد الثالث - ١٤٣/٧ و ، ابن السند - ١٤٣/٧ و ، ابن

- العميّد ، ٥٦٨ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و\_ظ ، تاريخ الاسلام للذهبي \_ OR 50 \_ ١١٧ ، النجوم الزاهرة ١١٣/٧ ـ ١١٤ ، المختصر في أخبار البشر ، ١٧٤/١ .
- ١٨ ـ معجم الادباء (عثمان بن عبدالله الطرسوسي) ، بغية الطلب ، أيا صوفيا ، ٥١ و ٧١ ظ ، تاريخ أخبار القرامطة ، ٩٢ .

Encyclopaedia of Islam, hew Edn, London 1960, Ahdath.

- 19 ـ ابن القلانسي ، ۳ ـ ٥٤ ، مختارات من كتابات المورخين العرب ، ٨٧ ـ ٩٥ ، تاريخ أخبار القرامطة ، ٩٥ ـ ١٠٨ ، المقفى ، مخطوطة برتو باشا ، ٣٠٦ و ـ ٣١١ ظ ، ٣١٢ ظ ـ ٣١٣ و .
- ۲۰ ـ لقد بحثت أمر أحداث شيال بلاد الشام بشكل مفصل في كتابي بالانكليزية . The Emirate of Aleppo pp. 255-261.
- ٢١ ـ انظر ذيل مسكوية ، ١٧٦ ـ ١٧٩ ، الكامل ٩٨/٧ . دولة بني عقيل في الموصل ، ٥٠ ـ ٥١ .
  - ۲۲ ـ ذيل مسكويه ، ۲۸۰ ـ ۲۸۶ ، الكامل ۱۸۱/۷ ـ ۱۸۲ .
  - ٢٣ ـ ذيل مسكويه ، ٢٨٩ ـ ٣٩٠ ، الكامل ٧/٢٠٩ ـ ٢١٠ .
    - ٢٤ ـ دولة بني عقيل بالموصل ، ٥٧ ـ ٥٨ .

The Islamic Dynasties, 53-54.

- ٧٧ المتنظم ، ١١٧/٨ ، العظيمي ، ١٧١ ظ ١٧٢ ظ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٢٥ ظ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ١٧ ، الكامل ، ٣٤١ ٣٤٤ ، التاريخ المنصوري ، ٧٢ ظ ، تاريخ دول الاسلام للذهبي ، ١٩٩١ ، البستان الجامع ، ٨٧ و ، حوادث السنين ، ١٤٢ و ، ابن العميد ، ٥٤٠ ٥٤١ ، الدرة المضية ، ٣٥٥ .
  - ۲۸ المنتظم ، ۱۳٦/۸ ، الكامل ۸/۰۰ ، ۹۳ .

The Buwayhid Dynasty of Baghdad, 112-13.

- ٢٩ ـ المنتظم ، ١١٩/٨ ، ١١٧ ، ١٥٩ ـ ١٦٥ ، العظيمي ، ١٧٧ ظ ـ ١٧٨ و ، ابن أبي الهيجاء ، ١٧٦ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٨ ـ ٩ ، تاريخ الدولة العباسية ـ لمؤلف مجهول ـ ، ٩٤ ظ ـ ٩٦ و ، الكامل . ٨ / ٤ ، ٢١ ، ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٧٠ ، العبر للذهبي ، ٢١٢/٣ ، النجوم الزاهرة ، ٥٧/٥ ، انظر أيضاً ترجمة البساسيري الملحقة في آخر الكتاب ، أخبار الدولة السلجوقية ، ١٧ ـ ١٨ ، راحة الصدور ، ٦٩ ـ ١٧٠ ،
- Bar Hebraeus, 207; The Buwayhid Dynasty of Baghdad, 113-115; Pre-Ottoman Turkey, 23-24;

History of the crusades, by, M.W. Balduin, I,143-145.

٣٠ مسيرة المؤيد في الدين ، ١٠٠ - ١٢٩ ، العظيمي ، ١٧٨ و ، المنتظم ، ١٦٣/٨ ، ابن ميسر ، ٢/٨ ،
 الكامل ٢ ٨١/٨ ، ترجمة البساسيري الملحقة بهذا الكتاب ، مرآة الزمان ، سويم ، .. ، ، النجوم الزاهرة ، ٥٧/٥ ، العبر ، ٢١٢/٣ ، ٢١٥ ،

The Emirate of Aleppo, 148-150.

٣٦-سيرة المؤيد ، ١٢٩- ١٢٥ ، الكامل ، ٧٧/٨ ، مرآة ، سويم ، ٤ - ١٤ ، العبر للذهبي ، ٣١٥ . ٢٧ - سيرة المؤيد في الدين ، ١٦٩ - ١٨٤ ، المعظيمي ، ١٧٨ و - ظ ، ١٨٤ و ، ابن القلانسي ، ١٦٨ ، المنتظم ، ٢٧ - سيرة المؤيد في الدين ، ١٦٩ - ١٨٤ و - ١٧١ و - ١٧١ و ، ابن ميسر ، ١٧٧ - ٨ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ١٧١ - ١٧١ ، تاريخ الفارقي ، ١٥٢ - ١٧١ ، تاريخ الفارقي ، ١٥٢ - ١٧١ ، تاريخ الفارقي ، ١٥٢ - ١٦٠ ، الكامل ، ٧٧/٨ ، تاريخ الدولة العباسية ، ٩٥ و - ٩٦ و ، مرآة الزمان - سويم ، ١٤ - ١٦٠ زبدة الحلب ، ١٣/١ - ٢٧١ ، ترجمة البساسيري الملحقة في آخر هذا الكتاب ، ابن العميد ، ١٥٥ - ١٥٠ و ، مرآة الزمان - ١٩٤٠ و ، تاريخ رودة الحلب ، ١٣٨ - ١٣٧ ، ترجمة البساسيري الملحقة في آخر هذا الكتاب ، ابن العميد ، ١٥٥ - ١٥٥ منابخ ، ١٥٥ من المناز ال

Bar Hebraeus, 207, Pre-Ottoman Turkey, 24-25.

٣٣\_ المنتظم ٨\_ ١٨٥١ ، البداية والنهاية ، ٦٤/١٢ ، النجوم الزاهرة ، ٥٤/٥\_ ٥٠ .

٣٤ - ارجع إلى كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء .

٣٥ ـ الكامل ، ٩٢/٩ ـ ٩٤، تاريخ دولة آل سلجوق ، ١٨ ـ ٢٧ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٢١ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٧٨ ـ ١١٨ ، راحة الصدور ، ١٧٦ ـ ١٧٨ ، المنتظم ، ٢١٨/٨ ـ ٢٣٤ .

#### القصل الثالث

١- بغية الطلب، أيا صوفيا، ١٩٥ و، ظـ ١٩٦ و.

۲ ــ ديوان ابن أبي حصينة ، ۳٤/۱ ۳۷ ـ ۳۷

The Emirate of Aleppo, 155-162. في الخطور في ١٨٥٠ و، الخطور في ١٨٥٠ و، الكامل ، ط. ليدن ، ٤ - ابن أبي الهيجاء ، ١٨٨ ظ. ابن القلانسي ، ٩٣ - ٩٣ ، العظيمي ، ١٨٠ و ، الكامل ، ط. ليدن ، ٩٣ - ١٦٤/ عندان الحد الثالث ، حوادث سنة ٥٥٠ ـ ١٦٤/ مرآة الزمان أحمد الثالث ، حوادث سنة ٥٥٠ ـ ٤٥٧ مرة الزمان أحمد الثالث ، حوادث سنة ٥٥٠ عند المنتصر في أخبار البشر ، ٤٥٧ منجم باشي ، ١١٣/١١ ، المختصر في أخبار البشر ، ١١٣/١١ مقد الجهان ، ١١٣/١١ م ١١٠ منجم باشي ، ١٩٨١ منجم باشي ، ١٩٣٨ فلد المنالث المنتصر المنتصر المنتحد المنالث المنتحد ال

٥ - ابن القلانسي ، ٩٣ ، العظيمي ، ١٨٧ ظ ، زيدة الحلب ، ١٠/٢ ، مرآة الزمان ، احمد الثالث ، حوادث سنة ٤٥٧ هـ .

٦- أخبرني أحد الاساتلة الاتراك في جامعة استانبول بان احد الباحثين الاتراك فسر كلمة تاوكي على انها تعني
خارجي . ولقد اعتبر السلاحقة جماعة التركيان العراقية والناوكية خوارج على سلطتهم ، هذا وفي معاجم
اللغة الفارسية جاءت كلمة ناوك بمعنى القوس .

٧- العظيمي ، ١٨٠ و\_ ظ ، ابن القلانسي ، ٩٢ - ٩٣ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٠ ظ ، الكامل ، ط . ليدن
 ٩- ١٦٤ - ١٦٠ ، ١٠/٠٤ - ٤١ ، يغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٢/ ١٦٥ ظ ، ٢٦٦ و ، زبدة الحلب ، ١/٩٤ - ٢٩٠ ، ٢٠/١ ، ٣٠ - ٣٣ ، ٥٥ - ٥٨ ، ابن أبي المدم ، ١٣٤ و ، ابن خلدون ، ١/٨٥٥ - ٧٨٥ مرآة الزمان ، سويم ، ٢٢١ - ١٢٤ ، ١٤٣ - ١٤٤ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٢ .

History of the crusades, setton, I,147-148; Pre-Ottoman Turkey, 27; sevim, 1,19; The Emirate of Aleppo, 168.

٨- زيدة الحلب ، ١٠/٢ .

9 ـ الكامل ، ط . ليدن ، ١٦٥/٩ ، المختصر في أخبار البشر ، ١٤٩/١ ، عقد الجيان ، ١٦٥/١ ، ابن خلدون ، ٤/٧٨ ، منجم باشي ، ٢٣٨/١ ظ .

١٠ - مرآة الزمان ، سويم ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، زبلة الحلب ، ١٠/٢ ، النجوم الزاهرة ٥٩/٠ .

۱۱ ابن القلانسي، ۱۰۱، الكامل، ط. ليدن، ١٦٥/٩، ٣٨/١٠ ، ٣٩/٣٠، ١٩٩، العظيمي ١٨٧ و، مرآة الزمان، أحمد الثالث، حوادث سنة ٤٥٩ هـ و ٤٦٨ هـ ، زبدة الحلب، ٣١/٣ ـ ٣٢ ، المختصر في أخبار البشر، ١٤٩١، ابن أبي الدم، ١٣٨/ و، ابن خلدون، ٣٢٨/١، ٣٢٨/٤.

١٢ ـ زبدة الحلب ، ١١/٢ ـ ١٢ .

١٣ ـ بسلوس ، الترجمة الانكليزية ، ٣٥٦ ـ ٣٥٦ ، ابن القلانسي . ٩٤ ، تاريخ آل سلجوق ، ٣٥ ، العظيمي ، ١٨١ و ـ ط ، ابن أبي الهيجاء ، ١٢٨ ظ ، ابن العميد ١٥٤ ـ ٥٥٠ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث ٢٦١ ـ ٤٦٢ هـ ، البستان الجامع ، ٩٠ و ، الذهبي ، ٥٥ ٥٣ ) ، ٥ و ، دول الاسلام ١٨٠٢ ، العبر للذهبي ، ٣٢١/٣ ، ٢٤٨ ـ ٢٤٩ . ابن كثير ، ١٩٩/١ ، ابن جنعل ، ٢٢٤/٤ ظ ، منجم باشي ، ٢٨/١ ظ ،

History of the crusades, setton, 148- 149, 192-193; Bar Hebiaeus, 218-219.

١٤ - أي الجزية .

10 - تاريخ آل سلجوق ، ٣٦ - ٣٧ ، ابن ميسر ، ١٩/٢ - ٣٠ ، المنتظم ، ٢٦٠/١ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٢٩ ظ ، الكامل - ط ليدن - ٤٧٩ - ٤٤ ، ابن العميد - ٥٥ - ٥٥ ، العظيمي ، ١٨١ ظ ، زبدة المحلب ، ١٩٧ ظ ، الكامل - ط ليدن - ٤٧٩ المحالف السلجوقية ، الحلب ، ١٩٠ - ٢١ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٣/ ١٨٧ و - ٢٨٥ و ١٩٠ ، تاريخ الفارقي ، ٤٦ ، ٣٥ ، مرآة الزمان ، خوادث سنة ٤٦٦ هـ ، تاريخ بطارقة الكنيسة المحرية ، ١٩٠ ، ابن القلانسي ، ٩٩ ، أتعاظ الحنفا ، حوادث سنة ٤٦٢ هـ ، تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ابن أبي المدم ، ١٣٧ ظ - ١٣٧ و ، الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ، المصرية ، ١٩٠ - ٢٨٨ ، البستان الجامع ، ٩٠ و ، ابن كثير ، ١٠/١١ ، المختصر ، ٥ ظ - ٦ و ، العبر ٥٥ ٥٥ في أخبار البشر ، ١٩٦١ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٣/ ٥٠ ، دول الاسلام للذهبي ، ١/ ٢٠٠ - ١٠ النجوم الزاهرة ، ١٩٠٥ - ١٨٥ ، ابن خلدون ، ١٩٧٤ ، ١٠ دول الاسلام للذهبي ، ١/ ٢٠٠ ، ابن خلدون ، ١٩٨٤ ، ١٠ دول الاسلام للذهبي ، ١٩٠٢ - ١٠ ، ابن خلدون ، ١٩٨٤ ، ودول الاسلام للذهبي ، ١٩٠٢ - ١٩٠١ ، ابن خلدون ، ١٩٨٤ و وغطوط ونشرته في كتاب غتارات من كتابات ما جاء حول منازكرد في المصادر العربية وغيرها من مطبوع وغطوط ونشرته في كتاب غتارات من كتابات المؤرخين العرب ، ١٩٠ - ١٥١ . ومفيد أن ننبه هنا بأن ما شرحناه في النص عن السوقية لذى التركهان يمكن الاستفادة منه حين تدرس الفتوحات العربية وعلى الاخص معركة اليرموك . الاستفادة منه حين تدرس الفتوحات العربية وعلى الاخص معركة اليرموك .

١٦ - ابن حيوس ، ١٩/١٥ - ١١٥ ، ابن القلانسي ، ١٠١ - ١٠٧ ، العظيمي ، ١٨٢ و - ظ . مرآة الزمان ، ابن أبي أجمد الثالث ، حوادث ٤٦٤ - ٤٦٧ هـ ، زبدة الحلب ، ١٩٠٧ - ٤٦ ، المنتظم ، ١٩٠٤ ، ١٠١ ، ابن أبي المعيد ، ١٦٥ - ١٦٥ ، النجوم الهيجاء ، ١٦٠ و ، الكامل ، ط . ليدن ، ١٦٥ / ١٦٠ ، ابن العميد ، ١٦٥ - ١٦٥ ، النجوم الزاهرة ، ١٠٠٥ - ١٠١ ، التاريخ المنصوري ، ٤٧ و ، حوادث السنين ، ١٥٤ و ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ١٥٣ ، ١٥ و ١١٧ و ، دول الاسلام للذهبي ، ٢/٢ ، العبر للذهبي ، ٢٦٦٣ ، المختصر في أخبار البشر ، ١٩٤١ ، ٢٠٢ ، ابن كثير ١١٢/١١ ، ابن جنغل ، ٢٣٢/٤ ، عقد الجان ، ٥٨٠/١١ .

١٧ ـ مرآة الزمان، سويم، ١٤٣.

١٨ - الكامل ، ط ليدن ، ١٠/١٠ - ٤١ ، ابن ميسر ، ٢٠/٢ . انظر أيضاً ترجمة بدر الجالي مع ترجمة أتسز في
 ملاحق هذا الكتاب .

19 - ابن أبي الهيجاء ، ١٢٩ طـ ١٣٠ و ، ابن ميسر ، ٢٠/٢ ، الكامل ، ط ليدن ، ١٠/١٠ ـ ٤١ ، مرآة الزمان ، حوادث سنة ٤٦٤ هـ (مخطوطة أحمد الثالث) .

٢٠ ـ انظر ترجَّة بدر الجمالي المنشورة في آخر هذا الكتاب بين الملاحق.

٢١ - ابن القلانسي، ٩٨ - ٩٩، ابن أبي الهيجاء، ١٢٠ ط، ابن الاثير، ط. ليدن، ١٠/٤، مرآة الزمان،
 عفطوطة أحمد الثالث، حوادث ٢٦٤ و ٤٦٦ هـ، البستان الجامع، ٩٠ و، تاريخ الاسلام للذهبي،
 ٥٥، ٦ ظ، النجوم الزاهرة، ٥١/٥ إنظر أيضاً ترجمة أنسز في آخر الكتاب بين الملاحق.

٢٢ ـ مرآة الزمان ، سويم ، ١٧١ ـ ١٧٥ .

۲۳ - ابن القلانسي ، ۱۰۸ ، ابن أبي الهيجاء ، ۱۳۰ ظـ ۱۳۱ و ، ابن ميسر ، ۲٤/۲ ، الكامل ، ۱۲۲/۸ ، مرآة الزمان ، سويم ، ۱۷۸ - ۱۷۸ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ابن المحيد ، ٥٦٥ - ٥٦٧ ، تاريخ الاسلام لللهبي ، ۳/۲ ، النجوم الزاهرة ، النجوم الزاهرة ، ۱۲۲/۵ - ۱۲۲ ، ابن كثير ۱۱۲/۱۱ - ۱۱۳ ، ابن عندون ، ۱۳۲۶ - ۱۳۷ . انظر أيضاً ترجة أتسز في آخر الكتاب بين الملاحق .

- ٢٤ زيدة الحلب ، ٢/٦ ٤٨ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٠ ظ ، مرآة الزمان ، سويم ١٧٨ ١٧٩ .
- ٢٥ ابن القلانسي ، ١٠٩ ١١٢ ، ابن عساكر ، ٢٠ / ٤٣٣ ٤٣٤ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٢١ و ، الكامل ، ١٣٣/٨ ١٣٤ ، ابن أبي الدم ، ١٤٤ و ، زيدة الحلب ، ١٠/٢ ، مرآة الزمان ، سويم ، ١٨٠ ١٨٠ ، ١٩٧ ٢٠٠ ، ابن العميد ، ٥٦٥ ٥٦٧ ، تاريخ الاسلام للذهبي OR ، ١٠ و ١١ و ، العبر للذهبي ، ٣/٣٦٩ ٢٠٧ ، ابن كثير ، ١١٢/١١ ١١٩ . انظر أيضاً ترجمة بدر الجمالي مع ترجمة أتسز بين الملاحق في آخر الكتاب .
- ٢٦ ابن القلانسي ، ١٠٨ ، المنتظم ، ٣٠٤/٨ ، الكامل ، ط ، ليدن ، ١٦٥/٩ ، ١٠/١٠ ، حوادث سنة ٢٦٥ هـ ، حوادث السنين ، ١٨٤ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ١١٢ OR 50 و ١١٢ و ، العبر للذهبي ، ٣٢٦/٣ ، المختصر في يخبار البشر ١٤٩/١ ، ٢٠٢ ، ابن العميد ، ٣٦٥ ـ ٥٦٥ ، النجوم الزاهرة ، ٣٢٦/٣ ، المختصر في عخبان ، ١٠١/١٨ ، ابن جنغل ، ٢٣٣/٤ و .
  - ٧٧ ـ انظر زبدة الحلب ، ٢/١٤ ـ ٤٨ .
- ۲۸ أبن حيوس ، ٢٠٥/١ ٢٠٧ ، العظيمي ، ١٨١ ظ ، ١٨٣ و ، زبدة ، ٢/٢٤ ـ ٤٧ ، بغية الطالب ، احمد الثالث ، ٢/٥٦ ظ ، الكامل ، ط . ليدن ، ٢٩/١٠ ، مرآة الزمان ، حوادث سنة ٢٦٨ هـ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٣/٢ ، ابن كثير ، ١١٢/١١ ، ابن جنغل ، ٣/٢ ، ابن ٢٣/٤ و .
- ٢٩ ابن حيوس ، ٢٧١/١ ٢٧٣ ، زبدة ، ٢٠٤١ ٤٨ ، مرآة الزمان حوادث سنة ٤٦٨ هـ .
  ٣٠ ابن القلانسي ، ١٠٨ ١٠٩ ، العظيمي ، ١٨٣ و ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٥ ظ ، الكامل ، ط . ليدن ، ١٢٥/٩ ابن العميد ، ١٣٥ ١٠٥ ، بغية العللب ، أحمد الثالث ، ٢٥٥/٢ ظ ١٦٦ و ، ١٤٦٧ و .
  ٣ ، زبدة الحلب ، ٢٩٤٢ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث سنة ٤٦٨ هـ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و ، المختصر في أخبار البشر ، ١٤٩/١ ، ٢٠٢ ، التاريخ المنصوري ، ٤٧ ظ ، البستان الجامع ، ١٩ ظ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ١٦٥/١ و ، العبر للذهبي ، ٢٦٦/٣ ، عقد الجيان ، ١/١١ ٥ ، منجم باشي ، ٢٢٨/١ ف .
- ٣١- ابن القلانسي ، ١٠٩ ، العظيمي ، ١٨٣ و ، الكامل ، ط . ليدن ، ١٦٥/٩ ، ابن العميد ، ٢٢٥ ـ ٥٦٣ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٦٥/٢ ظ ، ١٤٢٧ ظ ـ ١٤٣ و ، ١٤٦ و ، زبدة الحلب ، ١٨/٤ ، ٥٣ ، ابن أبي المدم ، ١٣٤ و ، التاريخ المنصوري ، ٧٤ ظ ، البستان الجامع ، ٩١ و ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٢/١ . عقد الجيان ، ١٨/١١ ه ، منجم باشي ، ٢٠٢/١ ظ .
- ٣٣ ابن حيوس ، ٢/٢٨٢ ٤٨٣ ٤٨٣ ، ١٦٧ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ـ ، ٢/١٦٥ ظـ ١١٦ و ، ١٢٣/٧ ظـ ١٤٣/٧ طـ ١٤٣/٧ طـ ١٤٤ وظ زيدة ، ٢/٣٥ ٥٥ .
  - ٣٣ ـ بغية الطلب، أحمد الثالث ٢/١٦٦ و، زبدة الحلب، ٢/٥٥.
- ٣٤ ابن أبي الحيجاء ، ١٣٠ و، ابن القلاسي ، ١١٢ ، المنتظم ، ٣١٣/٨ ، الكامل ، ط. ليدن ، ٢/١٠ ابن المحيد ، ٥٦٧ و، بغية الطالب ، أحمد الثالث ، ١٤٣/٧ و.. ١٤٤ و، زبدة الحلب ، ٢٥٥ ٥٦ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث ، ٤٦٨ هـ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٣/١ ، ابن خلدون ١٣٧/٤ .
  - ٣٥ ابن حيوس . ١٣٩/١ ١٤٠ ، المعظم ، ١٧٠٨ ، زيدة الحلب ، ١/٥٥ ٥٦ .
- ٣٦ ـ ابن القلانسي ، ١٢ ، العظيمي ، ١٨٣ ظ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٠ و ، الكامل ط و ليدن ، ٧١/١٠ . ابن العميد ، ٧٦٥ ـ ٣٦٥ ، المنظم ، ٣١٧/٨ ، بنية الطلب ، أحمد الثالث ، ٢/٦٦ و ، ١٦٣/٧ ظ ـ

- 128 و، زبدة الحلب ، ٢/٥٥ ـ ٥٨ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث سنة ٤٧١ هـ ، البستان المحامع ، ٩١ و ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٠ OR ، ١٠ ، الدرة المضية ، ٤٠٥ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٣/١ ، ابن خلدون ١٣٧/٤ .
- ٣٧ ابن حيوس ، ٢/١٥ ـ ٥٣ ، ابن القلانسي ، ١١٢ ، زبدة الحلب ، ٥٨/٢ ـ ٦٢ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، حوادث سنة ٤٧١ هـ ـ .
- ٣٨ ابن القلانسي ، ١١٢ ، ابن عساكر ، ١٣٣/١٠ ، ٤٣٤ ، زبدة الحلب ، ١٦/٢ . ٦٥ ، بغية الطلب ، احمد الثالث ، ١٤٥/٧ و ـ ظ ، الاعلاق الخطيرة ـ قسم قنسرين ، مخطوطة المتحف البريطاني ـ ٦٠ و ـ ظ ، ابن العميد ، ٢٦٥ ـ ٥٦٧ .
- ٣٩ ابن حيوس ، ٢/١٥ ٥٥ ، ٢/٨٢ ٤٨٣ ، ٥٧٠ ٥٧٥ ، العظيمي ، ١٨٣ ظ ، ابن القلانسي ، ١١٤ ، زبدة الحلب ، ٧/٧٥ ـ ٦٥ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٤٣/٧ ظ ـ ١٤٦ ظ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث سنة ٤٧٧ هـ ، أبي خلدون ، ٤٨٨٤ .
- \* ٤ زبلة الحلب ، ١٢/٢ ١٣ ، ١٦ ، مرآة الزمان ، سويم ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٩٧ ،
- ١٤ ابن أبي الهيجاء ، ١٣١ و ، العظيمي ، ١٨٣ ظ ، الكامل ، ط ، ليدن ، ١٧١/١- ٧٧ ، ابن ميسر ، ٢٦/٢ ، زبدة ، ٢/٥٦ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٠١ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و ، ابن العميد ، ٢٦٥ ٧٥ ، ١٠٠ ، البستان الجامع ، ٩٠ و و ظ ، دول الاسلام للذهبي ، ٢/٤ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٣.50 ، ١٢٠ و ، ابن كثير ، ١١٩/١١ ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٣/١ ، ابن خلدون ، ١٣٧٤ ـ ١٣٨ .
   ٢٤ و زبدة الحلب ، ٢/٥٠ ٢٧ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٠١ ٢٠٠ .
- ٤٤ ابن أبي الهيجاء ، ١٣٠ و ، الكامل ، ط ليدن ، ٧٤/١٠ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٧٤/٥٠ ظ ،
   زبدة الحلب ، ٢٦/٢ ٢٧ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٣٠١ ، ابن حلدون ، ٧١/٤ .
- ٥٥ ابن القلانسي ، ١١٣ ، العظيمي ، ١٨٤ و ، الكامل ، ط . ليدن ، ١٦٥/٩ ، ١٢٥/٩ ، المنتظم ، ٨٣٧ ، ابن العميد ، ، ٨٦٥ ، زبدة الحلب ، ٢٠٧ ٧٠ ، ٧٧ ، ٧٠ ، بغية الطلب ، ١٩٤٨ الثالث ، ١٤٥/٧ ظ ١٤٧ ظ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٠٢ ٢٠٣ ، ٧٠٧ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و ، تاريخ آل سلجوق ، ٢٦ ، التاريخ المنصوري ، ٤٧ ظ ، المختصر في أخبار البشر ١٤٩/١٥ ١٥٠ ، ٢٠٣ . دول الاسلام للذهبي ، ٥٥ ، ٥١ و (١٤٠٥ المفية ، ٢٠٤ . ٣٠٤ ، عقد الجان ، ١٨/١١ ، ابن خلدون ، ١٥/٥١ ٧١٥ ، ٥٨٨ ، منجم باشي ، ١٣٢٨ ظ .
- ٢٦ العظيمي ، ١٨٤ ظ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣١ ظ ، ابن العميد ، ٥٦٨ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٤٧/٧ و- ظ ، زبدة الحلب ، ٢٠٥/٧ ، ٧٧ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث سنة ٤٧٤ هـ ، التاريخ المنصوري ، ٤٧ ط ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٥ OR ، ١١ ظ ، ابن أبي الدم ١٣٤ و ـ ظ ، دول الاسلام للذهبي ، ٤/٢ ، النجوم الزاهرة ، ١١٣/٥ ـ ١١٢ .
  - ٤٧ .. زيدة الحلب ، ٧٧/٢ ، مرآة الزمان ، سويم ٢١٥ .
- ٤٨ ابن أبي الهيجاء ، ١٣١ ظ ، الكامل ، ط . ليدن ، ٧٨/١٠ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٠٨ ، دول
   الاسلام ، ٤/٢ ، النجوم الزاهرة ، ١١٣٠٥ .
- 99 ـ الكامل ، ط . ليدن ، ٧٨/١٠ ، زبدة الحلب ، ٧٥/٢ ، ٧٨ ـ ٧٩ ، مدآة الزمان ، سويم ، ٢٠٨ ، ٢٦ .

- ٥٠ ابن أبي الهيجاء ، ١٣١ ظ ، ابن القلانسي ، ١١٤ ١١٥ ، العظيمي ، ١٨٤ ظ ١٨٥ و ، الكامل ، ط : ليدن ، ١٣٠ / ١٨٥ ، ٨٠ ، رديدة الحلب ، ١٨٧ ٨٣ ، مرآة الزمان ، سويم ، ١٠٨ ، ١١٥ / ١٦٥ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٦ ، ٢١٩ ٢٢٣ ، وفيات الاعيان مسلم بن قريش ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٩ / ٥٨ ، ١١٥ و ، ١٦٥ ظ ، العبر للذهبي ، ٣٨٣/٣ ، ابن خلدون ، ١٧٥ ٣٧٥ ، البستان الجامع ، ٩١ ظ ٩٢ و ، ابن كثير ١١٠ / ١٢٤ ، التاريخ المنصوري ، ٧٥ و ، النجوم الزاهرة ، ١١٣/١ ١١٥ .
- 01 ابن أبي الهيجاء ، ١٣٢ و ، العظيمي ، ١٨٥ ظ ، المنتظم ، ٧/٩ ، ١٤ ، الكامل ، ط . ليدن ، ٢٠ ابن أبي الهيجاء ، ١٨٠ ، ٨٦ ، ١٨٠ ، ١٨ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٦٩ ٧١ ، زبدة الحلب ، ١٤/٢ ٨١ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٣٣ ٦٤ ، ابن القلانسي ، ١١٧ ، تاريخ الفارقي ، ٢٠٦ ٢١٠ ، مفرج الكروب ، ١١/ -١٤ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٢٣ ٣٣٩ ، البستان الجامع ، ٩٢ و ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٤ ١٠٠ ، ١٠ و ، ١٦٥ ظ ، ابن كثير ١٢٠٤ ١٠٠ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٥ ، ١٨ ط ١٣ و ، ١٦٥ ظ ، ابن كثير ١٢٤/١ ، الروضتين في أخبار الدولتين ، ١٩٥١ ، ابن خلدون ، ١٣٤/٤ . ١٤٢ م . الموضعين في أخبار الدولتين ، ١٩٥١ ، ابن خلدون ، ١٣٤٤ . الدوضتين في أخبار الدولتين ، ١٩٥١ ، ابن خلدون ، ١٣٤٤ . الدولتين . ١٩٥١ .
  - ٥٢ زيدة الحلب ، ٨٤/٢ ٨٥ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٣٢٤ ، ٢٣٥ ٢٣٦ .
- ٥٣ ـ العظيمي ، ١٨٣ و ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٢ و ، ابن القلاسي ، ١٧ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٢٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ٦٣ ، زبدة الحلب ، ٨٦/٢ ـ ٨٨ ، الكامل ، ١٣٦/٨ ، مفرج الكروب ، ١٤/١ ، للمختصر في أخبار البشر ، ٢٠٥١ ، التاريخ المنصوري ، ٧٥ ظ ، ابن كثير، ١٢٦/١١ ، النجوم الزاهرة ، ١٢٤/٥ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، OR 50 ، ١٣ و ،

Bar Hebraeus, 229; Pre-Ottoman Turkey, 75-77.

- 07 العظيمي ، 100 ظ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٧ و ، ابن العميد ، ٥٦٨ ٥٦٩ ، الكامل ، ط . ليدن ، ١٥ ١٩ ، الباهر ، ٧ ، زبدة الحلب ، ١٨٠ ٩٧ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، مفرج الكروب ، ١٥/١ ، ابن أبي الدم ، ١٣٥ و ، البستان الجامع ، ٩٢ و ، المختصر في أخبار البشر ، ١٥/١ تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٥ OR ، ١٣ ظ ، ابن خلدون ، ١٧٥/٥ ٥٧٦ ، ابن كثير ، ٢٠٥/١ ) النجوم الزاهرة ، ١١٩/٥ ، ١١٩٥٥ .
- 00 العظيمي ، 100 ظ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٧ و ، ابن العميد ، ٥٦٩ ٥٧١ ، الكامل ، ٩٦/١٠ ، الباهر ، ٧ ، بغية الطلب ، ١٩٨٠ ط ، ١٩٧١ و ١٩٨ ظ ، زبدة الحلب ، ١٩٤٢ ٩ . ٩ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٣٦ ٢٣١ ، ٢٤٤ ، ابن أبي الدم ، ١٣٥ و ، مفرج الكروب ، ١٥/١ ١٦ ، البستان الجامع ، ٩٢ و ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٦/١ ٢٠٠ ، الدرة المضية ، ٤٢٣ ، النجوم الزاهرة ، ١٢٤/٥ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٥ OR ، ١٤ ظ ، ابن كثير ، ١١/١١٠ ، ابن خلدون ، ١٢٤/٥ ، هم ١٤ ط ، ابن كثير ، ١١/١٣٠ ، ابن خلدون ، هم ٤٤٠ . هم ١٨٥ ع ١٩٠ .
- ٥٦ ابن أبي الهيجاء ، ١٣٣ و، ابن العميد ، ٥٧٠ ٥٧١ ، الكامل ، ط . ليدن ، ٩٦/١٠ ، بغية الطلب ، ١٩٨ ع ، مرآة الزمان ، سويم ، الطلب ، ١٩٨٢ ٩٩ ، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٣٩ ، مفرج الكروب ، ١٦/١ ١٧ ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٧١ ، ابن خلدون ، ١٩٨٤ .
- ٥٧ ـ الكامل ، ط . ليدن ، ١٠٠/١٠ ، الباهر ، ٨ ، العظيمي ، ١٨٦ ظ ، زبدة الحلب ، ٢/١٠ ـ ١٠١ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٩٨/٧ و ـ ٣ ، مفرج الكروب ، ١٨/١ ، المختصر في أخبار البشر ، ٢٠٧/١ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٥ OR نظ ، ابن خلدون ، ٤/٥٩٥ ، ابن كثير ، ١١ج١٢١ ، البستان الجامع ، ٩٢ و .

٥٨ - العظيمي، ١٨٦ ظ ، ابن أبي الهيجاء ، ١٣٣ و ، الكامل ، ط . ليدن ١٩٨/، ١٠٧، الباهر ، ٨ ، بغية الطلب ، ١٠١/ ١٠١٠ م ١٠١٧ ظ ، ٢٢٧ و ، زبدة الحلب ، ١٠١٧ - ١٠٠، مرآة الزمان ، سويم ، ٢٤٠ - ٢٤٠ ، مفرج الكروب ، ١٨/١ - ١٩ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ٥٥ 50 ، كا ظ ، ابن أبي الدم ، ٢٤١ ظ ، البستان الجامع ، ٩٦ و ، التاريخ المنصوري ، ٧٥ و ، المختصر في أخبار البشر ، ١٠٧/١ ، ابن كثير ، ١١/١ - ١٣١ ، ابن خلدون ، ١٠/٥ ، الروضتين ، ١١/١ ،
 العدم المعامل عليم المعامل الم

# القصل الرابع

- ١ ابن القلانسي ، ١٣٣ ١٣٤ .
- ۲ ـ ابن القلانسي ، ۱۱۹ ، الكامل ، ط . ليدن ، ۱۰۷/۱۰ ، الباهر ، ۸ ، زبدة الحلب ، ۱۰۲/۲ ـ ۲۰۳ ،
   بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ۲۲۷/۲ ظ ، مفرج الكروب ، ۱۹/۱ ، مرآة الزمان ، سويم ۲٤٤ .
  - ٣- بغية الطلب، أحمد الثالث، ٣/٢٦٨ و- ظ، زبدة الحلب، ١٠٤/٢- ١٠٥.
- ٤ ـ الكامل ، ط . ليدن ، ١٠ /١٣٣ ـ ١٣٤ ، الباهر ، ٨ ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٧٥ ، مفرج الكروب ، ١٩٧١ ط . ١٩٧١ ع .
- ٥ ـ مرآة الزمان ، سويم ، ٢٢٤ ، الكامل ، ط . ليدن ، ٧٠/١٠ ـ ٩٤ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ،
   ٣/٢٧ ظ ـ ٢٧٢ ظ ، ابن أبي الدم ، ١٣٤ و ـ ١٣٦ ظ ، مفرج الكروب ، ١٩/١ ، التاريخ المنصوري ، ٧٥ و ، النجوم الزاهرة ، ١١٥/١ ، ١١٦ ، ١٢٥ .
- ۲ الكامل ، ط . ليدن ، ١٠٦/١٠ ١١١ ، ابن ميسر ، ٢٨/٣ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث سنة
   ٤٨٢ هـ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، OR 50 ، ١٧ و ، النجوم الزاهرة ، ١٢٨/٥ .
- ٧ ابن القلانسي ، ١٢٠ ١٢١ ، الكامل ، ط . ليدن ، ١٣٦/١٠ ١٣٧ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، و/ ٢٢٠ ظ ٢٢٠ ظ ، زبدة الحلب ، ٢٠٦/٢ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث ٤٨٢ ـ ٤٨٤ هـ ، مفرج الكروب ، ١٩/١ ٣٣ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، OR 50 ، ١٩ و ـ ظ ، المختصر في أخبار البشر ، ٢١٢/١ ، ابن كثير ، ١٣٩/١١ ١٤٠ ، النجوم الزاهرة ، ١٢٨/٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠ طرابلس الشام ، ٧٠ ـ ٧٢ .
- ۸- ابن القلانسي ، ۱۲۱ ، العظيمي ، ۱۸۷ ، الكامل ، ط . ليدن ، ۱۱/۱۰ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، وردت ٢٧٢ و ، زبدة الحلب ، ۱۰۵۲ ـ ۱۰۶ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث ٤٨١ هـ ، مفرج الكروب ۱۹/۱ ـ ۲۱ ، المختصر في أخبار البشر ، ۲۰۸/۱ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ۵ OR ، ۱۹ و و ظ ، النجوم الزاهرة ، ۱۳۲/ .
- ٩ ـ الكامل ، ط . ليدن ، ١٣٠/١٠ ـ ١٣٤ ، الباهر ، ٨ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٢٦٩/٣ و ، مرآة الزمان ، حوادث سنة ٤٨٥ و ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٦٥ ـ ٦ ، ٧٥ ، مفرج الكروب ، ١٩/١ ، النجوم الزاهرة ، ١٢٢/٥ .
- ١٠ ابن القلانسي ، ١٢٥ ، تاريخ الدولة العباسية ، ١٠٥ ط ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ٦٤ ، ٧٥ ، أخبار الدولة السلجوقية ، ١٧ ، زبدة الحلب ، ١٠٦/٢ ، مفرج الكروب ، ٢٣/١ ، الكامل ، ط . ليدن ،
   ١٤٢/١٠ ١٤٣ ، الروضتين ، ١٠٥١ .

Bar Hebraeus, 231-32.

- ١١ ـ زبدة الحلب ، ١٠٦ .
- ۱۲ ـ ابن القلانسي ، ۱۲۱ ـ ۱۲۱ ، تاريخ الفارقي ، ۲۳۰ ـ ۲۳۷ ، العظيمي ، ۱۸۷ ظـ ۱۸۸ و ، الكامل ، ط . ليدن ، ۱۲۹ ـ ۱۹۲ ، الباهر ، ۱۳ ، المنتظم ، ۷۷/۹ ، ابن أبي الهيجاء ، ۱۳۶ و ـ ظ ، ابن العميد ، ۱۷۵ ، زبدة الحلب ٢٠٢/٢ ظ ، مرآة العميد ، ۷۲ م ، زبدة الحلب ، ۱۲۲ ، ۱۰۸ ، ۱۰۱ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ۲۷۲/۲ ظ ، مرآة الزمان ، أحمد الثالث ، حوادث ۲۸۲ هـ ، الروضتين ، ۲۱۲/۱ ، البستان الجامع ، ۹۲ ظ ، النجوم الزاهرة ، ۱۲۷/۱ ۱۲۸ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ۵ ک OR ، ۲ ظ ـ ۲۱ و ، ابن کثیر ، ۱۲٤/۱۱ .

- - ١٤ ـ ارجع إلى الدعوة الاسماعيلية الجديدة للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية . ط . بيروت
     ١٩٧١ .
    - ١٥ ـ أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، الترجمة العربية، ط. القاهرة ١٩٥٨، ص ٤١.
  - ١٦ ابن القلانسي ، ١٣٠ ١٣٢ ، ابن عساكر ، ٢٠٠٦ ظ ، العظيمي ، ١٨٨ ظ ، الكامل ، ط . القاهرة ،
     ١٧٥/١ ١٧٧ ، زبدة الحلب ، ١١٩/٢ ١٢٢ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٩٧/٤ و ـ ظ ، ٢/٨٩ و ـ ظ ، ٢/٢١ و ـ ظ ، التاريخ المنصوري ، ٧٥ ـ ظ ، المختصر في أخبار البشر ، ٢١٦/١ ـ
     ٢١٧ .
  - ۱۷ ـ ابن القلانسي ، ۱۲۶ ، ۱۳۲ ـ ۱۳۳ ، ابن ميسر ، ۱۹/۲ ، العظيمي ، ۱۹۰ ـ و ـ ظ ، الكامل ، ط . التجاهرة ، ۱۹۸۸ ، ۱۲۷ ـ ۱۸۲۱ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۲ ـ ۱۲۲ ، بغية الطلب ، احمد الثالث ، ۱۹۸۲ و ـ ظ ، تاريخ الاسلام للذهبي ، ۲۱ ، OR 50 ، ۲۱ ـ و . انظر ترجمة خلف بن ملاعب بين الملاحق آخر الكتاب .
  - ١٨ ابن القلانسي ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، العظيمي ، ١٩٠ و ظ ، الكامل ، ط . القاهرة ، ١٨٤٨ ١٨٥ ،
     زبدة الحلب ، ١٢٧/٢ ١٩٠٩ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٩٧/٤ ظ ، ١٩٧٨ خ .
  - ١٩ أعيال الفرنجة ، ٨٢ ، ٨٥ ٨٦ ، ٩٢ ٩٦ ، ابن القلانسي ، ١٣٣ ١٣٦ ، العظيمي ، ١٩١ و ظ ، الكامل ، ، ط . القاهرة ، ١٨٦/٨ ١٨٧ ، زبدة الحلب ، ١٢٩/٢ ١٣٨ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٩٨٦ ظ ٩٠ و ، الحووب الصليبية لرفيق التميمي ، القدس ١٩٤٥ ، ص ٤٤ ٥ ، الحركة الصليبية ، للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، القاهرة ١٩٦٣ ، ٢٠٠/١ ٢١٨ ،
  - The cursades, by A. Archer and C.L. Kingsford, London 1894, pp 65-75; H. Lamb, the crusades, London 1970, 138-162; S. Runciman, A History of the crusades, penguin, 1, 213-236; A History of the crusades, editor-in-chieh, K. Setton; vol.1, 308-326; the crusades, Edited by R. Pernoud, English translation, new york 1964, pp 64-73; crusading warfare, by R.C. Smail, Cambridge 1967, p. 118.
  - ٢٠ ـ الفوعة الآن تتبع ناحية معر تمصرين التابعة لمحافظة ادلب ، وهي تبعد عن معر تمصرين مسافة ٤ كم وعن
     ١دلب ١٣ كم ، انظر التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية ، دمشق ١٩٥٨ ، ص ٢٥٠.
  - ٢١ ـ ابن القلانسي ، ١٣٥ ، العظيمي ، ١٩٠ ـ ظ ، الكامل ، ط . القاهرة ، ١٧٩/٨ ، زبدة الحلب ،
     ٢١ ـ ١٣٨ ـ ١٤١ ، بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ١٩٧٦ ـ و .
- ۲۲ ـ أعمال الفرنجة ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ابن القلانسي ، ۱۳۷ ، ابن عساكر ، ۲/۰۰ ظ ، العظيمي ، ۱۹۱ و ـ ۱۹۳ و ، الكامل ، ط . القاهرة ، ۱۸۷/۸ ـ ۱۹۰ ، زبدة الحلب ، ۱٤۱/۲ ـ ۱٤۷ ، بغية الطلب ،

أحمد الثالث ، ١٩٧/٤ ظ ـ ١٩٨ و ، ٩٢/٦ ـ و ، الحروب الصليبية تأليف رشيق التميمي ، ٥٤ ـ ٦١ ، الحركة الصليبية ، ١٩٣/١ ـ ٢٤٦ ،

The cursades, by Archer and Kingsford, 77-92; The History of the crusades by Charles Nills, 80-88; the crusades by Harold Lamb, 186-206; A History of the crusades by Steven Runciman, 1, 279-288; Pennsylvania History of the crusades, 1,326-337; the crusades, by Regine pernoud, 81-91.

٢٣ ـ ابن القلانسي ، ١٤٢ ـ ١٩٢ ، العظيمي ، ١٩٢ و ١٩٧ و ، الكامل ، ط . القاهرة ، ٢٢٢ ـ ٢٦٨ ، ٢٦٨ ـ بغية الطلب ، أحمد الثالث ، ٣/٨٨٪ ظ ـ ٢٩٠ و ٣/٩٨ و ـ ٩٤ ـ ظ ، زبدة الحلب ، ٢/٣١ ـ ٢٧٢ .

## مصسادر الكتساب

٢ - خريدة القصر وجريدة المصر . تحقيق شسكري نيصل . دمشق ، ١٩٥٥ - ١٩٥١ .
 ١٩٦١ - ١٩٦١ .
 ١١٠٠ ابيك الدواداري ( عبد الله )
 ١لدرة المضية في اخبار اللولة الفاطعية . حققه صلاح المنجد . القاهرة ١٩٦١ .

تهذيب تاريخ ابن عسائر ـ دمشق ١٩١٣ . البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزير معجم ما استعجم ، حققه مصطفى السقا ، القاهرة ١٩٤٥ .

البيهة (أبو الغضل)

بدران ( عبد القادر )

تاديخ البيهقي - صحائف مسعودي - الف بالفارسية وترجمه الى العربية : يحيى الخشاب وصادق نشأت ، القساهرة ، ( بدون تاديخ ) ،

ابن تغري بردي ( ابو المحاسن يوسف ) النجسوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهسرة . القاهرة ١٩٢٩ ـ ١٩٣٦ .

ابن جنفل ۱ محمد بن علي ) تادیخ ابن جنفل ۱ المتحف البر بطانی OR. 5912 ابن الأثير الجزري ( أبو الحسن علي ) ١ ــ الكامل في التاريخ ، ط ، ليدن ــ . ط ، القاهرة ١٣٤٨ هـ

٢ -- التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية .
 حققه عبد القادر طليمات .

القاهرة ١٩٦٣ ابن الاثير الحسلبي (استماعيل) عبرة أولي الابصار في ملوك الامصار المتحف البريطاني وتم Add.23-334

الاصطحري ( ابراهيم بن محمد ) المسألك والممالك .

القاهرة ١٩٦١ ،

الاصفهاني ( محمد بن محمد )
البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان
مكتبة احمد الثالث رتم ٢٩٥٩ .
Bulletin d'Etudes orientaes,
tomes VII - VIII, Institut Francais
de Damas, 1938.

الاصفهاني (محمد بن محمد العماد الكاتب) ا - تاريخ دولت آل سلجوق ـ هذبه الفتح البندادي ـ القاهرة ١٩٠٠ .

المسالك والممالك ليدن ١٨٨٩ . ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) خسرو (ناصر) المنتظم في تاريخ الملوك والامم . حيدر أباد سقرنامه . نقله الى العربية يحى الخشاب 198-القاهرة ١٩٤٥ . الجواليقي ( ابدو منصدور مدوهوب بنن ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ( 2021 العبسر وبيوان المبتسدا والخبسر بيروت المعرب من الكلام الأعجمي على حسروف . 1904 المجم . ابن خاكان ( أحمد بن محمد ) . تحقيق أحمد محمد شاكر القاهرة ١٣٦١ وفيات الأعيان القاهرة ١٣١٠ . حاجي خليفة . الخوارزمي (أبو عبد الله محمد بن احمد كشف الظنون ليبزغ ١٨٣٧ بن يوسف ) ابن حزم الاندلسي ( محمد بن على ) مفاتيح العلوم المطبعسة المنيسسرية في جمهرة أدساب العرب، القاهرة ١٩٦٢. القاهرة . الحسيني (ابدوالحسس على بسنابسي ابن خياط (خليفة) القوارس تاصر بن على ) . تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل اخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) زکار . تحقيق محمد اقبال . لاهور ١٩٣٣ . دمشق ۱۹۹۷ \_ ۱۹۹۸ . ابن أبي حصينة . تحقيق اسعد طاس ابن ابي الدم (ابراهيم) دمشق ١٩٦٥ . تاريخ ابن ابي الدم. الحموي (محمد) مكتبة البودليان التاريخ المنصوري ـ موسكو ١٩٩٠ الذهبي (محمد بن احمد) الحموى ( ياقوت بن عبد الله ) ١ .. تاريخ الاسلام . المتحف البريطاني ١ ـ ارشاد الاريب الى معرفة الأديب ( معجدم الأدباء ) القساهرة ١٩٠٧ \_ ٢ \_ العبر في خبر من غبر . تحقيق فؤاد السيد . الكويت ١٩٦١ . ٢ \_ معجم البلدان . بيروت ١٩٦٨ . ٣ ـ دول الاسلام المتحف البريطاني ابن حوقل ( أبو القاسم النصيبي ) حيدر أباد ١٩١٩ . كتاب صورة الأرض ، بيروت : دار مكتبة الراوندي ( محمد بن على بن سليمان ) الصاة . راحة الصدور وأية السرور في تاريخ ابن حيوس ( محمد بن سلطان ). الدولة السلجوقية . ألف بسالفارسية ، ديوان ابن حيوس. تحقيق خليل مسردم ودقله الى العربية : ابراهيم الشواربي ، دك . وعبد النعيم حسنين ، وفدؤاد الصبياد . دمشق ۱۹۵۱ . القامرة ، ١٩٦٠ . ابن خرداذیه (ایوالقاسم عبسدالله ابسن ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) عبد الله ) . الأعلاق النفسية . ليبن ١٨٩١ .

شيخ الربوة (أبو عبد الله محمد بن أبسي طالب الانصاري) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، ليبزغ . 1984 الصابي ( ثابت بن سنان مع ابن العديم والمقريزي ) تاريخ اخبار القرامطة . تحقيق سهيل زكار بيروت ١٩٧١ . الصبيرق (على بن منجب) الاشارة الى من نال الوزارة . القاهرة 1984 الطبري ( محمد بن جرير ) تـــاريخ الرســال والملوك ليدن PYA1 \_ 1.P1 . ابن العديم ( كمال الدين عمر بن احمد ١ \_ بفية الطلب في تاريخ حلب . مجلد في ايا صدوفيا بدرقم ٣٠٣٦ ، ٨ مجلاات في أحمدا لثالث برقم ٢٩٢٥ ، ومجلد في فيض الله برقم ٤٠٤، استانبول ٧ ـ الانصاف والتحري (نشر في داخل كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء) . ٣ ـ زبدة الطلب من تاريخ حلب حقق سامي النهان دمشيق ، ١٩٥١

ابن عساكر ( على بن الحسن ) تاريخ مدينة دمشرق ، مخطوطة الكتبة الفلـاهرية : ٣ / ١٣٣٨ : ٦ / ٥٠٤٣ ؛ ALAL V المجلد الأول والمجلد الثاني حققهما صلاح

30P1 \_ A0P1 .

المنجد دمشرق ١٩٥١ . المجلد الماشر حققه احمد بهمان بمشق ۱۹۹۳ . العظيمي ( محمد بن على )

تاريخ العظيمي . مكتبة بيازيد رقم ٣٩٨ .

النخائر والتحف \_ الكويت ١٩٥١ . مختارات من كتابات المؤرخين العرب. دمشق ۱۹۷۱ . زگار ( سهیل ) سبط ابن الجوزي (ابوالمظفر يوسف بن قزا وغلى ) . مراة الزمان في تاريخ الأعيان . المتصف البريطاني مكتبة أحمد الثالث ٢٩٠٧ س : الكتبة الوطنية بباريس ١٥٠٦ . الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة بين السنوات ١٠٥٦ ـ ١٠٨٦ تحقيق على سويم • انقرة ١٩٩٨ . السمعاني ( عبد الكريم بن محمد ) الأنساب . طبع بالتصوير ، لندن ١٩١٢ .

ابن الزبير ( القاضي الرشيد )

ابن سنان الخفاجي ( عبد الله بن محمد بن سعید ) ديوان ابت سننان الخفساجي ، بيروت ابن شاكر الكتبي ( محمد )

١ \_ فوات الوفيات . حققه محسى البين عبد الحميد . الحميد القاهرة ١٩٥١ . أيو شامة ( عبد الرحمن بسن اسماعيل ) الروضيتين في الهبيار الدولتين الذورية والصلاحية تحقيق محمد حلمي أحمد القامرة ١٩٥٦

ابن الشحنة (محمد) الدر المنتخصب في تصاريخ مملكة حلب . بيروت ۱۹۰۹ .

الاعلاق الخطيرة ، قسم مدينة دمشق : دمشة

١٩٥٦ . قسم مدينة حلب : دمشــق . 1904

مسالك الابصار . أيا صوفيا ٣٤١٧ نیل تاریخ دمشق بیروت ۱۹۰۸ العمري (ياسين بن خير الله) الكاشفري ( محمود بن الحسين بن محمد الدر المكذون في مأثر الماضية من القرون كتاب بيوان لفات الترك استانبول ١٣٣٢ المتحف البريطاني ابن كثير (اسماعيل بن عمر) ابن العميد ( جرجس ) تاريخ المسلمين ليدن ١٩٣٥ . البداية والنهاية القاهرة ١٩٣٧. العيني (البدر محمد بن احمد) ابن ماكولا (أبو نصر علي بسن هبسة الله عقد الجمان في تاريخ الزمان مكتبة بيازيد الاكمال حيدر أباد ١٩٩٢ ، ١٩٩٧ CES YITT. مجهول الفزالي ( أبو حامد ) التبر المسبوك في نصسيحة الماوك النساهرة اعمال الفرنجة وحجاح بيت المقدس APPI. تدرجمة حسن حبش القساهرة ١٩٥٨ الفارقي (ابن الازرق) مجهول تاريخ الفارقي . حققه الجزء الاكبر منه حوادث السنين مكتبة احمد الثالث ٢٩٨١ بدوي عبد اللطيف عوض . القساهرة مسكويه (أحمد بن محمد ) أبو القداء ( اسماعيل بن محمد بن عمر ) تجارب الامم القاهرة ١٩١٤ \_ ١٩١٥ ١ - تقويم البلدان باريس ١٨٤٠ المرتدسي ( محمد بن أحمد ) ٢ - المضتصر في أخبار البشر استانبول احسن التقاسيم ليدن ١٨٧٧ PFAP . المالريزي ( احمد بن علي ) الفردوسي (أبو القاسم) ١ - اتعساظ الحذفا باخبار الاتمسة الشاهنامه. ترجمها نثرا الفتسح بسن علي الفاطميين الخلفاء احمد الثالث ٣٠١٣. البنداوي . ٢ \_ خطط المقريزي القاهرة ١٩٠٦ \_ حققها الدكتور عبد الوهاب عزام A.P. القاهرة ١٩٣٧ • ٣ ـ المقفى مجلد باريس مجلدات ليدن ابن الفقية ( ابو بكر احمد بسن ابسراهيم مجلد برتو باشا . الهمداني ) ابن المقفع (ساويروس) مختصر كتاب البلدان لبدن ١٣.٢ . تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية القساهرة ابن فضلان ( احمد بن فضلان بن العباس 1909 ين را شد بن حماد ) رسالة من نضسلان منجم باشي (احمد بن لطف الله) حققها سامي الدهان. تاريخ رئيس المنجمين مكتبة نور عثمانية دمشق ۱۹۹۰. المؤيد في الدين ( هبة الله بن موسى) القزويشي ( زكريا بن محمد بن محمدود سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة تحقيق اثار البلاد واخبار المباد بيروت ١٩٦٠

العمري ( أحمد بن يحي )

ابن القلادسي (حمزة)

محمد كامل حسين القاهرة ١٩٤٩ .

- Anonymous Geographer, Hudud Al-Alam, English translation, London 1937.
- Bar Hebreausr ( Abu'l-Faraj Son of Aron ). History of the world. English translation by Ernest A. wallis Budge, Oxford 1932.
- Comnena, Anna, the Alexiad, English translation by E. Dawes, London 1967 English translation by E. Sewter, London 1969.
- Nustawfi (Hamd-Allah) Nuzhat-Al-Qulab. English Translation, London 1919
- Nizam Al-Mulk, The book of Government, English Translation by Harbert Drabe, London 1960.
- Psellus (Michael) Fourteen byzantine Rulers (Eng. Trans Penguin Ed., London 1966).
- Archer, T, A, The crusades, London 1894.
- Atiya, Aziz, The crusades, Historiography and Bibliography 1962 Barthold (W)
- Four studies on the History of central Asia English Translation;
   Liden 1962.
- 2 Turkestan down to the Mongol invasion, English Translation London 1968.
  Bosworth (Clifford Edmend)
- 1 The Ghaznavids. Edinburgh 1963.
- 2 The Islamic Dynasties, Edinburgh 1967.
  Cahen (Claude)
- Mouvements Populaire et Autonomisme Urbains dans l'Asie Musulmane du Moyen Age I, Arabica vol. V, pp 225-250, 1958
- 2 Pre Ottoman Turkey (Eng. Trans) London 1969.
- 3 D. Souvaget's Introduction to the History of Muslim East, (Recast, California, 1965).

آبن ميسر (محمد بن على ) سالم ( السيد عبد العزيز ) أخبسار مصر تحقيق هنري مساسيه طرا باس الشام في التاريخ الاسلامي القاميرة ١٩١٩ . الاسكندرية ١٩٦٧. النرشحي (ابو/بكر محمد بن جعفر) سرور ( محمد جمال الدين ) تاريخ بخاري . عربه عن الفارسيه : امين الذفوذ الفاطمي في بلاد الشسام والعسراق بسدوي ونصر الله الطسرازي . القساهرة القاهرة ١٩٦٤ الضابط (شاكر صابر) . 1470 ابن الهيارية (أبو يعلى محمد بسن محمد موجز تاريخ التركمان في العراق بفداد ديوان الصادح والباغم القاهرة ١٢٩٢ ١٩٦٠ الطباخ ( محمد راغب ) أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشسهباء حلب ابن أبي الهيجاء . 1940 \_ 1944 ظالس ( محمد بن اسعد ) تاريخ ابن أبي الهيجاء الكتبة الاحسسية الأثار الاسلامية والتساريخية في حلب . بتودس رقم ۱۵۱۶ . دمشق ۱۹۹۳ ۱ ابن الوردي ( عمر ) تتمة المختصر في اخبار البشر القساهرة عاشور ( سعيد عبد الفتاح ) الحركة الصليبية القاهرة ١٩٦٢ ابن واصل الحموي (محمد بن سالم) الغريني ( السيد الباز ) مفرج الكروب في اخبار بني أيوب المجلد مؤرخو الحدروب الصدليبية . القاهرة الأول حققه جمال الدين الشيال 1977 القاهرة ١٩٥٣ . غرايبة ( عبد الكريم ) اليافعي (محمد بن عبسد الله). العرب والأنزاك دمشق ١٩٦١ مرأة الجنان وعبرة اليقظان . حيدر أباد الشزي ( كامل بن حسين ) . 1414 نهر الذهب في تاريخ حلب . حلب ١٩٢١ ( أمين حسين ) كحالة ( عمر ) . تاريخ العراق في العصر السلجوقي بغداد . 1970 معجم المؤلفين دمشق ١٩٥٧ \_ ١٩٦١ تعريف القدماء بأخبار أبي العلاء القاهرة المعاضيدي (خاشع) . 1988 دولة بنى عقيل في الموصيل بغداد ١٩٦٨ التميمي (رفيق) المكتب المركزي للاحصاء في سورية الحروب الصليبية القدس ١٩٤٥ التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية الجندي (سليم) مُسورية دمشق ١٩٦٨ تاريخ المعرة دمشق ١٩٦٣ ناجى ( عبد الجبار ) الزركلي (خير البين) الامارة المزيدية اليصرة ١٩٧٠ الاعلام الطبعة الثانية ... القاهرة .

- Cambridge Medieval History, vol. IV, Ed Jaon M. Hussey. Cambridge, 1966-67.
- 2 Cambridge History of Islam. Cambridge 1970.
- 3 The Cambridge History of Iran, Vol. V, Cambridge 1968.

Cohn, Norman, The Pursuit of the Millezium, London 1970.

Dunlop (D.M.), The History of the Jewish Khazars, New York 1967.

Ederhard Wolfram, A History of Chaina, London 1967.

Ensyslopaedia of Islam, New Eden, London 1960.

Historians of the Middle East, Ed. B. Lewis and P.M. Holt, Oxford 1964.

A History of the crasades, I, Ed. K. M. Setton, Philadelphia 1955.

Kabir (Mafizullah), The Buwayhid Dynasty of Baghdad. Calcutta 1964.

Lam, Harold, The Crusades, Iron Nen and Saints, London 1970.

Lambton (A.K.S.), Landlord and peasant in Persia, Oxford 1969.

Lewis, B. The Assassins, London, 1967.

Millo, Clarles, The History of the crusades, Philadelphia, 1944.

Ostragosky, D, History of the Byzantine state, Eng. Trans., J. Hussey, Oxford 1968.

Pearson, J. D., Idex Islamicus, Cambridge 1961, 1962, 1967.

Pernoud, Régime, The crusades, Eng. Trans., New york 1964.

Rice (Tamara Talbot), The Sljuks, London 1966.

Rosenthal, F., A History of the Muslim, Histography, Leiden, 1968.

Runciman, Steven, A History of the crusades, Penguim Eden.

Segal, J. B., Edessa, The blessed city, Oxford 1970.

Sevim, Ali, Suriye Selcuklulari, I, Ankara, 1965.

Smail, R. C., Crusading warfare, 1097 - 1193. Cambridge, 1967.

Le strage (Guy)

- 1 The land of the Eastern Caliphate, London 1966.
- 2 Palestine under the Muslim, Beirut 1965.

Vasiliev, A., History of the Byzantine Empire, winsconsin. 1964.

Zakkar, Suhayl, The Emirate of Aleppo, 1004 - 1094, Beirut 1971.

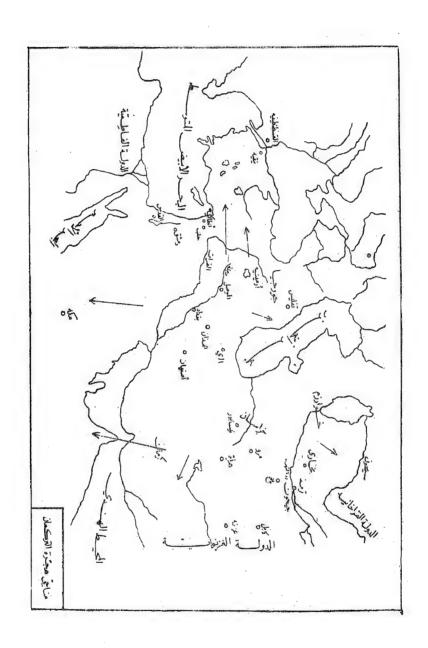

المتــــوى

### المحتوى

```
٣ _ تقىيم
                                                                      ٩ _ القدمة
                                                                عُ ١ ـ القصل الأول
الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خراسان .. تسركستان وسسكانها. الوضيع السياسي في
خراسن وبلاد ما وراء النهر في القرن العاشر والنصف الأول من الحادي عشر. الأسرة السلجوقية .
                                                      الاجتياح السلجوتي لشراسان.
                                                               ٦٢ _ القصل الثاني
قيام السَلطنة السلجوقية _ اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل السللجقة _ تساسيس
                                                السلطنة السلجوقية من قبل طفر لبك
                                                              ١٢٠ ـ القصل الثالث
الاجتياح السلجوقي للجزيرة والشام ـ ابن خسان ـ الناوكية. حملة البارسسلان على الشسام
والجزيرة. أتسر تتش بن الب ارسلان. مسلم بن قريش وسقوط الدولة المرداسية . هملة ملك شساه
                                                              على الشام والجزيرة.
                                                             ١٩٤ ــ القصل الرابع
بلاد الشام والجزيرة تحت الحكم السلجوني المباشر _ حكم أق سينقر في حلب. تتش ومحتدولاته
لنيل السلطنة. حكم رضوان بن تتش في حلب. حكم دقاق بن تتش في دمشق. نهاية حسكم ا سرة تتش
                                                                        ق الشام.
                                                           ملاحق الكتاب
                                         ۲۳۳ - ابو محمود ابراهیم بن حعفر الکتامی
                                                         ۲٤٧ _ ابو نصر التستري
                                                                ع ٢٤٤ _ احمد شاه
                                                          ٧٤٧ ـ المستعلى القاطعي
                                                           ٠ ٢٥ ــ احمديل الكردي
                                                               ۲۰۱ - البساسيري
                                                             ۲۹۱ ـ اطسر بن اوق
                                                     ٢٦٥ - آق سنقر قسيم الدولة
                                                      ٢٧٤ ـ السلطان الب ارسلان
                                                    ۲۸۸ ـ الب ارسلان بن رضوان
                                                               ۲۹۲ ـ بدر الجمالي
                                                          ٣٠٠ ـ بشارة الاخشيدي
                                                          ٣٠٢ ـ ثمال بن صالح
                                                             ٢٠٦ ـ جعفر بن فلاح
```

۳۱۳ ـ جوهر الصقلبي . ۳۲۶ ـ جيش بن الصماء: ۳۲۷ \_ الحسن الصباح - ۳٤٥ \_ نظام الملك - ۳٤٥ \_ نظام الملك - ۳۲۹ \_ الحسين بن ملهم ۱۳۷۹ \_ الحولة حسين ۱۳۷۹ \_ حيدان بن حواس - ۳۷۷ \_ خلف بن حلاعب ( من بغية الطلب) - ۳۸۷ \_ خلف بن ملاعب ( من المقفى) - ۳۸۷ \_ رضوان بن تتش - ۳۸۷ \_ رضوان بن تتش - ۳۸۷ \_ سابق بن معمود - ۳۹۵ \_ سابم بن مالك - ۶۰۵ \_ سالم بن مالك - ۶۰۵ \_ على بن المقلد

## معركة منازكرد

٤١٢ ـ من تاريخ ميخائيل بسلاوس 10 = من مراة الزمان ٤٢٠ ـ من تاريخ العظيمي ٤٢١ \_ من كتاب المنتظم ٤٢٦ \_ من تاريخ ال سلجوق ٤٣٠ ـ من تاريخ ابن القلادسي ٤٣١ \_ من زبية التواريخ 240 ـ من بفية الطلب ٤٣٩ \_ من زينة العلب 227 ـ من الكامل لابن الاثير 120 ـ من تاريخ ابن ابي الدم 127 \_ من تاريخ الفارقي ٤٤٧ ــ من اخبار مصر ابن ميسر ٤٤٨ ـ من تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ٤٥١ \_ من تاريخ العالم لابن العبري 101 - من تاريخ المسلمين لابن العميد 200 - من البداية والنهاية ٤٥٧ ــ من دول الاسلام للتعبي ٤٥٩ ـ من اتعاظ المنفأ للمقريزي ١٦٠ - من الدرة المضيئة لابن ايبك